

# دراسات في تاريخ وآثار فلسطين

وقائع الندوة العامية الاولى للآثار الفلسطينية

المجلد الرابع



المحرر العلمي الدكتور شوقي شعث مدير مركز الاثار والتراث الفلسطيني

## مركز الأثار والتراث العلسليني



# دراسات في تاريخ وآثار فلسطين

وقائع الندوة العالمية الأولى للآثار الفلسطينية

#### المجلد الرابح

المحرر العلمي : الدكتور شوقي شعث مدير مركز الآثار و التراث الفلسطيني



## جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى - 2001 م

النوائل للنشر والتوزيع والخدمات الطباعية دمشق – ص.ب: 3397 (أو) 10181 تلفاكس 2248255

اشرف على التصميم و الطباعة د • سامي برقاوي

## حراسات في تاريخ و آثار فلسطين المعلد الرابع

| المحتوى:                                                |
|---------------------------------------------------------|
| كلمة المحرر م                                           |
| د • شوقي شعث                                            |
| ١-العصر الحجري القديم حتى نهاية العصر البرونزي القديم ٩ |
| د معاویة ایر اهیم و د ۰ زیدان کفافی                     |
| ٢- آثار فلسطين في العصر البرونزي الحديث١٨٥              |
| د ۰ محمد خیر یاسین و مصمطفی سلیمان                      |
| ٣- فلسطين في العصور العربية الاسلامية                   |
| د ۰ شاکر مصبطقی                                         |
| ٤- النقود العربية الاسلامية٢٧١                          |
| د محمد أبو الفرج العش                                   |
| ٥-القنون الاسلامية المبكرة في فلسطين٣٧٧                 |
| د ٠ صفوان خلف التل                                      |
| ٦-الأسواق والخاتات في فلسطين في العهود الاسلامية٠٠٠٠    |
| د • عدد العادة محمد د                                   |

#### تقديم

هذا هو المجلد الرابع في سلسلة دراسات في تاريخ وآثار فلسطين فقد ظهرت المجلدات الثلاث الأولى في مطلع الثمانينات وضمت البحوث العلمية التي قدمت في الندوة العالمية الأولى للآثار الفلسطينية التي عقدت في جامعة حلب. لقد قامت جامعة حلب بطباعة المجلدات الثلاث التي أشرت إليها المراجع العلمية في شتى أقطار المعمورة وتشجيعاً من هؤلاء وأولئك قمنا بتوجيه سام من سلطات البلاد العليا في سوريا. وقد لاقست تلك المطبوعات استحسان بإعداد المجلد الرابع من هذه السلسلة ونتمنى أن تستمر هذه السلسلة مستقبلا في الصدور تتميما للفائدة المرجوة منها.

البحوث المنشورة في المجلد الرابع هي في الأصل بحوث أعدها الباحثون الشاركون بناء على طلب من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وبالتماون مع دائرة الثقافة والإعلام الفلسطينية لتكون في كتاب بمجلدين تحت عنوان "الآثار الفلسطينية" وكان محرر ذلك الكتاب المشروع هو المحرر العلمي لهذا الكتاب إلا أن بعض الباحثين الذين كلفوا لم يتمكنوا من ارسال بحوثهم إلا أصحاب البحوث التي تنشر في هذا المجلد ونظرا للظروف التي أحاطت بالظروف المعقدة التي تعيشها المنطقة فقد أهمل كتاب الآثار الفلسطينية وطغت على السطح الأوليات حسب ترتيب المسؤولين عن الشؤون الثقافية في المنظمة العربية وفي القيادة الفلسطينية وبعد قرابة خمسة عشر عاما رؤي نشر هذه الأبحاث الهامة التي عالجت كثيرا من الموضوعات التي لم يتطرق إليها أحد، الأبحاث الهامة التي عالجت كثيرا من الموضوعات التي لم يتطرق إليها أحد، جاء التفكير في طبعها كي يطلع عليها الباحثون والدارسون العرب فأعيد النظر جاء التفكير في طبعها كي يطلع عليها الباحثون والدارسون العرب فأعيد النظر علياعة جميع البحوث ووجدت أنها مناسبة للنشر، بل من الفسروري أن تنشر ورغبة في البحوث ووجدت أنها مناسبة للنشر، بل من الفسروري أن تنشر ورغبة في البحوث ووجدت أنها مناسبة للنشر، بل من الفسروري أن تنشر ورغبة في البحوث ووجدت أنها مناسبة للنشر، بل من الفسروري أن تنشر ورغبة في البحوث ووجدت أنها مناسبة للنشر، بل من الفسروري أن تنشر ورغبة في البحوث ووجدت أنها مناسبة للنشر، بل من الفسروري أن تنشر ورغبة في البحوث ووجدت أنها مناسبة للنشر، بل من الفسروري أن تنشر ورغبة في المباعة جميع البحوث التي أعدت لكتاب الآثار الفلسطينية بالتماون مع

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وقد كتبت اليها طالبا إن كانت هناك بحوث لديها غير البحوث المتوفرة لدي، ولكنني لم أتلق جوابا حتى الآن وانطلاقا من ضرورة نشر تلك الدراسات والتزاما بما وُعِد به الباحثون من أن هذه البحوث لابد وأن تنشر، جاءت الرغبة في نشرها وطباعتها. وهكذا كان الالتزام بنشرها ضرورة ثقافية وضرورة وطنية والتزاما بما وعدنا به الباحثون.

يضم هذا المجلد ستة بحوث تتراوح ما بين الطويسل والقصير إلا أنها جميعا تسد فراعسا كبيرا في الدراسات التاريخية والأثرية الفلسطينية تصدى لكتابتها باحثون مشهورون مسن الوطن العربي يأتي في طليعتهم: المرحوم الدكتور شاكر مصطفى المؤرخ العربي السوري الذي رافق القضية الفلسطينية وقدم لها الكثير إبان عمله الجامعي وعمله في السلك السياسي السوري ثم في جامعة الكويت، وظل حتى آخر حياته حريصا على الإسهام في كتابة ودراسة تاريخ فلسطين بشكل خاص وتاريخ الأمة العربية بشكل خاص. ومنهم المرحوم الدكتور محمد أبو الفرح العش الأثري السوري المتخصص في النقود العربية الإسلامية ، شارك في الندوة العالمية للآثار الفلسطينية ثم تأتي مشاركته هذه بمقالة طويلة حول النقود العربية المضروبة بفلسطين مبينا فيها أهمية فلسطين الاقتصادية والسياسية والتي تجدها في مراكبز الفنون الإسلامية وقد شارك بدراسة جادة حول الفنون المبكرة بفلسطين ومنهم عدد لا بأس به من الباحثين الأردنيين ذوي الأصول الفلسطينية وهم متخصصون في دراساتهم وبحوثهم في فلسطين وأكثرهم بل ربما جميعا ممن كان يعمل في سلك التدريس الجامعي والبحث العلمي.

مثل هؤلاء الباحثين لا يمكن أن يغض المرء الطرف عن بحوثهم سيما وأنها جاءت لتعالج طرفا من القضية الثقافية الفلسطينية، ونحن لازلنا مقصريان في هذا الباب، إذا تذكرنا أن صراعنا مع العدو الصهيوني هو في ماهيته صراع ثقافي أبدي لا يمكن لاتفاقية أو اتفاقات جاءت من هذا الطرف أو ذاك، ان توقف ذلك الصراع، إنه متأصل في جذورها التاريخية وفي عقيدتنا وفي ثقافتنا فلا يمكن لأحد كائنا من كان أن يلغي هذا الصراع أو أن يخفف منه فهو مستقر في وجدان الناس يورثونه لابنائهم جيلا بعد جيل.

إن الثقافة العربية قوية ولا خوف عليها، إلا أنه من الضروري أن تؤصل هذه الثقافة من وقت لآخر ،وما كتابنا هذا الذي نقدمه اليوم إلى القارئ إلا وسيلة من وسائل التأصيل الذي تحتاجه خاصة ما يرتبط بالصراع مع العدو الصهيوني الذي لا يترك مناسبة إلا ويحاول تشويه التاريخ العربي الإسلامي، بل حاول تشويه القرآن الكريم وفشل أيضا، وعاد ليجد لنفسه مكانا في التاريخ بعيدا عن الصراع إلا أنه لم ينجح.

ترتكز الصهيونية على ظاهرة القوة التي تتباهى بها وهي ولا شك ليست قوة ذاتية إنما قوة مستوردة ولا يمكن لمثل هذه القوة أن تصمد مع الزمن وهي بمقاييس التاريخ قوة زائلة لا محالة، إن هذا الكلام هو ما يقوله التاريخ، وحكم التاريخ قوة لا تقهر.

من هنا جاء إيماننا الراسخ بتراثنا وتاريخنا وثقافتنا.

كم كنت أتمنى أن يتبنى مثل هذا الكتاب مؤسسة أو مركز رسمي أو شبه رسمي، إلا أن هذا غائب في الوقت الحاضر لأسباب عدة ولعل الأيام المقبلة تسمح بإصدار مثل هذه الدراسات.

أعود لأقول إن هذا الجهد المتواضع الذي بذلناه لابد أن يجد القبول لدى جمهورنا العربي

والله ولي التوفيق.

المحور العلمي

د. شوقی شعث

## العصر الحجري القديم حتى نهاية العصر البرونزي القديم

د. معاوية ابراهيم

د. زيدان كفاني

#### تسمية فلسطين

أقدم الأسماء التي تنطبق على الأرض الفلسطينية ووردت بوضوح في المصادر التاريخية "أرض كنعان" كما جاء ذلك في مسلة ادريمي ملك الالاخ (تل عطشانة) من منتصف القرن الخامس عشر ق.م. وأقدم ذكر لهذه التسمية في المصادر المسمارية من نوزي يعود إلى نفس الفترة تقريباً، وهذه التسمية ( Kinavna أو Kinavvi) تقارب الصيغة التي وردت كثيراً في رسائل تل العمارنة (Aharoni 1967, 61).

غالباً ما يكون أصل كلمة فلسطين "فلستيا" التي ترد في السجلات الآشورية من أيام الملك الآشوري أدد نيراري الثالث (حوالي ٨٠٠ ق.م)، إذ يذكر هذا الملك على مسلته أنه في السنة الخامسة لحكمه أخضعت قواته فلستو (Palastu) وأجبرت أهلها على دفسع الضريبة. وفي سنة ٧٣٤ ق.م جعل تجلات بيلاسر الثالث "أرض فلشتا" هدفاً له، وتسرد تسمية مشابهة "أرض الفلستينين" في العهد القليم. ويبدو من الروايسات الآشورية أن المنطقة كانت تضم مجموعة من الدول الفلسطينية التي كان أشهرها الدولة الساحلية حول مدينة أسدود العاصمة. كما كانت هذه الدول تتحالف فيما بينها خاصة عندما كان يقع عليها هجوم خارجي، ويرد في أحد النصوص الذي يتضمن اتفاقية بين الملك الآشوري على ايسة حال يستنتج من النصوص المختلفة على أن المقصود مسن هسذا المصطلح الساحل حال يستنتج من النصوص المختلفة على أن المقصود مسن هسذا المصطلح الساحل جنوباً وغور الأردن شرقاً.

ترتكز صيغة التسمية عند هيرودوت (H ERODOT) على أسس آرامية "بالســـتاين" وتجد عنده أحياناً أنه مكان يطلق على الجزء الجنوبي من سوريا اسم "سوريا الفلســـطينية" بجوار فينيقيا وحتى حدود مصر. واستعمل هذه التسمية المؤرخون الرومـــان مــن أمشــال أغارثارشيدس (AGARTHARCHIDES) وسترابو (STRABO) وديودور (DIODOR). ويشير بعض هؤلاء إلى المنطقة الجبلية من فلسطين على أنها "يوديا" اعتماداً على النص لبعض التوراتي ولدى تفسيرهم حوادث التوراة أو استشهادهم بها مثل "أدوميا" للجنوب مـــن فلســطين

و"يودا" للمنطقة الجبلية الجنوبية و"سمرتيس" لمنطقة سبسطية والجليل لشمالي فلسمطين وبيريا لشرقى الأردن (NOTH 1971, 294-308).

أصبح اسم فلسطين في العهد الروماني ينطبق على جميسع الأرض المقدسة وغدا مصطلحاً رسمياً منذ عهد هدريان. انتشر استعمال الاسم في الكنيسة المسيحية على نطاق واسع وكان يشار إليه دائماً في تقارير الحجاج المسيحيين. أما في العهد الإسلامي فقد كانت فلسطين جزءاً من بلاد الشام ويقول الإمام البغدادي في معجم البلدان (الجيزء الرابع ٢٧٤ ــ٧٥) بأن فلسطين "هي آخر كور الشام من ناحية مصر، قصبتها البيت المقدس، ومن مشهور مدلها عسقلان والرملة وغزة وأرسوف وقيسارية ونابلس وعمان ويافا وبيت جبرين، وقيل في تحديدها: إنها أول أجناد الشام من ناحية الغرب، وطوله للراكب مسافة ثلاثة أيام، أولها رفح من ناحية مصر وآخرها اللحون من ناحية الغسور وعرضها من يافا إلى أريحا نحو ثلاثة أيام أيضاً وزغر ديار قوم لوط، وجبال الشراة إلى أولى جند فلسطين وغير ذلك..".

وكان لفلسطين مترلة خاصة في نفوس العرب والمسلمين إذ قال ابن الكلبي في قولـــه تعالى:

#### مقدمة في جغرافية فلسطين التاريخية

فلسطين في مفهومنا الحالي هي المنطقة الواقعة ما بين نهر الأردن شـــرقاً والبحـر الأبيض المتوسط غرباً والبحر الأحمر وسيناء جنوباً ولبنان وسوريا شمالاً. لكن وفي فترات سابقة يبدو أن هذه الحدود الجغرافية كانت تختلف من فترة لأخرى فمثلاً نرى أن المنطقة الواقعة حول بحيرة طبرية وسهل مرج ابن عامر كانت خارجة عن نطاق الحدود الحاليــة لفلسطين (REICKE AND ROST 1966: 1368; HENNESSY 1967).

لقد لعب موقع فلسطين المتوسط ما بين القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبلدوراً كبيراً، خاصة وانها تعتبر المدخل الرئيسي لهذه القارات كما أنها حلقة الوصل ما بينها بشكل عام وما بين مصر والمناطق الآسيوية بشكل خاص. لذلك نرى أنها كانت وما تـزال موضع تأثر وتأثير خاصة وأنها كانت تتصل بالبلاد الأجنبية عن طريق التحــــارة أحيانــاً والغــزوات أحيــاناً أخرى. كذلك يستطيع الباحث أن يستنبط بأن تاريخ هذه المنطقــة

كان مرتبطاً معظم الأوقات مع القوى الكبرى (مصر وبلاد الرافدين) المحيطة بها. ومثسال ذلك أن فلسطين خلال فترة العصر البرونزي المتأخر (١٥٥٠ ـــ ١٢٠٠ ق.م) كسانت خاضعة للنفوذ المصري كغيرها من المناطق السورية، يؤيد هذا القول رسائل تل العمارنسة في الفترة نفسها.

كما يجب أن نذكر هنا أيضاً أن الصلات التحارية ما بين فلسطين ومنطقة الأناضول تعود إلى أقدم العصور، والدليل على ذلك أنه عثر في مدينة أريحا وأثناء الحفريات السيت أجرتما كاثلين كنيون وفي طبقات العصر الحجري الحديث، ما قبل الفخار، على عدد من الأدوات المصنوعة من حجر السبج (الأوبسديان) المستورد من هذه البلاد مقابل تصديس الملح والقار (de vaux 1966:7).

يمكن للناظر لخارطة فلسطين أن يقسمها طولياً إلى عدة أقسام جغرافية تبدأ بالساحل والسهل الساحلي الفلسطيني ومنطقة السفلة ومن ثم سلسلة الجبال الداخلية، ثم منطقية وادي الأردن الممتدة على ضفتي نهر الأردن شرقاً وغرباً والتي هي جزء من حفرة الانهدام السورية الممتدة من سهل العمق شمالاً عبر وادي الأردن والبحر الميت ووادي عربة، والتي تستمر داخل البحر الأحمر. ويطل على هذا الوادي من الناحية الشرقية سلسلة من الجبال والتي تمتد من جبل الدروز في الشمال يتبعه سلسلة جبال عجلون فجبال البلقاء، ومسن ثم جبال الشراه إلى الشرق من هذه السلسلة والتي يتخلله عموعة الأنهار (السيرموك والزرقاء) والأودية (مثل وادي العرب، وادي زقلاب، وادي كفرنجة، وادي الموجسب ووادي الحسا) وتلي هذه السلسلة منطقة الصحراء الأردنية (Aharoni) وتلي هذه السلسلة منطقة الصحراء الأردنية (1967: 1896).

يجادل هنسي (Hennessy) بأنه لم يكن في فلسطين خلال فترة الألف الثالث ق.م موانئ طبيعية رئيسة هامة ويعزز ذلك إلى أن الساحل الفلسطيني يتصل بسلسلة الجبال الداخلية من جهة وببعض الأنهار من جهة أخرى (Hennessy 1967:1). لكن هلذا لا يعني أنه لم يكن هناك موانئ قطعاً، فعلى سبيل المثال القصة المصرية والتي تعود إلى هذه الفترة والمسماة قصة "أخذ يافا" "Taking Joppa" (Pritchard).

يختلف السهل الساحلي الفلسطيني في عرضه من منطقة لأخرى، فبينمسا يبلسغ في المنطقة التي تطل منها جبال الكرمل على البحر الأبيض المتوسط حوالي (٢٠٠) يساردة نرى أنه يتسع عند غزة وعسقلان ليتراوح ما بين ٢٠ ــ ٣٠ ميلاً. ومع أن هذه المنطقة تعاني من الانجرافات والمستنقعات في بعض المناطق إلا أنها تعتبر مسن المنساطق الخصبة والصالحة للزراعة وتعتبر المصدر الرئيس لانتاج الحنطة في البلاد.

ويمكن تقسيم السهل الساحلي الفلسطيني إلى ثلاث مناطق جغرافية هي: أولاً شريط ضيق على شكل مثلث في الشمال ويحده من الشمال حبال الكرمل ومن الجنسوب نهر الزرقاء (خمار ١٩٦٩:٢٤). ثانياً سهل سارونا المعروف باسم "سهل شارون" (خمسار همارونا المعروف باسم "سهل شارون" (خمسار Reicke, Band L. Rost 1968; 1673 ، ١٢٩ ، ١٩٦٩ والذي يمتد بين نهر الزرقاء شمسالاً ونهر روبين جنوبي يافا جنوباً. وثالثاً السهل الساحلي الفلسطيني والذي يمتد جنوبساً إلى وادي غزة.

يقسم سهل مرج بن عامر سلسلة الجبال الداخلية إلى قسمين فيما نجد أنه يربط بين منطقتي غور الأردن والبحر الأبيض المتوسط.

وسهل مرج بن عامر هي تسمية أطلقت على مجموعة من السهول تحت اسم واحد. هذه السهول تفصل بينها مجموعة من الهضاب الجبلية. فعلى بعد تسعة أميال مسن البحر وبالقرب من تل القسيس (Tell el Keals) نجد أن جبال الجليل تقترب من جبال الكرمسل تاركة فقط المجال بينهما لنهر المقطع للجريان. وعلى مسافة ثمانية أو تسعة أميال إلى الشوق من هذه المنطقة وبالقرب من اللحون التي ربما تكون موقع "مجدو" القديم (Smith 1896:380) تمتد سلسلة هضاب من الشمال إلى الجنوب، وهنا يتابع نهر المقطع جريانه. وعلى بعسد تحد ميلاً من الساحل نجد أن هناك انحداراً يتحه ناحية الشرق والذي يفصل ما بين سهل مرج بن عامر ووادي ضيق ينحدر باتجاه نهر الأردن.

تتخذ منطقة سهل مرج بن عامر شكل مثلث وتتكون من ثلاثة أجزاء هي سهل عكا والسهول الداخلية والمنطقة المطلة على الأردن. تمتد قاعدة هذا المثلث الجنوبية حوالي (٢٠ ميلاً) من تل القسيس على سفح جبال الكرمل غرباً إلى جنين شرقاً. أما الجهة الشمالية فتمتد ما بين مرتفعات الناصرة ومنطقة التقاء هذه المرتفعات وجبل الطور، أما الجهة الشرقية فتمتد ما بين جبل الطور وجنين. وهذه الجهة تختلف عن غيرها بأنها محاطة بالحضاب لكنها تحتوي على ثلاثة انكسارات طبيعية تتجه نحو الشرق واحد يمتد ما بين جبل الطور وجبل الضاحي على شكل ممر ضيق يستمر حتى يصل نهر الأردن. وآخر ممتد ما بين خبل "فقوعة هوالله" وجبل "الضاحي horel" وهو عبارة عن واد طويل ما بين نهر الأردن وبيسان. وأخيراً انكسار آخر يمتد بين جبل "فقوعة" والهضاب المحيطة بين نهر الأردن وبيسان. وأخيراً انكسار آخر يمتد بين جبل "فقوعة" والهضاب المحيطة بمنين لكنه لا يصل لنهر الأردن هنا. وترتفع المنطقة الوسطى لسهل مرج ابن عامر حوالي بهنين لكنه لا يصل لنهر المحر، لكن وبالقرب من بيسان أي كلما اتجهنا شرقاً نجد أن الحال يختلف إذ أنه ينخفض حوالي ٠٠٠ قدم تحت سطح البحر.

تعتبر سلسلة الجبال الداخلية امتداداً لسلسلة حبال لبنان وتنتهي هذه السلسلة بجيال الخليل حيث نرى أنها بعدها تتكون من مجموعة من التلال الصغيرة حتى تصل إلى خليسج العقبة مروراً بصحراء النقب. ويتراوح ارتفاعها في منطقة حنوبي الخليل ما بين ٢٠٠٠ ـ ، ٣٠ قدم. تتكون هذه السلسلة من حبال الجليل التي تقف عند سهل مرج ابن عامر ثم تبرز مرة أخرى مكونة حبال الكرمل ثم حبال نابلس والقدس والخليل. يتخلل هذه الجبال محموعة من الأودية والممرات التي غالباً ما كانت تستعمل للطرق التحاريسة بالإضافة إلى عدد كبير من الكهوف (Anati 1963:30; Hennessy 1967:3).

ابتداءً من منطقة الخليل تبدأ سلسلة الجبال بالانخفاض مشكلة تلالاً صغيرة مبتدئة من وادي الخليل شمالاً حتى وادي السبع جنوباً والذي يتجه غرباً حسي البحسر الأبيض المتوسط. هذه التلال الصغيرة تقف عند بلدة الظاهرية، والتي تعتبر الحد الفساصل بسين المنطقة الجبلية وصحراء النقب. وتعرف كلمة النقب على أنها تعني الجنوب (:888 Smith 1898)، لكن ترجمتها الحرفية تعني المنطقة الجافة (278 Aharoni).

إلى الجنوب من بئر السبع وقبل الوصول للمنطقة الصحراوية نجد أن هنالك منطقة حجلية تمتد حوالي ٦٠ ميلاً إلى الشرق والغرب. وتتوفر في هذه المنطقة إمكانية الاستقرار والزراعة ولكن هذا يعتمد كلياً على كمية نزول الأمطار والتي تختلف من سنة لأحسرى. فبعد سقوط الأمطار مباشرة تظهر الأعشاب وإن كانت بشكل ضعيف. لكسن هده الأعشاب تكون نادرة جداً في فصل الصيف (Smith 1896: 280; Aharoni 1967:24). كذلك من الواجب ذكره هنا أن منطقة بئر السبع الصحراوية تحوي مجموعة من الينابيع يبلغ عددها سبعة على الأقل.

هناك واديان رئيسان في منطقة النقب هما وادي الشريعة ووادي الشكلة يلتقيان قرب البحر المتوسط. حول هذين الواديين تقع مجموعة مهمة من المواقع الأثرية أهمها تل الشريعة وتل أبو هريرة وتل الفارعة الجنوبي (شاروهين) وتل جمة.

من أهم الطرق المعروفة في منطقة صحراء النقب الطريق الرئيسي من بيتين Bethel إلى الخليل وبئر السبع والتي تستمر عبر الجبال الغربية، ومن ثم تتفرع بعدها لعدة أفسرع صغيرة منها الطريق التي تنحرف جنوباً متوجهة إلى العقبة والجزيرة العربيسة والطريسق الموصلة إلى سيناء.

تنحدر سلسلة الجبال عند حبهتها الشرقية حيث تطل على منطقة غور الأردن الممتـــد ما بين بحيرة طبرية في الشمال والبحر الميت في الجنوب ويبلغ طولـــه ٦٥ ميــــلاً (١٠٣ ـــ ٥ م. ١ كم) ويختلف عرضه من منطقة لأخرى، فبينما نرى أن عرضه يبلغ ما بـــين ٣ ـــ ٤

ميلاً في المنطقة الواقعة جنوبي بحيرة طبرية نجد أنه يصل إلى حوالي ١٣ أو ١٤ ميلاً عنـــد أريحا وبيسان. وتعتبر هذه المنطقة من المناطق الزراعية الخصبة في فلسطين. وهي جزء من حفرة الانهدام السورية، والتي تبدأ بسهل العمق في شمالي سوريا شمالاً حتى البحر الأحمــر حنوباً مارة بوادي عربة أيضاً.

تقع منطقة غور الأردن بكاملها تحت مستوى سطح البحر، وتعتبر أكستر منطقسة في العالم انخفاضاً، إذ تنخفض حوالي ٣٩٤م عن سطح البحسر (312,302 :306: 1968: 307). يجري داخل هذه المنطقة نهر الأردن الذي يمتاز بكثرة تعاريجه، وسرعة انحداره مما حعله غير ملائم للملاحة (Abel 1967:80). وقد اتفق العلماء على تقسيم منطقة غسور الأردن إلى ثلاث مناطق حغرافية تبدأ بالمنطقة المنبسطة أمام سلسلة الجبال المعروفة باسم "الغور" والسي يتراوح عرضها ما بين ٣٥٥ كم في الشمال لتتسع حتى تبلغ ما بسين ١٠١١٠ كسم في الجنوب. تلي هذه المنطقة منطقة الكتار التي تتكون من هضاب منخفضة تفصل مسا بسين منطقة الغور عن المنطقة الثالثة والمسماة "الزور" وهي منطقة الوادي الذي يجري فيسه نهر الأردن (Smith 1896:47; Abel 1967;80, Blankenhorn 1914;83-84). بعد هسذا تستمر حفرة الانهدام عبر البحر الميت ووادي عربة مارة بالبحر الأحمر.

وفي الجهة الشرقية لغور الأردن تجري مجموعة من الأنهار والوديان التي تســزود نهر الأردن بالمياه، وبعض هذه الوديان، لا تجري في فصل الصيف مـــن هـــذه الأنهار نهر الميرموك ونهر الزرقاء، ومن الوديان: وادي العرب، وزقلاب، والجرم، وشعيب وحسـبان (Smith 1896:49; Abel 1967: Carets IX &X). وفي هذه الجهة من الوادي وفي عـلم ١٩٦٠ شقت قناة غور الأردن الشرقية التي تروي هذه المنطقة.

إلى الشرق من غور الأردن والبحر الميت ووادي عربة تمتد سلسلة من الجبال المرتفعة أهمها: جبال عجلون، والبلقاء، وتسير هذه السلسلة حنوباً مكونة جبال الشراه حتى تصل إلى خليج العقبة. ثم إلى الشرق من هذه السلسلة تمتد صحراء بلاد الشام التي من ضمنها الصحراء الأردنية.

يعتبر مناخ فلسطين مثل مناخ بقية المناطق الواقعة حول البحر الأبيض المتوسط، إذ أنه يكون حاراً جافاً صيف الله يتلف فيه نسبة الرطوبة من منطقة لأخرى ودافسئ بعض الشيء في الشتاء. وقد تتساقط الثلوج في بعض الأحيان خاصة فوق قمم المرتفعات الجيلية.

 حوالي ١٤ درجة مئوية. ولوقوع مثل هذه المواقع على الساحل نرى أن نسبة الرطوبية في جميع أوقات السنة تكون عالية نسبيا وتبلغ نروتها خلال أشهر الصيف، يبدأ سقوط الأمطار في فلسطين والأردن عادة في الفترة الواقعة ما بين شهري تشرين الثاني وكسانون الثاني، ويبلغ متوسط هطول الأمطار في حيفا حوالي ٥٩٠ ملم، بينما في تل أبيسب ٢٠٥ ملم، وتتناقص هذه الكمية كلما سرنا باتجاه الجنوب. أما في المناطق الجبلية فلا يختلف الحال كثيرا عنه في المناطق الساحلية، فنرى أن متوسط معدل درجات الحرارة في فصل الشتاء في مدينة القلس يبلغ ٨ درجات مئوية بينما يبلغ في شهر آب حوالي ٣٣ درجة مئوية، كذلك بلغت نسبة سقوط الأمطار في هذه المدينة حوالي ٢٠٠ ملم. أما نسبة الرطوبة في الأماكن المسكن في المراقعة أقل بنسبة ١٠٥٠ عنها في الأماكن الساحلية. ولهذا نسرى أن السكن في الأماكن المرتفعة في فلسطين أيام الصيف أفضل منها في المناطق الساحلية.

لكن الأحوال في منطقة الأغوار تختلف كثيرا عنها في المناطق الأحرى إذ يبلغ المعدل الوسطي لدرجات الحرارة في منطقة طبرية في الشتاء حوالي ١٢،٥ درجة مئوية بينما ترتفع إلى حوالي ٣٠،٥ درجة مئوية في فصل الصيف. أما في المنطقة الجنوبية لهذا الغور فترتفع درجة الحرارة في فصل الصيف لحوالي ٥٥ درجة مئوية، وخاصة في منطقة أريحا وهذا يعود إلى ألها أكثر انخفاضا عن سطح البحر، ولهذا يكون الجو حافا حدا صيفا في منطقة الأغوار (Smith 1896:61; Reicke & Rost 1966; 1368-1369).

بالنسبة للموارد المائية في فلسطين فهي تعتمد بشكل واضح على النواحي المناخيسة والجيولوجية وطبيعة البلاد الجغرافية. فهنالك الكثير مسن الأنهار والوديسان في المنطقة الشرقية لغور الأردن وكذلك الغربية. لكن عدد الأنهار الدائمة الجريان محسدود حسدا (المقطع، إبراهيم)، ويلاحظ الإنسان أن نسبة المياه في هذه الأنهار تنخفسض خاصسة في أوقات الصيف الحارة، وعندما تكون الأمطار شحيحة. كذلك هنالك مجموعسة مسن الأودية، أو الأنهار الصغيرة التي تروي سهل مرج ابن عامر، مشل نهر العوجسا، ونهر روبين، والدالية.

أما النهر الرئيسي في فلسطين وكما هو الحال في الأردن، فهو نهر الأردن، الذي ينبع من جبل الشيخ ويتوجه جنوبا مارا ببحيرة الحولة (التي قــــامت الســلطات الإســرائيلية بتحفيفها)، وبحيرة طبرية، ويواصل جريانه عبر غور الأردن حتى يصب في البحر الميـــت. ويغذي هذا النهر مجموعة من الأنهر والأودية من الناحية الشرقية (أنظــر أعــلاه)، ووادي الفارعة، والمالح من الناحية الغربية. وبما أن الجبال التي تحيط هذه الأنهار والوديان تتكـــون من صخور صلبة جدا، لذا نرى أن مجرى النهر أو الوادي يكون عميقا جدا.

تعتمد الثروة النباتية أكثر ما تعتمد على سقوط الأمطار، لذا يستطيع الإنسان في فصل الربيع مشاهدة ورود برية مثل شقائق النعمان والنرجس وغيرها من الأعشاب، كذلك نرى أن اشجار الدفلى تعم منطقة وادي الأردن، وكما هو الحسال في الناطق الواقعة حول البحر المتوسط فإننا نرى أن اشجار الزيتون والتين والبرتقسال هي أهم الأشجار المثمرة في فلسطين. كما أن هناك أشجار الخروب والرمان والمشمش والخسوخ والتوت واللوز، ويستطيع المرء أن يشاهد أشجار النخيل والموز في المنساطق الساحلية والأغوار، أما الأشجار الحرجية فتتركز في مناطق الجبال المرتفعة، ومن هله الأشحار والبطم.

أما بالنسبة للحبوب فإننا نرى أن القمح والشعير هما المحصولان الرئيسيان بالإضافة إلى محاصيل الفاصولياء، والعدس، والقرع، والبطيخ، والخيار، والبصل، والخس وغيرها. بالإضافة إلى محاصيل تجارية مثل التبغ والقطن.

.(Smith 1896: 76ff; Reicke and Rost 1966:1370)

## مقدمة في تاريخ البحث وتفسير الآثار الفلسطينية

جرت العادة عند استعراض تاريخ البحث في الآثار الفلسطينية أن تسرد النشاطات الميدانية كأعمال المسح والحفريات الأثرية والتقارير الصادرة بشيء من الإعجاب، وإذا ما تعرضت النتائج لنقاش فإنه غالباً ما ينحصر في تأريخ أثر أو طبقة أو إعادة هذا وذلك إلى حضارة أو أصول معينة، إلا أنه قلما تطرق الباحثون إلى الظروف والدوافع والأسس التي قامت عليها و من أجلها هذه الأعمال.

إننا نعتقد أن النتائج المترتبة على النشاطات الميدانية والدراسات النظرية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالأهداف والدوافع. وفي الحقيقة فإن الأخيرة هي التي دفعت الأعداد الكبيرة من الأفراد والمؤسسات للقيام بأعمالهم الأثرية ودراساتهم التاريخية. لذا نحساول هنا أن نستعرض بشكل سريع الجوانب الرئيسة المتعلقة بهذا الموضوع مع الإشارة إلى الظروف السياسية والاجتماعية التي كانت سائدة في المنطقة العربية بشكل عام والمنطقة الفلسطينية بشكل بعاص.

## المؤرخون والجغرافيون منذ العهد الهلنستي وحتى البيزنطي:

 المناطق التي زارها والشعوب التي سكنتها مع عاداتهم وتقاليدهم. وقد شملت رحلاته أفريقيا والهند والبحر الأحمر وضمنها أسماء المدن والمواقع الساحلية. أما المعلومات المتعلقة ببدلاد الشام وفينيقيا وفلسطين نجدها مبعثرة، ويركز المؤرخ الهلنستي الوثائق المعروفة ببرديات زنون على علاقة الامبراطورية الفارسية بفينيقيا. ولدينا من العهد (Zenon Papyri) مسن منصف القرن الثالث ق.م، التي تعتبر من الوثائق التاريخية الهامة عن الأوضاع الداخليسة في فلسطين والأردن بما في ذلك الحياة الزراعية والاقتصادية والاجتماعية. يلي ذلك تواريا وليبيوس (Polybius Histories) من حوالي ٢٠٠٨ ق.م. وكتب ثيودور الصقلسي بوليبيوس (Polybius Histories) من حوالي ٢٠٠٨ ق.م. وكتب ثيودور الصقلسي والكتب من رقم ٥ وحتى ١٦ لبوليبيوس مفيد للغاية، إذ أن المؤرخ كسان علسي معرفة شخصية بعدد من حكام بلاد الشام.

ومن المؤرخين الرومان: سترابو (Strabo) الذي ترك مجموعة مسن الكتب (٢٣- ٢٩) عن جغرافية الامبراطورية الرومانية في عهد أغسطس، وكتابه السادس عشر يبحث في آسيا وبلاد ما بين النهرين وبلاد الشام والجزيرة العربية ويتطرق إلى السكان والأمساكن والإنتاج والعادات بالإضافة إلى ممالك بلاد الشام بما في ذلك الأنباط. وهناك مرجع آخسر (حوالي ٢٩م) لصاحبه بليني الكبير (Pliny the elder) الذي خصص فصلاً مسن كتاب الخامس في التاريخ الطبيعي عن سوريا وفلسطين ويصف فيه الفنون والعلوم والصناعلت في المنطقة كجزء من العالم اليوناني والروماني. وقد ترك لنا كلاوديوس بتلومي (Claudius) المنطقة كجزء من العالم اليوناني والروماني. وقد ترك لنا كلاوديوس بتلومي (Ptolemy الأماكن في سوريا وفلسطين وبعض المعلومات عنها. وزودنا سوتونيوس (Suetonius) من بداية القرن الثاني وكاسيوس ديو (Cassius Dio) معلومات تاريخية عن فلسطين، وبشكل بداية القرن الثاني وكاسيوس ديو (Cassius Dio) وتراجان (Trajan)، وهدريان (Hadrian)، بما في ذلك خاص الأقاليم والحكام.

وتركت لنا عدداً من السحلات والمصادر البيزنطيسة مسن أهمسها: يوسيبيوس (Eusebius) وهو أسقف قيسارية الفلسطينية (Caesarea Maritiam)، وتعتبر كتبه من أهم المصادر عن فلسطين من عهد قسطنطين الكبير، ومن هذه الكتب "تساريخ الكنيسية" (History of the church) الذي يتضمن تفاصيل عن المعابد والكنائس المسيحية، وألسف كتاب "الجغرافيا" (Dnomastikon) وكتاب "حياة قسطنطين". ونشير هنا إلى إميسانوس مارتشيلونس (Ammianus Marcellinus) الإيطالي من القرن الأول حتى القسرن الرابسع الميلادي وضمنه معلومات هامة عن فلسطين. وهناك كتب لجيور حيسوس كيسبريوس

(Georgios Kyprios) بعنوان "وصف العالم الروماني" يبين فيه قوائم مدن وأقاليم بلاد الشام وفلسطين قبيل الفتح العربي الإسلامي.

#### الجغرافيون والرحالة العرب

تعتبر بعض الكتب والتقارير من المصادر الهامة التي تركها لنا الجغرافيون والرحالسة العرب في العهد الإسلامي من المصادر الهامسة للتعسرف علسى معسالم فلسطين وطوبو غرافيتها ومدنها وقراها، وتناولت بعض هذه المصسادر النواحسي الاقتصاديسة والاحتماعية والسكانية والديموغرافية لبلاد الشام ولفلسطين بشكل خاص.

فقد تطرق الاصطخري (مسالك المسالك ١٩٦٧) إلى طبوغرافية فلسطين ومعالمها الأثرية البارزة وتعرض إلى أجناد بلاد الشام وحدودها، كما وعلسل تسمية بعض الأماكن والتضاريس فالغور سمي كذلك لأنه غائر بين جبلين، وأنه يمتسد من بحيرة طبرية شمالاً وحتى مدينة أيلة (العقبة) على البحر الأحمر جنوباً مروراً بغسور الصافي ووادي عربة. وقام برسم خارطة بين فيها المدن الرئيسسة والجبسال والأنهار والبحيرات.

وذكر البلاذري (فتوح البلدان، ١٩٧٨) أسماء المواقع والمدن الشامية دون إعطائها وصفاً جغرافياً، من هذه المدن: حلب وحماه وحمص وطرابلس ودمشق وبيروت وصيدا وصور وعكا ويافا والرملة والقدس وطبرية وعمان والكرك والشوبك وأيلة وفحل وبيسان وجرش وبيت راس وحدارا (أم قيس) وقيسارية وغزة. وقام ابن الفقيه (كتاب البلدان، ١٩٦٧، ١٧١١) بوصف معالم بعض المدن الرئيسية من مساحد وغيرها مشل المستحد الأموي في دمشق والمسجد الأقصى في بيت المقدس وتعرض إلى إسلوب بنائها وما تضمنته من نقوش وزخارف فنية متميزة.

قد يكون المقدسي (أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ١٩٦٧، ١٩٦١) خمير من كتب في طبوغرافية فلسطين من الجغرافيين العرب، فذكر المدن والقمسرى والمعالم الأثرية والتضاريس وضمن كتابه وصفاً منهجياً للمشاهد والمرارات والقبساب والكهوف... إلخ، واعتمد على زياراته الهادفة وقام بقياسات لبعض المعالم الأثرية بنفسه.

ومن المصادر التي يجدر الإشارة إليها كتاب صورة الأرض لابسن حوقـــل (ليــــدن معلومات عن بلاد الشام مدعمة بالمخططات والخرائط الجغرافيـــــة لمختلف المناطق بما في ذلك تلك الواقعة على الساحل السوري الفلسطيني.

#### الحجاج والرحالة

جذبت فلسطين أنظار الحجاج المسيحيين \_ بشكل خاص الأوروبيين منسهم \_ الذين وفدوا إليها، ورجعوا إلى بلادهم، فدونوا ملاحظاتهم، أو تقاريرهم التي هي أشبه ملا تكون بمذكرات عن الأماكن المقدسة التي زاروه \_ الاحظاته والمواقع الدينية \_ قد بدأ بالمخلفات والمعالم الأثرية في فلسطين \_ خاصة تلك المعالم والمواقع الدينية \_ قد بدأ يحتل دوراً ملحوظاً منذ العصور الوسطى ومع نهاية الحروب الصليبية التي دفعت عدداً من المهتمين ورجال الدين للتحرك إلى البلاد المقدسة وزيارة محطاتها الدينية. ومع أن تقارير هؤلاء قد حاءت بأسلوب حاف يطغى عليه التعصب الديني، إلا أن بعضها لا يخلو مسن معلومات وحقائق كتلك التي قدمها السويسري فيلكس شمت (Felix Schmidt) الذي زار فولف فلسطين بين سنة ١٤٨٠ - ١٤٨٣ ، وكذلك الفيزيائي الألمساني ليونهارد راوخ فولف فلسطين بين سنة ١٤٨٠ وكذلك الفيزيائي الألمساني ليونهارد راوخ فولف وضمن تقريره تصنيفاً مفيداً للنباتات والأشجار التي كانت تنمو على الأرض الفلسطينية. وهناك تقارير مزودة برسومات للمخلفات المعمارية قام بها كل من البلحيكسي يوهان والارت (Johan Van Kootwyck) في زولارت (Johan Van Kootwyck) والهولندي يوهان فان كوتفيك (Johan van Kootwyck) في نهاية القرن السادس عشر.

نلاحظ بشكل عام ازدياد الاهتمام في المنطقة في القرنين السابع عشر والثامن عشر ويث كتبت معظم التقارير الموجودة لدينا من قبل دارسي اللاهسوت المتعصبسين الذيسن انتقدهم الهولندي ادريان ريلاند (Adrian Reland) في مؤلفه الهام سه فلسطين مصورة مسن خلال معالمها القديمة سه (Palaestina ex Momumentis veterbibus illustrata) والسذي صدر عام ۱۷۰۹. وأصبحنا نجد وصفاً أكثر موضوعية في النصف الأول من القرن التاسيع عشر، خاصة لتلك المعالم الكلاسيكية وما بعدها، ومن الذين يستحق ذكرهسم في هسذه الفترة الألماني أولرش ياسبر سيتزن (Ulrich Jasper Seetzen) (۱۸۰۱) والسويسسري يوهان لو دفيج بوركهارت (Johan Ludwig Burckhardt) (۱۸۱۱-۱۸۱۱) اللذان سحلا للغرب إعادة اكتشاف عدد من المدن التاريخية الهامة في شرقي الأردن من بينها عمان وجوش والبتراء. وهناك جهد واضح في تسجيل أسماء المواقع الفلسطينية التي قام بها إدوارد روبنسون والبتراء. وهناك جهد واضح في تسجيل أسماء المواقع الفلسطينية التي قام بها إدوارد روبنسون النهما لم يمكنا أكثر من خمسة شهور سنة ۱۸۳۸ ومن ثم ۱۸۵۲ إلا أن إنتاجهما يشكل أساساً هاماً لدراسة طوبوغرافية فلسطين مع ذكر مفصل لأسماء المواقع كما أخذها عين الساساً هاماً لدراسة طوبوغرافية فلسطين مع ذكر مفصل لأسماء المواقع كما أخذها عين الماسينية العرب الأصليين (Moorey 1981,20).

#### تأسيس الجمعيات الأثرية والتوراتية ونشاطاتها

شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر تحولاً واضحاً في البحــــــث عـــن الآثـــار الفلسطينية، إذ أصبح العمل الأثري موجهاً من قبل جمعيات ومؤسسات غربية أنشئت لهمذه الغاية. لقد أخذت هذه الجمعيات من التوراة منطلقاً لدراساتها وأعمالها الميدانية، كما تضمن بعضها أهدافاً ذات طابع سياسي عسكري. أولى هذه الجمعيات صنــدوق استكشـاف فلسطين (Palestine exploration fund) التي تأسست عام ١٨٦٥ "بهدف البحث في الآثار والجغرافيا والجيولوجيا والتاريخ الطبيعي لفلسطين". وعندما صدر أول عدد مــــن المحلسة الدورية للصندوق عام ١٨٦٥ ظهر على غلافها "جمعية من أحل البحث الدقيق والمنظم في الآثار والطبوغرافيا والجيولوحيا والجغرافية الطبيعية والتاريخ الطبيعي وعسمادات وتقساليد الأرض المقدسة لغاية التوضيح التوراتي" (de vaux 1970,67). بعد مضى خمس ســـنوات على تأسيس الصندوق البريطاني، تأسست عـــام ١٨٧٠ جمعيــة أميركيــة (Palestine exploration Society) التي لم تشبع رغبة مؤسسيها أهداف الجمعية البريطانية وإنما تعنتها "لتوضيح الكتاب المقلس والدفاع عنه" وتضمن برنامجها نداء: "إلى الضمير الديني مســيحياً كان أم يهودياً من أجل البرهنة على صحة الكتـــاب المقـــلس" (Palestine exploration Society, first statment 1871) وشهدت نفس السنة ۱۸۷۰ إنشاء جمعية بريطانية أحسرى (Society of biblical archaeology) ووضعت من أهدافها "البحث في الآثار والتسلســــل الزميني والتاريخ القديم والحديث لبلاد آشور والجزيرة العربية ومصر وفلسطين وغيرها مسسن المناطق التوراتية، وصرح رئيس لها وهو صاموئيل بيرش (Samuel Birch) بأن "هدفها الآثار وليس اللاهوت ولكنها ستححق للاهوت هدفاً هاماً" (de vaux 1970,67-68). وتأسسس على غرار هذه الجمعيات جمعيات غربية أخرى أهمها المدرسة الفرنسية للدراسات التوراتية والأثرية التي أسسها الدومينيكان عام ١٨٩٠، وأنشأ الألمان جمعيتان: الجمعيه الألمانية للدراسات الشرقية عـــام ١٨٩٧ (Deutsch Orient Gesellschaft) والجمعيــة الألمانيــة للأبحاث الفلسطينية عام ١٨٧٧.

باستثناء الجمعية الأمريكية للأبحاث الفلسطينية التي لم تعمر طويلاً وحل محلها عام الم المدرسة الأميركية للأبحاث الشرقية في القدس، فقد تركز النشساط الأشري في فلسطين من خلال الجمعيات الآنفة الذكر وما يترتب على هذه الأعمال من نتائج أصبح مقروناً بما ورد ذكره في الكتاب المقدس وغدت حلقة التسلسل الزميني ترتكز على المعطيات والحوادث التوراتية. وحتى أن المصطلحات للفترات الزمنية أصبحت في الغللب مستمدة من التراث. وحاول أصحاب هذه المدارس الربط بين المواقع الأثرية وتلك السي

ورد ذكرها في التوراة، وكثيرا ما عرفوا هذه المواقع باسماء توراتية دون وحسود دليك واضح واضح على تبرير هذه التسميات، وما يترتب عليها من تفسيرات. فعرفوا على سبيل المثال تل السلطان على أنه أريحا التوراتية (Jericho)، وتل المتسلم على أنسه محدو (Megiddo) وتل أبو شوشة بالقرب من تل الجزر على أنه حيزر (Gezer) وتل سيلون بأنه شيلو (Shiloh) وتل الدوير بأنه لخيش (Lachish)، وتل القدح بأنه حلتصور (Hazor)، والتل بأنه عي (A)، وبيتين بأنه (Bethel) ... الخ.

وقد نشأ عن هذا الأسلوب في البحث الكثير من التشويش والمغالطات التي لا يسهل التخلص منها حتى الآن. وركز الباحثون في أعمالهم الميدانية ودراساتهم على الفسترات الزمنية التي اعتقدوا بأن لها علاقة بالتوراة، ولم يولوا اهتمامهم للفترات السابقة واللاحقة حتى أصبحت حلقة التسلسل التاريخي لعنصر في كثير من الأحيان على (إسسرائيلي ١، إسرائيلي ٢، وإسرائيلي ٣) وهكذا.

لقد كانت جمعية (أو صندوق) استكشاف فلسطين أكبر هذه الجمعيات في الميدان و اكثرها نشاطا. ويبدو أن لهذه الجمعية أهدافا أخرى بالإضافة إلى العامل التوراتي، إذ أخذت توفد مهندسين من الضباط العسكريين للقيام بأعمال المسح والتنقيب في فلسطين. مع أن المهام الملقاة على عاتق هؤلاء لم تكن ذات غايات علمية خالصة ولو بدا عليه ذلك في بعض الأحيان، إلا أن المعلومات التي دونوها تخدم الآثاريين والعسكريين في آن واحد. من هؤلاء الضباط تشارلز وارن (Charles Warren) الذي بدأ عمله في القسلس عام ١٨٦٧ وكأنه يقوم بحفر خنادق عسكرية (Moorey 1981, 21) واستخدم مثل هالأسلوب أثناء الحفريات التي أحراها في تل السلطان (أريحا القديمة).

وفي عام ١٨٦٨ قامت مجموعة من سلاح الهندسة الملكية بإشراف ولسون بإعداد عنطط لمدينة القدس بمقياس إنش للميل الواحد. وفي الفترة ما بين ١٨٧١-١٨٧١ أشرف كل من الضابطين كوندر (C.R. Conder) وكتشنر (H.H. Kitchener) على عمليات مسلم منظمة كان من أهم نتائجها إصدار أول أطلس مضبوط لفلسطين (Palestine). يضم هذا الأطلس ستا وعشرين لوحة، ويتضمن تفاصيل طبوغرافية وسكانية وزراعية، بالإضافة إلى أسماء المدن والقرى والمواقع الأثرية. والجدير بالذكر أن المواقع هنسا مئبتة بأسمائها العربية قبل أن يدخل عليها التحريف والتغيير الذين طرأ فيما بعد. يرافق هسذا الأطلس مجموعة مجلدات تتضمن وصفا مختصرا للمواقع وخاصة الأثرية منها. وفي الحقيقة فإنه لا غنى عن هذا الأطلس وما يرافقه من نصوص في الدراسات الأثريسة والتاريخيسة والسكانية والجغرافية بالرغم ما تم إنجازه من خرائط وأعمال بعد صدروه.

في عام ١٨٩٠ أوفدت جمعية صندوق استكشاف فلسطين واحدا يعتبر من أبرز من عمل في الآثار الفلسطينية وهو السير فلندرز بيتري (Flinders Petrie)، وبدأ عمله في تلل الحسي في جنوبي فلسطين وكان قبل ذلك قد اكتسب خبرة في التنقيب أثناء عمله في موقع مصر. تمثل أعمال بيتري في تل الحسي أولى المحاولات لفصل الطبقات السكنية في موقع مرت عليه مراحل متعددة ومتعاقبة. كما أوجد تصنيفا سريعا للمكتشفات الأثرية مسن أواني فخارية وأدوات معدنية وحلي وأختام وتعاويذ وحاول تأريخها من خلال تصنيفها إلى مجموعات ومقارنتها بمكتشفات مصرية.

اتسمت نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بإنشاء عسدد آخر من الجمعيات والمدارس التي تعني بالتوراة والآثار الفلسطينية في آن واحد، فتأسست في عـــام ١٨٩٢ المدرسة الفرنسية للدراسات التوراتيسة والتسوراة (L'Ecol pratique d'Etudes Biblique) ومركزها القدس، وما زالت تصدر مجلة دورية (Revue Biblique)، كما أنشأ الألمان جمعيتين، واحدة تعيى بالأبحاث الفلسطينية (Deutscher Verein zur Erforschung Palastinas) وبالاتفاق معها أنشأت الكنيسة البروتستانية عام ١٩٠٢ المعهد البروتستاني الألماني للدراسات التاريخية في الأرض المقدسة في مدينة القسلس (Deutsches Evangelisches institut für Altertumswissenschaft Zeitschrift des deutschen). وصدر عنهما منذ البداية حولية تعرف باسم (Zeintschfift des duetschen Palastina-Vereins). أما الجمعية الثانية فهي الجمعيدة الألمانيسة للدراسات الشرقية (-Deutsche Orient Gesellschaft) التي تأسست عام ١٨٩٨ برعاية القيصر الألماني وأخذت تنظم بعثمات تنقيب لمختلف المناطق الشرقية بما في ذلك فلسطين. ففي الفترة ما بــين ١٩٠١–١٩٠٤ أوكلت هذه الجمعية مهمة التنقيب في عدد من المواقع الأثريسة إلى البساحث التسوراتي ارنست سيلين (Ernst Sellin) الذي أشرف على التنقيب بمفسرده، أو بالاشستراك مسع شوماخر (Schumacher) في تل تعنك وتل المتسلم، كلاهما في مرج ابن عــــامر. رغـــم العثور على عدد من المكتشفات الهامة في الموقعين إلا أن منهج العمــل الــذي اتبـع في التنقيب عنهما لم يكن يعتمد على أسس علمية. أما الحفريات التي أحراها سيلين في أريحا عساعد المهندس الألماني كارل فاتسنجر (Carl Watzinger) في الفترة ما بن ١٩٠٧ ١٩٠٩ تعتبر نقطة تحول في تاريخ البحث والتنقيب عن الآثار الفلسطينية. فظهرت نتائج التنقيب التي نشرت عام ١٩١٣ في مجلد خاص متضمنا وثائق بـــــالصور والرســـومات والمخططات وتفسيرات تفوق غالبية ما يعاصرها من أعمال ميدانية ودراسات (Sellin,) .(Watzinger 1913

في الوقت الذي كانت فيه التنقيبات الألمانية قام ستيوارت مكسا لستر (Macalister بعفرياته في تل أبو شوشة (Gezer) بإشراف فردي وبدعم مسن صندوق استكشاف فلسطين. وطريقة مكالستر في التنقيب اشبه بعمل المقاولين، ففي تماني سنوات استكشاف فلسطين. وطريقة مكالستر في التنقيب اشبه بعمل المقاولين، ففي تماني سنوات ٢٠ مدفنا مستخدما بذلك عددا كبيرا من العمال المحليين. ونستنج مسن المطبوعات الرئيسية الثلاث (GEZER I,II,II) أن عملية التوثيق لم تكن مضبوطة وقد أغفل طبقسات رئيسية في الموقع، كما استعان برسومات وصور كثيرة لا تمت في كثير من الأحيسان إلى الطبقات التي وجدت فيها. كما استعمل المنقب مصطلحات غير مبررة مثل "مسا قبسل الطبقات التي وجدت فيها. كما استعمل المنقب مصطلحات غير مبررة مثل "مسا قبسل الساميين" و "الساميين" عند تصنيفه للمكتشفات، وقسم اللقى التي نسبها للسساميين إلى "سامي أول" و "سامي ثان" و "سامي ثالث" و "سامي رابسع" (F.J. Bliss). والجديسر فلسطين، وهي تل صندحنه، وتل الصافي، وتل زكريا، وتل حديدة، حتى عسام ٢٠١٢ مبني على المعطيات التوراتية، وليس له علاقة بالشواهد الأثرية في هذه المواقع، ويظهم على النحو التالى:

عصر ما قبل الإسرائيليين المبكر حتى ١٥٠٠ ق.م عصر ما قبل الإسرائيليين المتأخر ١٥٠٠-٨٠٠ ق.م المرحلة اليهودية ٨٠٠ – ٣٠٠ ق.م المرحلة السلوقية ابتاء من ٣٠٠ ق.م

استعمل الألمان سيلين وفاتسنجر خاصة في حفريات تل السلطان مصطلحات مماثلية أساسها التوراة: كنعاني، وإسرائيلي، ويهودي، ويهودي متأخر. اختلط الأمر على هـــؤلاء جميعا حتى أن بعض مكتشفات الألف الثالث والثاني ق.م نسبت إلى "الإسرائيليين" وأخرى من الألفين الثالث والثاني ق.م أطلق عليها مصطلح "يهودي" و"يهودي متأخر".

مع أن بعثة حامعة هارفرد في سبسطية (١٩١٠-١٩١٨) بإشراف رايزنـــر (A.C. المحتص بالآثار المصرية بالاشتراك مع فشر (C.S. Fisher) لم تستطع التخلص من مصطلحات الجدول الزمني التوراتي، إلا أن عملهما تميز بأمرين رئيسيين جديدين في حقل الآثار الفلسطينية هما: أولا أن الحملات التنقيبية لا بد وأن تضم تخصصات مختلفة تتناسب وحجم الموقع وطبيعته، وثانيا أن الأساس في التنقيب هو تمييز وتوثيق التغسيرات والمعالم المعمارية مع رسمها وتصويرها بشكل دقيق وإعدادها للنشر (Relaner 1924).

كانت مدينة القدس باستمرار محط أنظار الدارسين التوراتيين والطامعين في الكنوز الأثرية إلا أن كثرة المباني التاريخية في المدينة وخيبة الأمل التي أصابت الكثيرين منسذ أن عمل فيها الكابتن الإنجليزي ورن عام ١٨٦٧ بسبب صعوبة ربط آثارهسا بسالحوادث التوراتية أدى إلى فترة انقطاع عن التنقيب فيها. ويظهر أن السلطات العثمانية كانت حذرة من منح تصاريح للكشف عن المعالم المدفونة في المدينة حتى عام ١٩٠٩. في هذه السنة تمكن الكابتن الانجليزي باركر من الحصول على تصريح للعمل حنوبي منطقة الحرم الشريف، إلا أنه خدع المسؤولين الأتراك وأخذ ينقب ليلا في منطقة الحرم نفسه إلى أن اكتشفت السلطات أمره وتمكن من الهرب قبل صدور الحكم ضده (-33 Albright 1974, 33).

في هذه الأثناء كانت المدرسة الأميركية للأبحاث الشرقية قد تأسست في القلس من قبل عدد من الجامعات ومعاهد اللاهوت الأميركية وعمل تشارلز تسوري (Charies C.) أول مدير لها عام ١٩٠٠ و لم تزاول هذه المدرسة نشاطها الميداني إلا بعد الحرب العالمية الأولى.

## فترة ما بين الحربين العلميتين ودور الصهلينة في الآثار الفلسطينية

لم تكن الفترة التي تلت عام ، ١٩٠٠ كما في ذلك سنوات الحرب العالمية الأولى حافلة بالنشاط الثري في فلسطين. أدت هذه الحرب إلى تراجع الامبراطورية العثمانية ووقوو فلسطين تحت السيطرة البريطانية التي اصبحت تقرر السياسة الثقافية في المنطقة بما في ذلك النشاطات الأثرية فيها. وفي عام ، ١٩٢ أنشأ المندوب السمامي البريطاني هيربرت صموئيل (Herbert Samuel) دائرة للآثار الفلسطينية بإدارة حسون حارستانغ (John من جامعة ليفربول الذي اكتسب خبرة في التنقيب قبسل ذلسك في مصر والحبشة وشمالي سوريا. رحب العاملون في الآثار من البلدان الغربية بساحتلال الانجليز لفلسطين ووحدوا من السلطة الجديدة حوا يساعدهم على تحقيق أهدافهم.

كان الانجليز قبل ذلك قد قطعوا للحركة الصهيونية وعد بلفور عام ١٩١٧ واستغل الصهاينة هذه الفرصة، وأخذوا يرسلون من أعضاء الحركة ومحسن يتعساطف معها إلى فلسطين لتوجيه المفهوم التاريخي بما يتفق وأهدافها التي منها تأسيس دولة من اليهود دون غيرهم، كما اتخذت الحركة الصهيونية من بعض الحقول العلمية وخاصة الآثار، واحهسة تتستر من ورائها. كما أرادت من الآثار تبرير ما أسماه الصهاينة بالحق التاريخي المزعسوم لليهود في فلسطين.

لم تكن الأهداف الصهيونية لتتعارض مع الدراسات التوراتية بأسلوبها التقليدي، وعلى العكس من ذلك فقد وجد الصهاينة الموفدون ترحيبا حارا من قبل دارسي التوراة من أمثال وليم أولبرايت الذي كان يراس المدرسة الأميركية للأبحاث الشرقية في القدس منسذ عام ١٩١٩ وحتى عام ١٩٣٦، لقد رأى أولبرايت لزاما عليه توجيه المسهتمين بالآثسار مسن الصهاينة وأخذ يوزع عليهم واجبات محددة الأمر السذي لا يخفيسه أولسبرايت نفسسه (Albright 1970, 58-60). ولا غرابة في أن يصدر الصهاينة فيما بعد مجلدا خاصسا تخليسدا لذكرى وليم أولبرايت يتضمن تقديما "لن يجد اليهود والإسرائيليون صديقا مثل ما وجسدوا في وليم أولبرايت المبيطاني بما ينسجم ووعد بلفور.

من أبرز الآثاريين الصهاينة الذين قدموا إلى فلسطين بعيد الاحتلال البريطابي حوزيــف كلاوزنر (Joseph Klausner) والعيزر بن يهودا (Ellezer Ben Yahuda) من أصل بولندي الذي قطع دراسته للطب وذهب إلى فلسطين وأصدر فيها جريدة باللغهة العبرية لعدة سنوات بالإضافة إلى اهتماماته الأثرية. وأول حفريات يهودية أجراهـا نـاحوم سـلوش (Nahum Slouch) في موقع إلى الجنوب من طبرية اعتقد أنه يحتوي على كنيس يــهودي. كان الصهاينة السابق ذكرهم يفتقرون إلى أي تدريب على الآثار والتنقيب عنها، وإنحا اقتصرت وظيفتهم على حلب الاهتمام لما أسموه بالآثار اليهودية دون غيرها. كما أرسلت الحركة الصهيونية العيزر ليبا سوكنيك (Eliezer Lipa Sukenik) لدراسة الآثار الكلاسيكية في برلين وجاء إلى فلسطين عام ١٩٢٢ وبدأ عمله الميداني بحفر عدد من المدافن بـــالقرب من القدس والتحق ببعض الدورات والمساقات الأثرية في المدرسة الأميركية للأبحاث الشرقية، ومن ثم أصبح محاضرا في الجامعة العبرية، فأستاذا إلى أن أصبح رئيسا لدائسة الآثار اليهودية في الجامعة نفسها. وقد دفع سوكنيك ابنه ييغائيل يادين الذي غـــــير اسمه لدراسة الآثار، وكان يبغائيل هذا أول رئيس لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي، إلى أن أصبح استاذا للآثار في الجامعة العبرية، وأشرف على عدد كبير مـن التنقيبات الأثرية، وأعلى منصب شغله نائب لرئيس الوزراء الإسرائيلي. وبعد ذلك جاء بنجامين مازار (Benjamin Mazar) الذي لجأ إلى فلسطين عام ١٩٢٨ بعد أن حصل على الدكتوراه في التاريخ من حامعة حيسن (Glessen) الألمانية وشارك مع أولبرايت في حفريات تل بيب مرسيم ويعتبره أولبرايت من الذين أسسوا ما أسمــــاه بالآثـــار الإسرائيلية (Albright 1970, 60) ومن هؤلاء أيضا شموئيل ييفسين (Shemuel Yeivin) الذي أصبح فيما بعد أول مدير لدائرة الآثار الإسرائيلية، ومؤسسا لمتحسف الآثسار

الإسرائيلي بعد أن غدا متحف الآثار الفلسطيني في الجزء الشرقي من القسدس. ومسن الصهاينة البارزين من الجنسية الأميركية نلسون غلوك (Nelson Glueck) الذي حصل على الدكتوراه من جامعة بينا (JENA) الألمانية. التحق غلوك عسام ١٩٢٨ بحفريسات أولبرايت في تل بيت مرسيم، وبدأ مسوحات واسعة النطاق منذ عام ١٩٣٢ في شسرقي الأردن التي عرف من خلالها. تدرب غلوك على أولبرايت وأصبح يتحسول في المناطق المختلفة حاملا التوراة في يده محاولا تفسير وتأريخ المواقع التي يتعرف عليها من خسلال العهد القديم. كما قام بحفريات في خربة التنور وتل الخليفة بالقرب من خليج العقبة. بعد يحزئة فلسطين عام ١٩٤٨ كشف غلوك عن هويته، وانتقل إلى الجنوب مسن فلسطين لإجراء دراسات سطحية في منطقة النقب (8-28 وانتقل إلى الجنوب مسن فلسطين

والجدير بالذكر أنه تأسس لدائرة الآثار الفلسطينية منذ إنشائها عام ١٩٢٠ بحلسس ضم عددا من الصهاينة وأنصارهم بمن فيهم وليم أولبرايت وجوزيف كلاوزنر وكسان الأخير ممثلا لمصالح اليهود. ولم يكن بين أعضاء المحلس من بمثل المصالح العربية أو حسى يرعى شؤون الآثار العربية الإسلامية في فلسطين. وتأسس في نفس الوقت تقريبا دائسرة للآثار الأردنية بإدارة إنجليزية أيضا.

زادت النشاطات الأثرية بعد الحرب العالمية الأولى بشكل ملحوظ. ومع أن علماء اللاهوت يسيطرون على العمل الميداني في فلسطين، إلا أنه ظهرت التيارات الناهة أو المناهضة لأسلوب التوراتيين التقليديين في العمل، لا يتسع المحال هنا لسرد جميع الأعمال والدراسات الميدانية أو تصنيفها، لذا سنعرض أهم النشاطات، وأهميتها في تاريخ البحث الذي نجن بصدده.

كانت القدس محط أنظار المنقين، وكلما انتهت بعثة من التنقيب فيها زاولت بعشة أخرى حتى الحرب العالمية الثانية. ففي عام ١٩٢٤-١٩٢٩ أشرف فيل (R. Welll) على أخرى حتى الحرب العالمية الثانية. ففي عام ١٩٢٣-١٩٢٩ أشرف فيل (١٩٢٥-١٩٢٥) في الحفر في الهضبة الجنوبية الشرقية من المدينة، وعمل في الوقت نفسه (٩٢٣-١٩٢٥) ودانكن (J.W. Crowfoot). ونقب في السفح الغربي منها (١٩٢٧-١٩٢٨) كروفوت (J.W. Crowfoot) ونقب في السفح الغربي منها (١٩٢٧-١٩٢٨) كروفوت (E.L. Sukenik) وماير وفتسحيراللد (G.M. Fitzgerald) بينما تركزت حفريات سوكينك (L.A. Mayer) وماير (المدينة القديمة بحثا عن الأسوار "التوراتية". أما هاملتون (R.W. Hamiston) فقد حراج سور المدينة القديمة بحثا عن الأسوار "التوراتية". أما هاملتون (R.W. Hamiston) فقد كشف عام ١٩٢٠ ومن ثم ١٩٣٧) عن أجزاء من المنطقة الممتدة لمحاذاة السور الشمالي الحالي عند باب العمود وإلى الشرق منه. وأشرف جونسز (C.N. Johns) على

حفريات القلعة في الفترة ما بين ١٩٤٠-١٩٤٠. ويظهر أن أعمال التنقيب في القلس قد توقفت لمدة تزيد عن عشرين عاما إلى أن واصلتها ١٩٢٧-١٩٦٧ كاثلين كنيون (X توقفت لمدة تزيد عن عشرين عاما إلى أن واصلتها ١٩٦٧-١٩٦٧) بالاشتراك مع رولاند ديفو (R. de vaux) في الهضبة الجنوبية الشرقية فوق منطقة عين سلوان، وفي المرستان، وحي الأرمن، وباب العمود. ومنذ الاحتلال الإسرائيلي علم ١٩٦٧ والحفريات تجري على قدم وساق وباستمرار في مناطق متعددة مسن المدينة للكشف عن المخلفات الأثرية التي يحاول الإسرائيليون ربطها بالتوراة، خاصة بعد أن عجزت بعثات التنقيب السابقة من إظهار ما يطمعون فيه. ومن هذه الحفريات تلك التي قام بما مازار (B. Mazar) وعميران (A. Amiran) وايتان (E. Eitan)، وبروشيي (M. Broshi)، وبروشيي (D. Bahat)، وباحات (M. Broshi)، وبروشيي وغيرهم كان حفريات المحتلين شملت مناطق مختلفة إلا أن تركيزهم كان حول منطقة الحرم الشريف نما استفر مشاعر المسلمين والعلماء والمؤسسات المعنية بالتراث الإنسساني، خاصة وأن بعض هذه الحفريات غير المشروعة كانت تنطلب إزالة آثار عربية إسسلامية وغيرها أو تهددها بالسقوط.

لقد كانت حفريات عسقلان (١٠٢١-١٩٢٠) أولى أعما ل التنقيب البريطاني بعد الحرب العالمية الأولى والتي أشرف عليها جارستانغ (J. Garstang) وفيثيان آدمنز (Phythian - Adams). كشفت هذه الحفريات عن مخلفات هامة في الألف الثاني وحسى العصور العربية الإسلامية، وتميز الموقع بوجود مكتشفات فلسطينية (Philistine) من النصف الثاني للألف الثاني قبل الميسلاد (-Garstang 1921; Garstang 1922; Phythian).

في عام ١٩٢٧ عاد فلندرز بيتري للعمل في فلسطين بعد غياب طويل وقام بالتنقيب عن عدد من المواقع الجنوبية من فلسطين مثل تل العجول بالقرب من غزة وتل الفارعـــة الجنوبي وتل الجمة. ولقد كان من بين محاولات بيتري إيجاد العلاقات المصرية بفلســطين عبر قرون طويلة. (١٩٣٠ Petrie 1928; Petrie).

واتجهت بعثة بريطانية أخرى لمواصلة أعمال التنقيب (١٩٢٩-١٩٣٦) في أريحا (تل السلطان) بإشراف حارستانغ (Garstang 1948). وكشفت هذه الحفريات معلومات حديدة وهامة بالنسبة للمراحل السكنية القديمة ابتداء من العصر الحجري الحديث، إلا أن غموضا اكتنف تسلسل الطبقات في الموقع وخاصة بما يتعلق بالمراحل المتأخرة ابتداء من العصر البرونزي المتأخر وحتى أو احر العصر الحديدي. هذا وقد اتضحت أمور كثيرة من خلال الحفريات المنظمة التي أشرفت عليها كاثلين كنيون في سنوات ١٩٥٨-١٩٥٨.

وأحرت بعثة بريطانية أخرى حفريات (١٩٣٢-١٩٣٨) في موقع تسل الدويسر (Lachish) في منتصف الطريق تقريبا بين غزة والقلس، بإشراف ستاركي (J.L. Starkey) الذي اغتيل عام ١٩٣٨ قبل الانتهاء من أعمال التنقيب، وقام بعد ذلسك عسد مسن المشاركين بالعمل بنشر النتائج في أربع مجلدات (Lachish I-IV). وبقي العمل الميداني بعيدا عن الموقع إلى أن تابعه (١٩٦٦-١٩٦٩) أهاروني (٢. Aharoni)، ومن بعده منذ عسام ١٩٧٧ أوسشكين (D. Ussishkin).

وهناك بعثة بريطانية أميركية شاركت فيها الجامعة العبريسة في موقع سبسطية (SAMARIA) إلى الشمال الغربي من نابلس لتواصل العمل الذي بدأته حامعة هارفارد (SAMARIA) استمر عمل البعثة بمساعدة كاثلين كنيون (K. Kenyon) وسوكينك (E.L. Sukenik) كممثل عن الجامعة العبرية. وفي عام ١٩٦٨ واصل بازل هنسي (.B. (Hennessy) العمل في الموقع نيابة عن المدرسة البريطانية للآثار في القدس.

وجهت المؤسسات والجامعات الأميركية اهتماما أكبر بعد الحرب العالميــــة الأولى، وأصبحت تنظم بعثات لتعمل على نطاق أوسع كما هو الحال في المواقع التالية:

ا مسحفريات حامعة بنسلفانيا في بيسان: تمثل هذه أحد حملات التنقيب الرئيسية في فلسطين تقوم بها حامعة أميركية، وقد أشرف على إدارها فيشر (C.S. Fisher) في السنين الأولى (١٩٢١-١٩٢٣)، وتعاقب عليها روي (A. Rowe) يساعده فيتسمحيرالد السنين الأولى (G. Fitzgerald)، وتعاقب عليها روي (١٩٢٥) في الفترة ما بين ١٩٢٥-١٩٢٨، وواصل فيتسحيرالد الإشراف عليها على نطاق أضيق في سنوات ١٩٣١ - ١٩٣١ و ١٩٣٣، وكشف الحفريات عن تمسلني عشرة طبقة في التل الرئيسي بالإضافة إلى عدد من المدافن. تمثل هذه مراحل سكنية تمته من العصر الحجري الحديث وحتى المرحلة الصليبية.

٢ ــ حفريات جامعة شيكاغو في تل المتسلم (بحدو): نظم هذه البعثة حيمس هنري برستيد (J,H. Breasted) من معهد الدراسات الشرقية التابع لجامعة شيكاغو الأميركيسة. وقومت على أسس مختلفة عن حملات التنقيب الأميركية الأخرى. جاءت هذه البعثة من منطلقات تتفق ومفهوم برستيد المنافي للمفاهيم والأهداف التوراتية التي كانت سلئدة في ذلك الوقت. لقد أكد القائمون على البعثة على ضرورة تتبع الطبقات في المواقع ودراسة كل طبقة بعد توثيق جميع التغيرات فيها. استمر عمل البعثة (١٩٣٥-١٩٣٩) بإشسراف فيشر (٢٥٠- (C.S. Fieher) وحاي (P.L.O. Guy) و وقفت بسبب الحرب العالمية الثانية. وبالمرغم من العديد من الملاحظات فإن المطبوعات والتقارير الصادرة عن معهد الدراسات الشرقية منسجمة مع منهج وأسلوب متطورين في العمل الميداني في فلسطين. كما تدلنسا هسذه

" حفريات المدرسة الأميركية للأبحاث الشرقية في تل بيت مرسيم: يلتصق اسم وليم أولبرايت (W.F. Albright) بحفريات تل بيت مرسيم إلى الجنوب الغربي من الخليل التي استمرت تحت إشرافه لأربعة مواسم بين سنوات ١٩٣٦-١٩٣١. كان أول برايت قبل ذلك قد تدرب على الحفر في ادر وباب الذراع بالقرب من الكرك، ورغم أنه كان واسع الاطلاع على اللغات القديمة وتصنيف الفخار، إلا أن منهجه في العمل وتفسيره للمكتشفات ومنطلقاته التوراتية قد تعرضت لنقد شديد. لم تتضمن تقاريره عن حفريات تل بيت مرسيم رسما مقطعيا يبين فيه تسلسل الطبقات في منطقة أو مربع معين، كما يبدو واضحا أن أولبرايت يحاول تفسير الطبقات من خلل المعلومات والحوادث التوراتية، ولا يعتمد هذا التفسير على الشواهد والمتغيرات الأثرية نفسها. والخطأ الرئيسي عند أولبرايت كان محاولاته المستمرة تفسير الحوادث التوراتية والبرهنة على صحتها من خلل الآثار.

خفريات المدرسة الأميركية للأبحاث الشرقية في تل النصبة: في الوقت الــــذي كانت فيه حفريات تل بيت مرسيم استمرت حفرات تل النصبة شمالي القدس (١٩٢٦- ١٩٣٥) الذي اتبع أســـلوب أولــــبرايت التـــوراتي في التنقيب.

واصلت المدرسة الأمركية للأبحاث الشرقية في القدس أعمال التنقيب في عدد مسن المواقع الأثرية حيث اعتقد دارسو التوراة أن لها علاقة بالمواقع التوراتية. من هذه المواقع: خربة الطبيقة (Beth-Zur) على طريق القدس الخليل حيث بدأ العمل عام ١٩٣١ بإشراف سلرز (O.R. Sallers) ووليم أولبرايت (W.F. Albright) وواصل سلرز التنقيب في بإشراف سلرز (التنقيب في بيتين (Bethel) سنة ١٩٣٤ وبعد ذلك الموقع عام ١٩٥٧. كما بدأ أولبرايت التنقيب في سينوات ١٩٥٤، ١٩٥٧، ١٩٥٧، وفي أحرى كيلسو (J.L. Kelso) ثلاثة مواسم في سينوات ١٩٥٤، ١٩٥٧، وفي الموقت الذي أحرى فيه نلسون غلوك (Nelson Glueck) مسوحاته الأثرية لشوقي الأردن (الوقت الذي أحرى فيه نلسون غلوك (Ezion - Gober) في الفترة ما بين ١٩٣٧، ١٩٤٠. يسيطر علمي وأخرى في تل الخليفة (Ezion - Gober) في الفترة ما بين ١٩٣٧ - ١٩٤٠. يسيطر علمي أولبرايت وتلامذته.

ويتبين من النشاطات الأثرية المبينة أعلاه أن غالبية الأعمال الميدانية قد أجريت من قبل بعثات بريطانية وأميركية، إلا أن بعض هذه الأعمال لنجزتها بعثات تمثل جنسيات أخرى. من بين هذه البعثات بعثة المعهد التوراتي بروما (Pontifical Biblical Institute) في معلول (قبل المعلقة الشرقية من البحر الميت بإشراف مسالون (A. موقع تليلات الغسول في الزاوية الشمالية الشرقية من البحر الميت بإشراف مسالون (Malion) وكوبل (R. Kocppel) ونويفيل (R. Neuville). اكتسبت الحفريات في تليسلات الغسول (۱۹۲۹ – ۱۹۲۸) أهمية خاصة بسبب طبيعة المكتشفات الأثرية التي تم العشور عليها، وتبين فيما بعد أنها تسبق حضارة العصر البرونزي القديم وقد أمكن اتباعسها إلى العصر الحجري النحاسي وأصبحت مكتشفات معاصرة في كثير من الأحيان تنسب إلى حضار غسول. وفي عام ۱۹۲۰ واصل المعهد التوراتي المذكور عمله لموسم واحسد حضار فسول. وفي عام ۱۹۲۰ واصل المعهد التوراتي المذكور عمله لموسم واحسد بإشراف الأب نورث (R. North). وعمل فيه بازل هنسي (B. Hennessy) لعدة مواسم الأسترالية.

في عام ١٩٣٢ عادت بعثة ألمانية لمواصلة العمل في تل بلاطة (Sichem) بإشـــراف سيلين (E. Sellin) و فلتر (G. Welter) و فلتر (H. Steckaweh) و لم يسفر عمل هـــله البعثة عن نتائج هامة بسبب خلاف حاد بين المشرفين عليها. وبقيت أمور كثيرة غامضة في الموقع إلى أن قامت بعثة أميركية بتنظيم بعثة (١٩٥٦-١٩٦٩) على نطـــاق واســع بإشراف أرنست رايت (G.E. wright) ومن ثم (١٩٧٢-١٩٧٣) بإشراف وليم ديفـــر (W.G. Dever).

مع أن الفرنسيين كانوا قد ركزوا نشاطهم الأثري في شمالي سوريا خلال فترة ما بين الحربين إلا أنهم نظموا حملة للكشف عن آثار التل (AI) بالقرب من دير دبوان بإشراف السيدة حودت ماركوت - كراوزة (Judith Marquet-Krauze) إلا أن العمل توقف بعد ثلاثة مواسم (١٩٣٢-١٩٣٥) بسبب وفاة المشرفة. وبعد ذلك بفترة طويلة (١٩٦٤) تم تنظيم بعثة أميركية \_ بريطانية بإشراف جوزيف كلاواي (J. Callaway) الذي حاءت نتائج أعماله متقاربة مع تلك التي حصلت عليها ماركوت \_ كراوزه من حيث تميين الطبقات الرئيسة وتتابعها في الموقع.

## مفاهيم جديدة في البحث والتنقيب عن الآثار

ظهر من بين أصحاب المدرسة التوراتية تيار ناقد ممثل في علماء التوراة الألمان أمشال البرشت ألت (Albrecht Alt) ومارتن نوث (Martin Noth) الذين حذروا من الربط بسين

الآثار والتوراة باي ثمن وأن الموضوع أكثر تعقيدا مما تصوره التوراتيون الأميركان وخاصة أولئك الممثلين في وليم أولبرايت وأتباعه (15. Noth 1971, 3-16). واتبع مثل هذا المنسهج الأب الفرنسي رواند ديفو (78. 1970, 64-78) الذي صرح بأنه «لا يمكن فهسهم الآثسار للبرهنة على صحة التوراة، وأن لكل من الآثار والتوراة منهجا مختلفا في البحست عسن الآخر». ومه أن هانك فرانكن الهولندي جاء من حلفية دينية توراتية إلا أنه غدا من كبار نقاد الآثاريين التوراتيين، وأعلن أنه لا يجوز المزج بين الآثار وأعمال التنقيب من جهسة، والتفسير التوراتي من جهة أخرى (Franken 1970).

بالإضافة إلى بعثة جامعة شيكاغو في تل المتسلم التي ورد ذكرها، هنسالك ظساهرة حديدة لدى الآثاريين الانجليز برزت منذ أن تم تأسيس معهد الآثار التابع لجامعة لنسدن والذي كان يرأسه حوردن تشايلد (Gordon Childe) الذي رفض مثل هسذا الأسلوب التقليدي في البحث، وأكد على أهية البحث عن الآثار على أساس الماديسة التاريخيسة كمنطلق للتطور الحضاري، وضرورة تكريس جميع الوسائل العلمية للكشف عن الآثار ومعالجتها من خلال وظيفتها وإطارها العام المرتبط بطبيعة المجتمع الذي وحدت فيه. وقد أثر حوردن تشايلد على عدد من تلاميذه مثل كاثلين كنيون (Kathleen Kenyon) لاتبلع مثل هذه الطريقة المتقدمة في البحث الأثري، وكان للأخيرة نشاط بارز في حقل الآثسار الفلسطينية يتميز عن من عاصرها في دقة الحفر، ورغم أن تطلعاتها في الآثار بقيت في إطار التفكير المثالي إلا أن تحذيرها من الوقوع في خطأ الربط بين الحفريات الأثرية والحسوادث التوراتية له أهميته وتأثيره على عدد من تلامذة كنيون الذين ما زالوا يعملسون في هسذا المجال.

## بقاء المنهج التوراتي غالبا وأهمال الآثار العربية الإسدلامية

بعد هذا الاستعرض السريع يتوجب القول أن الأسلوب التقليدي في البحث والتنقيب بقي مسيطرا، رغم دخول عناصر جديدة كان لها تأثيرها على تغييب بعض مفاهيم التطور الاجتماعي والتاريخي، مضافا إليها وسائل التنقيب الحديثسة وتراكم المكتشفات الأثرية التي أرغمت العديد من العاملين في الآثار الفلسطينية والشرقية القديمة على إلقاء ضوء جديد على حلقة التسلسل التاريخي، إذ أصبح من غير الممكن التمسك بالتقسيمات الحضارية التي أرادها أصحاب المدرسة التوراتية، وأصبح هنالك اهتمام نسبي بالعصور التي سبقت النصف الأول من الألف الثاني ق.م ابتداء من العصور الحجرية، إلا أن المؤسسات والجمعيات التقليدية ظلت تحتكر البحث والتنقيب إلى حد بعيد، وظلست

تربي أجيالا تسير على الطريقة القديمة وأصبحت المواقع التي عاصرت فترات مسا قبل التاريخ وحتى العصور البرونزية تعاني من قبل هؤلاء. وكثيرا ما قاست هذه المخلفسات الحضارية من تفسيرات خاطئة، إذ كثيرا ما أجريت محاولات للربط بينها وبين ما أسمسي بالفترة التوراتية، خاصة بعد أن غدا حقل الآثار الفلسطيني مفتوحا على مصراعيه أمسام المنظمات الصهيونية، وأخذت تخطط بشكل منظم لخلق صورة تاريخية تتفق وأهدافسها العدوانية والعنصرية، والتي أصبحت تعمل مع المؤسسات الغربية لتحقيق ما تريسده. ولم تحظ المخلفات الحضارية العربية باهتمام يذكر. أما زحف هذه المنظمات والذي ممسا لا شك فيه ألها كانت تهدف إلى خداع الرأي العام العالمي بضعف أو حتى عسم تواجد أسس للحضارة العربية في فلسطين، فكثيرا ما أخفيت مخلفاتها في تقارير المنقيين أو ألهسا ذكرت على هامش هذه التقارير. ولسوء حظ هذه الحضارة أنه لم توجد طسوال هذه الحقبة الطويلة مؤسسة عربية واحدة ترعى شؤون الآثار العربيسة في فلسطين، حسى السجلات والتقارير تكاد تخلو من أسماء عربية تحتم بهذا الأمر. رغم أننا لسنا من أنصار السبخلات والتقارير تكاد تخلو من أسماء عربية تحتم بهذا الأمر. رغم أننا لسنا من أنصار حدا على الحضارة العربية ومهيئا، بل مركزا لخدمة غايات دينية وعسكرية أولا، ومن ثم أهداف سياسية صهيونية استعمارية تم التخطيط لها بحنكة وعلى نطاق واسع.

#### النشاط الأثرى بعد الاحتلال الصهيوني لعام ١٩٤٨

وما أن جاءت سنة ١٩٤٨ بانسحاب قوات الانتداب البريطاني عن المنطقة السي خلقت فيها إسرائيل ضمن الحدود التي سبقت عدوان ١٩٦٧ حتى أنشئت دائرة الآئسار الإسرائيلية، ومعها العديد من المعاهد الجامعية والجمعيات التاريخية والأثرية التي أحسنت على عاتقها القيام بالنشاط الأثري والتاريخي بشكل أوسع ضمن الإطار الثقافي للنظام الإستيطاني العنصري الجديد الذي أصبح بمقدوره انتقاء المعاهد والمؤسسات الغربية السي تسير موازية لهذا التيار، وأخذت تفرض على البعثات الأثرية التي تستغني الآن عن تعدادها أسلوب التنقيب والنتائج المترتبة عليه.

ومما يلفت النظر أن جميع المواقع الأثرية في فلسطين أحدت تحمل أسماء عبرية لإبعد الصبغة العربية عنها لتربط بالتاريخ الإسرائيلي. وأصبح كل موقع تقريبا يمثل بطهولات وأبحاد أو محنة لليهود من أحل تقوية الروح العنصرية وحلب المزيد من المهاجرين من ناحية ومحاولة كسب عواطف الرأي العام الغربي من ناحية أخرى. فلا عجب إذا قيل بأن الآثار كما تفهمها الصهيونية مدرجة في إسرائيل ضمن مادة ما يسمى بالتربية الوطنية.

إن نظرة سريعة على تقارير الحفريات والمكتشفات الإسرائيلية، وكذلك المطبوعـلت الأثرية العامة تسترعي الانتباه بأن نتائج الحفريات التي أجريت في المواقع القديمة تظـــهر تحت مقالات وملاحظات قصيرة، خاصة إذا ما قورنت بالمواقع المصنفــة تحــت اســم "توراتي" والتي يجري نشرها بشكل مبالغ فيه وبلغات متعددة، وبصورة أوضح فإن الغالبية العظمى من هذه المطبوعات التي تضاهي بجودة طباعتها وصورها، وأســـلوب نشـرها المطبوعات الغربية، تظهر وكأنها تربط تاريخ أبحاد اليهود بأهداف الحركـــة الصهيونيــة والكيان الإسرائيلي وغدا أسلوب البحث الأثري يتضمن بوضــوح النوايــا العدوانيــة لإسرائيل، وتبرير سياسة التوسع الصهيوني بحجة إنقاذ الآثار اليهودية التي لا يستطيع أحد تحديد المنطقة التي تتواجد فيها.

بهذا النهج المتطرف في الاثار وخلطها بالسياسة الصهيونية والحيساة اليومية في إسرائيل، يستحيل على الإنسان أن يطلع على تقرير أتسري دون أن يكون منسوحا بالدعاية والفلسفة الصهيونية التي تقف سدا أمام الناشئين من الآثاريين العساملين لدى إسرائيل ويرفضون المفهوم الصهيوني في كتابة التاريخ.

ومن الناحية الأخرى لم يكن بين العرب إلا قلة قليلة تهتم بالآثار الفلسطينية وظلست دائرة الآثار في الجزء المتبقي من فلسطين، الذي انضم إلى شرقي الأردن بعيد تأسيس الكيان. الصهيوني في ايدي الانجليز الذين استمروا في مقاومة الوطنية و لم يكن حي نهاية الخمسينات من الفلسطينيين والأردنيين إلا بضعة أشخاص يستطيعون ممارسة البحث والتنقيب الأثري، وفي ظل إدارة الآثار الانجليزية ظل الآثاريون الغربيون التقليديون وخاصة التوراتيون منهم، هم الذين يقومون بأعمال التنقيب والبحث حتى في الجزء غير المحتل من فلسطين و كثيرا ما كانت تقاريرهم ونتائج حفرياتهم مغرضة ومعادية للعرب.

#### إعداد الكوادر ومرافق البحث الأثري في الأردن

بقيت دائرة الآثار الأردنية التي تأسست عام ١٩٢٣ تدار من قبل الانجلسيز وعلسى رأسها لانكستر هاردنج (Lankester Harding) حتى عام ١٩٥٦. ولم يكن في خطة هذه الدائرة إعداد كفاءات وطنية متخصصة في الاثار، وكانت نشاطاتها حكرا على الأجانب. وفي عام ١٩٥٦ تولى سعيد الدرة إدارة الآثار كأول مدير أرديي لها يساعده الدكتور عوبي الدجابي الذي تسلم إدارها لعشر سنوات منذ عام ١٩٥٨. لقد أدرك عوبي الدجابي ومساعده محمود العابدي ضرورة تدريب كفاءات عربية وساهما في إيفاد عدد من الشبان

المهتمين بالآثار في بعثات دراسية إلى معاهد متخصصة في أوروبا وأميركا الشمالية. وعاد هؤلاء للعمل في دائرة الآثار أو في قسم الآثار في الجامعة الأردنية وقساموا بعدد مسن الأبحاث والدراسات الميدانية. منذ وفاة عوني الدجاني عام ١٩٦٨ أصبح عدنان الحديدي عام ١٩٧٧ أول مدير عام للآثار متخصص في هذا الحقل بعد أن تولى هذه الإدارة عدد من غير المتخصصين. ومن الذين انضموا إلى دائرة الآثار بعد أن أنهوا دراستهم: معاوية ابراهيم (١٩٧٠) الذي انضم فيما بعد إلى جامعة اليرموك ليدرس الآثار القديمة فيها معد عدد من الزملاء منهم سعد أيوب وزيدان كفافي، وغيرهم من جنسيات أميركية روبوت جوردن وجاري رولفسون وسكوت رولستون. وكان قبل ذلك بوقت طويل، أي منذ تأسيس الجامعة الأردنية عام ١٩٦٢ قد أنشئ قسم للتاريخ والآثار برئاسة عبد الكريم غرايية، ومن ثم أصبح قسم الآثار مستقلا التحق به عدنان الحديدي ومحمود أبو طسالب فرايية، ومن ثم أصبح قسم الآثار مستقلا التحق به عدنان الحديدي وعمود أبو طسالب والطفي حليل، وصبري عبادي، كما انضم إلى دائرة الآثار فوزي زيادين، وغازي بيشة ولطفي حليل، وصبري عبادي، كما انضم إلى دائرة الآثار فوزي زيادين، وغازي بيشة الوطنية القيام بأعمال التنقيب والدراسات وغدا المحال مفتوحا أمام المهتمين من الطلبة الراسة الآثار في كل من عمان واربد.

وتجدر الإشارة هنا بأنه تم افتتاح مركز للآثار الفلسطينية عام ١٩٨٢ في دمشق يديره شوقي شعث، وبدأ هذا المركز عددا من النشاطات بما في ذلك إنشاء مكتبة متخصصة، وإصدار المطبوعات والنشرات المتعلقة بالآثار الفلسطينية، وكذلك اشتضافة الندوات والمحاضرات. وكانت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلم، قد عقد دت عام ١٩٨٠ الندوة العالمية الأولى للآثار الفلسطينية في حلب بالإشتراك مع منظمة التحرير الفلسطينية وجامعة حلب. كما أعدت دائرة الآثار الأردنية مؤتمرين لآثار وتلويخ الأردن عقد الأول عام ١٩٨٠ في أكسفورد، وتناول موضوعات مختلفة منذ أقدم العصور حسى العهد العثماني، بينما عقد الثاني عام ١٩٨٠ في عمان وله موضع محدد في الآثار والبيئة.

بعد الاحتلال الصهيوني للضفة الغربية والأراضي العربية الأخرى قامت بعض مراكز الآثار الأجنبية المقيمة في القدس بفتح فروع لها في عمسان مشل: المركز الأميركي للأبحاث الشرقية القدس، وكذلك المدرسة البريطانية للآثسار والمعهد الألماني البروتستاني للأراضي المقدسة. كما فتحت مراكز أو معاهد صغيرة تتبع كلام فرنسا وإيطاليا وبلحيكا. والغرض الرئيسي لهذه المراكسيز تسهيل الدراسسات والأعمال الميدانية الأثرية التي تقوم بها هذه البلدان، مسع أن المؤسسات الوطنية

أصبحت تقوم بأعمال ميدانية ودراسات أخرى تتعلق بالنقوش والفن القـــديم، إلا أن نشاط المراكز الأجنبية والمؤسسات أو الجامعات التي تدعمها بقي غالبا.

## العصور الحجرية في فلسطين

تعتبر مرحلة العصور الحجرية أطول مرحلة مر بما الإنسان، إذ تبدأ منذ بدأ الإنسسان الأول يصنع أدواته الحجرية التي عثر على أقدمها في منطقة أولدفسان (Oldwan) في شرق أفريقيا ووجد أنها تعود إلى حوالي ما قبل المليوني سنة (Bar-Yousef 1980:105) وتنتسهى بمعرفة الإنسان للكتابة، وكان ذلك في الألف الرابع قبل الميلاد.

في دراستنا لعصور ما قبل التاريخ نعتمد في جزء كبير منها على الدراسات الجيولوجية. فقد استطاع الجيولوجيون التعرف على عدة أزمنة جيولوجية هي الإيوسين والأوليكوسين والميوسين والبلايوسين والبلايستوسين وأخيرا الهولوسين، وهي التي تمثيل الفترة التي نعيش فيها. هذه الفترات تضمنت عصورا جليدية هي جنس "Guens" ومندل "Pluvial" ورس "Ress" وفيرم "Wurm" تخليلتها فترات دافئة تدعى بالمطييرة "Period".

إن الاهتمام بدراسة مخلفات إنسان ما قبل التاريخ قد بدأت في بداية هذا القرن ومن قبل علماء الآثار الأوروبيون والأمريكيون. لكن الدراسة الفعلية لهذه المخلفات لم تتمسم بشكل عليمي وجيد إلا في الفترة الواقعة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية وكانت على يد مجموعة من الأشخاص أمثال (D. Gerrod) وR. Rust و R. Neuville و آخرون. وقد وضع لنا هؤلاء من خلال حفرياتهم ومسوحاتهم الأثرية إطارا لدراسة فترات ما قبل التاريخ.

كذلك فإننا غالبا ما نستعمل نفسس الطسرق والأسساليب في تصنيف الأدوات والاصطلاحات والتسميات التي استعملوها في أبحاثهم الأثرية في أوروبا أثناء دراسستنا لمخلفات هذا الإنسان الأول في بلاد المشرق. فعلى سبيل المشسال نحسد أن اصطلاح "Palaeolithic" قد أطلق على الأدوات الصوانية الصغيرة التي تعود لفترة البلايستوسسين، واسم "Mesolithic" على الأدوات الصوانية الصغيرة الحجم المصنوعة في فترة الهولوسسين.

وأخيرا اصطلاح "Neolithic" والذي أطلق على الأدوات الصوانية في مرحلة الهولوسسيين أيضا، سواء أكان ذلك في مرحلة ما قبل اكتشاف الفخار أو بعده، علما أن توصــــل إلى معرفة صناعة الأدوات الفخارية في منتصف هذه الفترة.

وكما ذكرنا أعلاه فقد اعتبرنا أن التوصل إلى معرفة الكتابة في الألف الرابع قبل الميلاد في كل من بلاد الرافدين ومصر هو الحد الفاصل ما بين فترتين مختلفتين هما ما قبل التاريخ والفترات التاريخية. وبما أن حديثنا هنا سيتركز على فترات ما قبل التاريخ فإننا سنبدأ بالحديث عن المرحلة الأولى للإنسان الأولى، والتي كان فيها إنسانا صيادا وحامعا للقوت.

# العصر الحجري القديم "PALAEOLITHIC" (١٠٠١) العصر الحجري القديم "PALAEOLITHIC" (١٠٠١)

يصعب علينا حتى الآن ذكر رقم دقيق لأقدم مكتشفات هذا العصر رغم التطوير الملحوظ الذي تشهده دراسة مكتشفات ما قبل التاريخ لنلقي أضواء جديدة على حياة إنسان العصر الحجري القديم، إذ أن المادة التي يتعامل معها الدارسون محسدودة للغايسة وذات طبيعة خاصة. إن أهم ما يميز هذه الفترة الطويلة من حياة الإنسان أنه عاش متنقلا جامعا لقوته الضروري لإبقائه على قيد الحياة. بقي هذا الإنسان في غالب الأمر بعيدا عن الأمن ويعيش بلا وقاء مع أنه لجأ أحيانا إلى الكهوف الصخرية ليقي نفسه فيها وأوضح مثال على هذا هو كهوف حبل الكرمل في فلسطين.

وعلى الرغم من التحانس النسي في المكتشفات طوال هذا العصر فإن العاملين في الآثار وعلماء ما قبل التاريخ يحاولون وضع تسلسل زمني من خلال أنماط الحيلة البدائية واللقى الصوانية، وبقايا العظام الحيوانية والبشسرية. ويبدو أن السبب الرئيس لوجود هذه الكميات الكبيرة من الأدوات مرجعه إلى تراكمها في ترسبات البحار والأنهار والتي، بالإضافة إلى هذه الأدوات، حوت بقايا نباتية وحيوانية. ويعتمد العلماء في تأريخ مكتشفاتهم من أدوات العصر الحجري القديم على النطور البيئي الذي طرأ على الأدوات الصوانية وعلى طريقة الكربون المشع (C14) الذي يمكن تطبيقه على المواد العضوية مثل النباتات والعظام. أمسا أحدث طريقة استخدمت لتأريخ آثار ما قبل التاريخ فهي طريقة بوتاسيوم أركون (KIAY) والتي تمتاز بقدرتها على التاريخ حتى ولو كان بملايين السنين، في في حسين أن طريقة تمتاز بقدرتها على التاريخ حتى ولو كان بملايين السنين، في في حسين أن طريقة

الكربون المشع لا تستطيع أن تسحل تاريخا يزيد على ثمانين الف سنة مضت (National Geographic Magazine 1961: 546-592).

وعلى هذا الأساس فلقد استطاع علماء الآثار وما قبل التاريخ تقسيم فترة العصـــر الحجري القديم إلى أربع مراحل متعاقبة هي:

ا ــ العصر الحجري القديم المرحلة الأولى "الأســفل" (Lower Palaeolithic). حوالي ١٠٠،٠٠٠ ـ ١٠٠،٠٠٠ ق.م.

۲ ــ العصر الحجري القديم المرحلة الثانية "الأوســـط" (Middle Palaeolithic) حوالي ٠٠٠،٠٠ ق.م.

" — العصر الحجري القديم المرحلة الثالثة "الأعلى" (upper-Palaeolithic)

حوالي ۲۰۰۰، ع ــ ۱۷،۰۰۰ ق.م.

\$ \_ العصر الحجري القديم المرحلة الأخيرة (Epi-palaeolithic).

حوالي ۱۷،۰۰۰ ــ ۸،۰۰۰ ق.م.

## العصر الحجري القديم المرحلة الأولى (Lower Palaeolithic):

عثر على معظم المخلفات التي تعود إلى هذه الفترة في منطقة حفرة الاتهدام الآفرو — آسيوية، والتي تبدأ من سهل العمق بشمالي سوريا مارة في سهل البقياع وغور الأردن ووادي عربة ثم البحر الأحمر إلى أفريقيا. إن التكوين الجيولوجي لمنطقة حفورة الاتهدام حعل من العسير علينا العثور على مواقع محفوظة بحالة حيدة، وتعود لفترة البلايستوسيين الأسقل والأوسط. فعلى سبيل المثال نجد أن معظم المنطقة السفلي لوادي الأردن مغطاء ببقايا نباتية وحيوانية تعود في أصولها لبحيرة البلايستوسين الأعلى، والتي تشكلت في تلك الفترة والمعروفة باسم اللسان ( Yousef 1980:105 Bar ). بل وأكثر من هذا فسيان معظم المناطق الواقعة على السهل الساحلي الفلسطيني وهي المكان المناسب للإنسان الصياد، والجامع للقوت، مطمورة ولا يمكن الوصول إليها إلا بأعمال حفريات عميقة. كذلك فإن تغير شكل وطبيعة الأرض والتآكلات الناتجة عن حركات فحائية كالمبراكين والزلازل قد لعبت دورا كبيرا ومهما في إخفاء أو تدمير المواقع الأثرية والتي تعود إلى فسترة البلايستوسين الأسفل والأوسط. وإن العثور على العديد من الفسووس الحجرية أو البلايستوسين الأسؤلية فوق سطح الأرض أو في الوديان أو الاتهر إن دلت على شيىء فإنما

تدل على العدد الكبير من المخلفات الأثرية المطموسة والتي تعود إلى هذه الفترة. ونادرا ما نجد مخلفات أثرية تعود لفترة البلايستوسين الأسفل في موقعها الأصلية نتيجة للعوامـــل السابق ذكرها. لكن إمكانية العثور على مثل هذه المواقــــع واردة في منــاطق الســهل الساحلي السوري والفلسطيني وعلى ألهار العــاصي، والكبـــير، والليطــاني، وفي وادي الأردن. وبينما نرى أن منطقة وادي الأردن كانت مكونة في الغالب من بحيرات نجد أنها كانت في المناطق الأحرى عبارة عن وديان نهرية متكونة من تجمعات رسوبية.

عند إمكانية الحصول على مخلفات أثرية كالأدوات الصوانية والعظام تعود في تاريخها إلى فترة العصر الحجري القديم المرحلة الأولى (الأسفل) من مواقع أثرية حفرت بشـــكل منتظم، أو بمعنى آخر جاءت الطبقات السكنية متتابعة بشكل منتظم حينها وضع تسلســل زمنى لهذه الفترة في منطقة فلسطين والأردن.

أما الأدوات التي كانت تستعمل بشكل كبير خلال المرحلة الأولى من العصر الحجري القليم (الأسفل) فهي الأدوات الصوانية البيضوية الشكل والمشنبة الوجهين (Bifaces)، والفؤوس الحجرية اليدوية. ومن خلال دراسة أشكال هذه الأدوات من قبل علماء ما قبل التاريخ استطاعوا تمييز أربعة أوجه لفترة العصر الحجري القديم وهي الني ذكرناها أعلاه.

لقد كشفت لنا الحفريات الأثرية عن عدد من المواقع التي تنسب إلى فسترة العصر المحجري القدم "المرحلة الأولى" "الأسفل" في منطقة سوريا ولبنان وفلسطين والأردن. ونذكر هنا مواقع ست مارخو (Sitt Markho) وبريزين (Berzine) على نهر الكبير ولذكر هنا مواقع ست مارخو (Joub Jannine II) ومعيسان بساروخ (Latamne) واللطامنة (Halon) وجوب جنين الا (Evron) ومعيسان وحولون (Holon) وأم وعشرون (Evron) ومعارة الطابون وحولون (Holon) وأم قطفة والعبيدية وتل أبو الخس (114- 108-1980).

بالنسبة لموقع أبو الخس فقد اكتشف حديثا في وادي الحمة إلى الشمال من موقـــع طبقة فحل في الجهة الشرقية لغور الأردن (Villiers 1980, 1982). ويبدو أن الموقع قــلد زاره بحموعة من الناس الصيادين والجامعي القوت خلال المرحلتين الأولى والثانيــــة للعصــر الحجري القديم. وأما الأدوات الصوانية التي عثر عليها في هذا الموقع فقد وصفت علـــى انها آشولية مبكرة ذات شكل بيضوي وتتكون في الغالب من الفؤوس اليدوية والفسؤوس والمهارس وبعض الشظايا الرؤية الصنع وتأتي أهمية هذا الموقع بأنه يمثل وجود الإنســـان الأول في المرحلة الأولى من العصر الحجري القديم في الأردن.

ويعتبر موقع العبدية في الجزء الشمالي لغور الأردن في فلسطين أهم المواقــــع الــــي ذكرناها آنفا بل وأشملها لهذا نقدم فيما يلي عرضا وافيا لهذا الموقع:

#### العبيدية:

اكتشف هذا الموقع في عام ١٩٥٩ عن طريق الصدفة وذلك عندما كانت إحسدى الجرافات تقوم بعملية حفر في شمالي وادي الأردن. ومن ثم أجريت أعمال حفر باشتراك بيكارد (Picard) وبيدا (Baida) وبار سيوسف (Bar-Yousef) وتخرنسوف (Baray) وتندنسوف (Bar-Yousef). ويقع هذا الموقع الذي ينخفض حوالي ٢٥٠ متر عن سلطح البحر إلى الجنوب من بحيرة طبرية.

أحريت الحفريات في ثلاثة أماكن متباعدة في نفس الموقع. ولقد استطاع العلمياء إرجاع المحلفات الإنسانية من هذه الأماكن إلى مجموعتين مختلفتين الأولى تعود إلى ميا قبل الفترة الابيفللية والثانية إلى الفترة الابيفيللية (1214 :Bar-Yousef 1978 :1214). إن التكويس الجيولوجي لهذا الموقع كون صعوبة أمام المنقبين خاصة وإن الطبقات المكتشفة عثر عليها داخل مياه بحيرة، لكن وفي فترة البلايستوسين الأوسط حياءت مغطاة ومتجعدة ومتصدعة. وربما يكون هذا ناتجا عن عوامل طبيعية، وذلك لملاحظة أن هذه الطبقات حاءت مختلفة في سمكها (Bar-Yousef 1980: 107).

إن دراسة الطبقات الرسوبية للموقع دلت على أن معظم الآثار متداخلة بين فيترتين للبحيرة. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على اختلاف في المناخ. على أيسة حسال، لا يمكننا إيضاح أي صلة مباشرة لتسلسل الحوادث اعتمادا علسى عمسق مركسز البحسر والرواسب والشواطيء، لكن غنى المخلفات العظمية (Fauna) والتي جمعت من الطبقات الأثرية، مكنت العلماء من وضع دراسة مقارنة مع مخلفات مشابهة عثر عليها في منساطق مختلفة من أوروبا. إن أهمية المخلفات العظمية للعبيدية راجعة لمحونها تمثل حلقة وصل مسابين المخلفات العظمية لفترة البلايستوسين الأوسط والأعلى، خاصة عظام الحيوانسات القارضة.

إن المنطقة المحيطة بموقع العبيدية تتضمن منطقة حبلية مغطاة بغابات بحر أوسطية مسع مناطق صخرية، كما أن هناك واد يكون مع الترسبات الطينية شبه دلتا داخسل بحسيرة وشواطئ حصوية، وكذلك مناطق رعوية عند أسفل الوادي. إن العثور على بقايا عظمية تعود لحيوانات برية وقارضة في الغابات يشير إلى أن المناخ كان أكثر رطوبة وأقل دفعا في منطقة غور الأردن عما هو عليه الآن.

أمكن تمييز نوعين من الأدوات الحجرية التي اكتشفت في هذا الموقع. في النوع الأول جاءت الأدوات المصنوعة من حصى شواطئ البحار والبحيرات، وفي الثاني مصنوعة من حصى الوديان. ولقد بلغ مجموع الطبقات التي احتوت على أدوات حجرية حسوالي ٢٦ طبقة حفر منها بشكل منتظم (دقيق) ١٢ طبقة فقط والتي زودتنا بمجموعة كبيرة مسن أشكال الأدوات الحجرية. هذه الأدوات جاءت مصنوعة من مسواد مختلفة فالمفارم (Choppers) كانت مصنوعة من الصوان وحجارة الرمي (حجارة كرويسة الشكل) (Blfaces) جاءت من الحجر الجيري بينما الأدوات المشذبة على الوجهين (Blfaces) والفؤوس اليدوية كانت مصنوعة من البازلت، مع العلم أن بعضها كان مصنوعا مسن الحجر الجيري. وهناك تشابه كبير في طريقة صنع هذه الأدوات والتي عسشر عليسها في الحجر الجيري. وهناك تشابه كبير في طريقة صنع هذه الأدوات والتي عسشر عليسها في طبقات مختلفة حيث ألها جاءت مصنوعة بواسطة الطرق المباشرة (Percussion) (- Bar - (Yousef 1980: 107).

كشفت لنا الدراسة العددية للأدوات المكتشفة في العبيدية عن أربسع مجموعات، المجموعة الأولى والأقدم تضم فقط مفارم وحجارة رمي كروية الشكل ولا تضم أدوات مشذبة على الوجهين (no bifaces). في المجموعة الثانية والتي كونت ١٠% من مجمسوع الأدوات كانت كلها أدوات مشذبة على الوجهين. في المجموعة الثالثة عثر فقط على أدوات مشذبة على الوجهين (Bifaces) ومفارم و لم يعثر على حجارة رمسي. ولوحظ أدوات مشذبة على الوجهين في المجموعة الرابعة (1980: 1980: 1980).

أما المخلفات الحيوانية التي أمكن التعرف عليها في العبيدية فقد ضمت فقاريات مائية والأصداف، والأسماك، وزواحف أخرى، ومن ثم الطيور، والزرافة، والفيلة، أما البقايــــا العظمية الإنسانية فكانت عبارة عن ثلاث قطع عظمية سميكة جدا، وسنين، وربما تكـون أحدث في تاريخها من العظام الأخرى الملتقطة في نفس الموقع.

## العصر الحجري القديم "المرحلة الثانية" "Middle Palaeolithic"

أطلق اسم المرحلة الثانية للعصر الحجري القديم على الأدوات الصوانية المصنوعة في لابعة الفترة الآشولية، وما قبل المرحلة الثالثة مسن العصسر الحجسري القسلام Palaeolithic، وهي تضم الأدوات الموستيرية والأدوات المعاصرة لهذه الأدوات وخاصسة الموستيرية تميزت بالصناعة اللافالوازية Levallois Techinque، والتي بدأت في نماية المرحلة الأولى للعصر الحجري القليم Lower Palaeolithic، وأصبحت عامة بل ومسيطرة في هذه

المرحلة. ومن أهم الأدوات التي استعملت في هذه المرحلة هي المكاشط والأدوات المدبيسة (Perrot 1968; Bar - Yousef 1980: 112).

لقد تم حتى الآن العثور على أكثر من خمسين موقعا في المنطقة الواقعة ما بين تدمر في سوريا وجبال لبنان في الشمال وبين جبال الكرمل وصحراء النقب في الجنوب. لكرن وعلى أية حال، فإن المواقع التي يمكن الإستفادة من دراستها والاعتماد عليها للتاريخ فهي تلك المواقع التي لها علاقة مباشرة مع تغييرات سطح البحر بالإضافة إلى الكرهوف ذات الطبقات الرسوبية التي تحوي بعض حبوب اللقاح ( Horowits 1979).

وبعد دراسة شاملة للمواقع الأثرية التي تعود لهذه المرحلة، بدا لعلماء ما قبل التلايخ والآثار أن الطقس اختلف، وأن فترة من الأحوال الجوية الباردة والرطبة قسد بدأت في منطقة المشرق في الفترة الانتقالية من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية في فسسر المحمري القديم، وتمثل هذا في مغارة الطابون في فلسطين. وفي هذا الموقع بالذات جماءت الأدوات المكتشفة تمثل حلقة وصل ما بين أدوات الفترة الآشولية (خاصة المكتشفة في يبرود)، والأدوات الموستيرية، ومثل هذه الأدوات استمرت صناعتها في مواقع مختلفة، وإلى هذه الفترة المبكرة تعود المرحلة الموستيرية في النقب (Marks 1976: 383ff) ومواقع أبو سيف وكهف القفزة في فلسطين.

وقد أشارت تواريخ الكربون المشع (C14) التي تم الحصول عليها من بعض المواقع أن أن التاريخ المقبول لهذه المرحلة يجب أن يكون، وعلى أية حال من الأحوال يعود إلى ما قبل التاريخ ١٠٠٠ منة منذ الآن. وأن مرحلة البلايستوسين الأعلى كان يسودها طقس جاف بشكل عام، كما تخللها انجرافات، وظهر هذا بشكل واضح في كهوف الطابون، وقفزة والشقبة. ودعمت هذه النظرية أيضا بعد العثور على بقايا حيوانات ثديية في عدد من الكهوف، وأكبر دليل على هذا العثور على العديد من عظام الأيل الأسمر (Fallow deer) في كهف الطابون، والذي يمكن تفسيره على أنه نتيجة لاستعمال المكان كمصيدة للحيوانات (Jelinek et al 1973; 151-185) شواهد تثبت هذا أيضا أنه خسلال فترة الانتقال من بداية المرحلة الموستيرية إلى نهاية هذه المرحلة اختفت عناصر معينة مسن الحيوانات الصغيرة خاصة الفقاريات وبدأت أنواع حديثة وجديدة في الظهور.

هذه الملاحظات القليلة بالإضافة إلى تراكم طبقات من الحجر الجيري في الوديسان وترسبات هذه الوديان الغنية، وتكوين بحيرة اللسان التي كانت تغطي في الغالب كل سطح منطقة غور الأردن زودتنا بفكرة عن تغيير البيئة في الفسترة الموستيرية،، وعسن الإنسان الذي عاش خلال هذه المرحلة. أما السؤال عن ماهية هذا الإنسان فقد استطعنا

الإجابة عليها من خلال المكتشفات الآدمية التي عثر عليها في كهوف قصار عقيل، وكبارا، والطابون، والعامود، ومقبرتان في مغارة السخول وقفزة. ولقد استطاع العلماء التعرف على إنسان نياندرتال وأشكال الإنسان الحالي، وأخرى انتقالية ما بين النوعيين بين أجزاء الهياكل العظمية التي وحدت. ولقد ربط العلماء ما بين مجموعة من الهياكل العظمية التي عثر عليها في الطابون، وكبارا والعامود مع أخرى من شائيدر في جبال زاغروس وهي تمثل الأقدم بينما تلك التي عثر عليها في قفزة والسخول تمثل النوع الأحدث. ولقد تميز إنسان نياندرتال من كهوف السخول وقفزة بأنه شديد الشبه بالإنسان الحالي أكثر من أية بقعة أخرى في العالم. وعلى هذا الأساس فإن هذا يقودنا للقول بأن الإنسان الحالي كان ظهوره لأول مرة في هذه المنطقة من العالم.

يبدو أن الإنسان توصل إلى معرفة عادة الدفن في الفترة الموستيرية حيست عسر في مغارة السخول في فلسطين على مدفن منتظم، علما أن هناك مثالا أفضل، ألا وهو مغارة قفزة، حيث تم العثور على مدفن لشخصين أحدهما بالغ، والثاني طفل، يبلغ عمره حوالي الست سنوات. وفي مدفن آخر تم العثور على شخص يبلغ عمره حوالي ١٣ عاما ملقى على ظهره ويداه موضوعتان بشكل مثني على الصدر فوقهما قرن وعسل. وفي منطقة المدافن في كهف قفزة تم العثور على أصداف من البحر المتوسط وقشر بيض نعامة (-Bar).

لقد عثر على بقايا لإنسان الفترة الموستيرية في مناطق مختلفة وبكثافة مختلفة، فمثــــلا جاءت مخلفات هذا الإنسان في منطقة القدس والخليل مثل تلك التي من وادي العــــامود أفقر من مخلفات الإنسان الذي سكن الكهوف الواقعة على طول الساحل اللبناني ومنطقة جبل الكرمل. لكن وحتى في هذه المواقع الغنية، نجد أن الإنسان استقر هناك لوقت قصير كما هو الحال في مغارة الطابون (Tabun C) وفي طيرة الكرمل، وفي الطبقات الســـكنية الأولى في كهف قفزة.

من المواقع المهمة، والتي تم اكتشافها حديثا في الأردن، موقع وادي الحمسة يبعسد حوالي ١كم إلى الشمال من موقع أبو الخس شمالي طبقة فحل. الأدوات التي عثر عليسها تضمنت أدوات لافالوازية الصنعة، ومجموعة من السه Cores بشكل قرص وأدوات مدبية وشفرات ورقائق صوانية. بالإضافة إلى هذا الموقع تم العثور على مواقع أخرى مختلفة في وادي الحمة تعود إلى المرحلة الثانية من العصر الحجري القديم وهذا مما يشير بسأن هسذا الوادي كان أحد المراكز المهمة في هذه المرحلة (Villers 1982).

طبقا للدراسات الأولية التي أجراها كل من جارود ونيوفيل ورست فيان الأدوات الموستيرية وصفت وحللت حسب طريقتين، الطريقة الأولى وتمثل الأفكار التي طرحها Bordes في محاولته لتصنيف الأدوات الصوانية الموستيرية المكتشفة في غربي أوروبا وذلك حسب أشكالها. وقد أدخلت هذه الطريقة إلى المشرق بواسطة "سكنر" و"بيروت" (Perrot 1968; Skinner 1965). الطريقة الثانية وهي تتبع الانطباع الأول لجارود ونيوفيل في محاولة لدراسة الفترة الموستيرية بشكل حقيقي وفعلي وهذا الرأي دعمه كسل مسن كوبلاند Copeland وجلنك Jelinek. وأخيرا طريقة مختلفة تماما عن الطريقتين السلبقتين قدمت لنا من خلال العمل الذي قدمه لنا Perrot 1980; عالم المنتقلين والذين كانوا على أساس ألها تمثل نشاطات موسمية من خلال مجموعة من الناس المتنقلين والذين كانوا يشتغلون في الصيد (Bar-Yousef 1980:114).

واعتمادا على الطريقة الأولى المذكورة أعلاه فإنه يمكن تقسيم الأدوات الصوانيـــة الموستيرية، وحسب تقسيم بودريان Bordian، والذي اعتمد فيه على تقنيــة الأشــكال (طريقة صناعة الأدوات) إلى عدة أشكال، وكل شكل من هذه الأشكال يمتاز بملامـــع عديدة مختلفة، أما طريقة Skinner فتضم ثلاث مجموعــات مختلفــة هــي: اليبروديــة، والآشولية، والتي هي أحد الأوجه اليبرودية، وأخيرا مجموعة من مجموعــة مــن هــذه المجموعات الأربع الأخيرة كانت تتميز عن الأخرى من حيث الشكل المحلي لـــلأدوات، وهذه المواقع هي أبو سيف والطابون ويبرود وعرق الأحمر. أما تقسيم بــــبروت Perrot للأدوات فهو يتبع طريقة Bordian حيث ضمت مجموعاته: الأدوات الموســـتيرية علــى الطراز الآشولي، ثم الموستيرية المتمثلة في الأدوات اللافالوازية والموستيرية المكونـــة مــن أدوات مدببة ومستطيلة (طراز أبو سيف)، ومن ثم الموستيرية الأصلية وأخيرا الموســـتيرية (Mousterian الموســـتيرية).

هناك نموذج آخر اقترح من قبل كوبلاند Copland في تقسيم الأدوات الصوانية التي تعود إلى المرحلة الثانية من العصر الحجري القديم، واعتمدت فيها تسلسل الطبقات السكنية في مغارة الطابون. حيث لاحظت حارود Garrod احتلافا واضحا بين هذه الطبقات. فالطبقة "O" وهي الطبقة الأقدم كانت متميزة بأدوات مدببة الرأس ومستطيلة الشكل وبشفرات مصنوعة بطريقة اللافالوا، الطبقة " " والتي تمثلست فيها الشظايا "Flakes" البيضوية الشكل والمكاشط وأما الطبقة "B" فقد تميزت بالقليل من أدوات اللافالواز المدببة Lavallois - Points لاحظت هنا المشاكل الموجودة في التقسيم من حيث أننا لا نستطيع أن نربط ما بين مغارة الطاون، وبقية

المواقع إلا من حيث الملامح المميزة للأدوات الصوانية. وعلى أية حال، فقد ذكسوت بأنها عشرت في لبنان على بعض المواقع حيث حاءت فيها صناعة "الطابون" معاصرة للطابون "Bar - Yousef 1982:114).

أما حلنك (Jelinek) فقد عالج هذه المسألة من زاوية مختلفة (Jelinek) ويث قام بقياس الأدوات المكونة من الرقائق والشفرات الصوانية Flakes/ حيث قام بقياس الأدوار المرئيسة المشذبة. كذلك استطاع أن يحسب نسب العوض/ blades والتي كونت الأدوار الرئيسة المشذبة. كذلك استطاع أن يحسب نسب العوض السمك (حيث أخذ القياس من منتصف كل قطعة). وباستعمال المعدل الوسطي للأدوات في كل طبقة من طبقات الطابون وجد أن النسبة تأخذ بالارتفاع ابتداء مسن الفترة الآشولية وإلى نهاية الموستيرية. والخلاصة الأولية التي خرج بها هي أنه وفي وقست من الأوقات حصل تغيير في تقنية صناعة الأدوات الموستيرية.

## العصر الحجري القديم "المرحلة الثالثة" "Upper Palaeolithic"

بعد الدراسة التي أحريت خلال العقدين الماضيين حول هذه المرحلة تبين لنا أن نماذج المجموعات والصناعات هي أكثر تعقيدا عما اعتقد في السابق.

وأكثر من هذا فإن قلة التواريخ المعطاة بواسطة الكربون المشع، وندرة الشواهد على حصول التقلبات الجوية، علما أنما كانت واضحة أثناء حصولها، وفوق كل هذا الأشكال المعديدة للأدوات الصوانية خلال المجموعات الصغيرة التي نشرها علماء ما قبل التاريخ، حعل من الصعب حدا علينا وضع إطار لتصنيف هذه الأدوات.

لقد ظهرت عدة مشاكل حول الأحوال التي كانت سائدة خسلال هذه الفسترة، ونذكر منها هنا: كيف كانت الأحوال المناخية خلال المرحلة الثالثة للعصر الحجري القديم، أي في المرحلة التي تقع تقريبا ما بين ٠٠٠،٠٠ - ١٧،٠٠٠ ق.م؟ وهل كسانت هناك فترة انتقالية في تقنية الأدوات في الفترة الواقعة ما بين الأدوات الموسستيرية وأدوات هذه المرحلة؟ وكم هي عدد الطرق التقنية التي يمكن تميزها في الشرق الأوسط وما هسي الصفات الرئيسية لهذه التقنيات؟ وهل باستطاعتنا التعرف على أو حسم إقليميسة بسين المحموعات المتوفرة لدينا على أساس طريقة صناعة الأدوات الصوانية؟ أو ما هي الأشياء المعروفة عني الأدوات الصوانية على أساس طريقة صناعة الأدوات الصوانية؟ أو ما هي الأشياء المعروفة في غير الأدوات الصوانية سول هذه المرحلة؟!

بالنسبة للسؤال الأول فإن الشواهد على التقلبات الجوية تعتبر قليلة. لكــن وعلــى الرغم من هذا، فإن كثرة عدد المواقع التي تعود إلى هذه المرحلة يستطيع الإنســـان مــن

خلالها تكوين فكرة ما. الفترة الانتقالية ما بين نهاية الفترة الموستيرية وبداية المرحلة الثالشة من العصر الحجري القديم كانت على الأغلب فترة باردة وجافة، وقد تبعها في حسوالي ٣٢،٠٠٠ ق.م موجة رطبة، حيث تم العثور على عدد من المواقع في صحسراء النقسب وشمالي سيناء تمثل هذا. لكن وفي حوالي ٢٠،٠٠ ق.م أصبحت الأحوال الجوية أكسشر جفافا، واستمرت على هذه الحالة حتى حوالي ١٢،٥٠٠ ق.م حين بسدأت الأحسوال الجوية بالتحسن. على جميع الأحوال فإنه وبمقارنة المرحلة الثالثة من العصسر الححسري القديم بالمرحلة الثانية (الموستيرية) من هذه الفترة نجد أنها كانت أكثر حفافا وبرودة (Bar -).

إن الانتقال من الفترة الموستيرية إلى بداية المرحلة الثالثة من العصر الحجري في صناعة الأدوات الصوانية يبدو هذه الأيام أقل مثارا للجدل عنه في الوقت السابق خاصة بعد أن ما العثور على بقايا الإنسان العاقل Homo Saplens في الطبقات الموسستيرية في كهف الففزة، وفي موقع "بوكر تخطيط" "Boker Tachtit" في فلسطين، وفي المواقع اللبنانيسة التي تميزت بصناعة الشفرات والرقائق الصوانية (Marks 1977). لكن الجواب على السوال المطروح هو: من هو الإنسان الذي صنع هذه الأدوات؟ لم يلق الإجابة حتى الآن، علما أن الإنسان العاقل كان موجودا في بلاد الشرق الأوسط في ذلك الوقست. إن صناعة الأدوات المدبسة الأدوات بطريقة اللافالوا التقليدية كانت متمثلة على الرقائق الأخير يعطي أمثلة جيدة في موقع بوكر تخطيط Boker Tachtit في فلسطين. وهذا الموقع الأخير يعطي أمثلة جيدة على صناعة كل من الشفرات الصونية Boker Tachtit التي تعود للمرحلة الثالثسة من العصر الحجري القديم، والأدوات المدببة المصنوعة من نفس خامة هذه الشفرات الموقع فلا تزال منسارا المحدي القديم، والأدوات المدببة المصنوعة من نفس خامة هذه الشفرات عموعة مسن تواريخ التي حصلت عليها من هذا الموقع فلا تزال منسارا للجدل من حيث ألها تعتبر أقدم من ٠٠٠٠٤ ق.م وتقع ضمن مجموعة مسن تواريخ الفترة الموستيرية أي المرحلة الثانية للعصر الحجري القديم.

لكن أهميتها ناتجة من أننا نستطيع الربط بشكل عام ما بين الأدوات الصوانية في كل من فلسطين ولبنان والتي تتكون من الرقائق flakes، وشفرات blades ذات حافة مكونة بواسطة ضربة عكسية transversal blow، وهذه الأدوات كانت معاصرة لبعضها البعض. تقع جميع المواقع اللبنانية التي تعود إلى هذه المرحلية في منطقة لا تتحساوز البضعية كيلومترات مما يشير إلى بداية حضارة إقليمية متنوعة في منطقة الشرق الأوسط. ومسسن المواقع التي لا يزال يدور حولها الجدل في فلسطين كهف أميرة Emireh Cave، خاصة وأن

مثل هذا الموقع يظهر تشابها مع المواقع اللبنانية من حيث العثور على كثير من الرقائق بشكل أكثر من الشفرات والتي تظهر الصنعة اللافالوائية. ولقد تم العثور على أدوات كهف الأميرة في الأصل ضمن هذه الصناعة المتأخرة لمرحلة العصر الحجري القديم الثانية، ولهذا فقدت أهميتها كدليل يعتمد عليه.

إن المحموعات المذكورة آنفا قدمت لنا طريقتين صناعيتين مختلفتسين في صناعسة الأدوات الصوانية التي ظهرت في المرحلة الثالثة من العصر الحجري القديم. الطريقة الأولى تتمثل في تفوق إنتاج الرقائق أكثر من الشفرات. وقد حاءت الشفرات الصوانية تحمــل جاءت سميكة نسبيا. ومن الأدوات غير المشغولة (الغفل) استطاع الإنسسان الأول أن يصنع المكاشط اليدوية والمناقيش burins. مثل هذه الأدوات الصوانية تم العشسور عليسها داخلَ كهوف مثل قصار عقيل وعرق الأحمر وكذلك في العراء. ومن خلال التغير السذي طرأ على أنواع وأشكال هذه المجموعات أصبح باستطاعتنا التمييز مسا بسين الطبقسات والأماكن وحتى ما بين المراحل الزمنية. ومن هذه المجموعات التي صنعت على هذا الغرار تلك التي عثر عليها في مواقع قصار عقيــل (Kear Akil Phase A,Bi)، وعـــرق الأحمـــر الطبقات f-d وبعض المواقع المختلفة في العراء open-air sites في فلسطين في النقب مشسل سيدي دفشون Sde Divehon وعركوف Arkov (Marks 1977). المراحل النهائية لفــــترة العصر الحجري القديم المرحلة الثالثة تمثلت في مواقع بوكر (Boker C) و(Boker C) "يورخان لحوالي ٢٢،٠٠٠ ق.م" ومجموعات أخرى جمعت تحت اسم العتليتيـــة Atlitlan أو Upper Palaeolithic phase IV ما بين بداية المرحلة الثالثة للعصر الحجري القديم (حوالي قبل ٤٠،٠٠٠ ـــ ٤٣،٠٠٠ ق.م) ونهاية المرحلة المتمثلة في موقع عـــين عكــف (Ein Aqev) (تؤرخ لحوالي ١٥،٠٠٠ ق.م) كان هناك كثير من أشكال الأدوات الصوانيــــة والتي ربما تكشف الدراسات المستقبلية عنها.

وهنا يستطيع الدارس أن يسجل ملاحظة هامة ألا وهي أنسه خسلال المجموعسات المختلفة والمذكورة أعلاه كانت هنالك طريقتان مختلفتان في صناعة الأدوات الصوانيسة. الأولى وهي الرئيسية، فقد كانت إنتاج الرقائق flakes production، بينما الثانيسة هسي صناعة الشفرات الجيدة وذات الحجم المتوسط والتي استعملت في صناعة الأدوات المدببة في مغارة الواد EI-Wad point. وهذه الأدوات المدببة كانت مصنوعة بواسطة أنواع مختلفة من التشذيب retouch.

كما ذكرنا أعلاه فإن الطريقة الثانية لصناعة أدوات هذه المرحلة كانت تستركز في إنتاج الشفرات والشفرات الصغيرة blades/ bladeslets وقد تم العثور على مثلسها بسين الأدوات المكتشفة في مغارة القفزة وبالتحديد في الطبقات E/D والمؤرخ سواسطة الكربون المشع الأدوات المكتشفة في مغارة القفزة وبالتحديد في الطبقات (مؤرخ بواسطة الكربون المشع لأكثر من ٣٧،٠٠٠ ق.م). بالإضافة إلى هذه التواريخ فإن هنالك الكثير من التواريخ التي حصلنا عليها من مواقع مختلفة في شمالي سيناء وفي صحراء النقب Marks 1977; and phillips 1977 Bar - Yousef وفي صحراء النقب المحدد الأدوات المدببة. كما هو الحال في العديد من الشفرات الصغيرة المشفرات زاد في عدد الأدوات المدببة. كما هو الحال في العديد من الشفرات الصغيرة ولكن بأعداد أقل من الشفرات. وبما أن صناعة الشفرات كان هي السسائدة في هذه المرحلة فإن هذا يقودنا إلى القول بأن صناعة مثل هذه الأدوات في الفترة اللاحقة وهسي الساد Epi - Palaeolithic الصناعة.

وبغض النظر عن معرفتنا الجيدة بالأدوات الصوانية التي ظهرت في هذه المرحلة، فإننا لا زلنا نجهل الكثير عن النواحي الأخرى من حياة الإنسان الذي عاش في هذه المرحلة. حتى أن التتابع الزمني الطويل لموقع قصار عقيل لم يزودنا بكثير من الأمور التي تساعدنا في تأريخ هذه المرحلة. كذلك حاءت الأدوات العظمية قليلة العدد، وكانت مدببة إمسا برأس واحد أو برأسين، وظهرت هذه الأدوات بشكل رئيس في مواقع قصسار عقيل ويبرود والواد. وكذلك تم العثور على بلاطة حجرية مع مدقتها والتي كانت تسستعمل

للطحن في كهف القفزة، كما عثر على واحدة أخرى مماثلة في موقع عين عكسف Aqev، وكذلك تم العثور في مغارة القفزة على جمحمتين مكسرتين لا نسزال لا نعسرف عنهما أي شيء، كما وحد مدفن في موقع وادي عين حف Alal Ein Gev I (Arensburg). 1977:294

وبالنسبة لمساحة المواقع الأثرية والتي تعود إلى هذه الفترة فقد أشـــــــــــارت الدراســـة للمخلفات التي عثر عليها في بعض المواقع إلى أن مساحة الموقع قد تبلغ حوالي ٢٠٠ مــتر مربع أو أقل. وفي كثير من الكهوف التي لوحظ فيها آثار سكنية لهذا الإنسان مثل الـــواد وكبارا وغيرها أن مساحة محدودة حدا من الموقع قد احتوت على بقايا إنسانية، أو بمعــنى آخر تشير إلى سكني الإنسان الأول.

والتوزيع الجغرافي للمواقع التي تعود إلى هذه المرحلة يشير إلى أن المواقع الأثرية قدم غطت الشرق الأوسط بكاملها عدا بعض الاستثناءات. فمثلا لا توجد مواقع فوق التلال التي ترتفع أكثر من ١٠٠٠ متر فوق سطح البحر. ويبدو أن المواقع التي عثر عليه في النقب وسيناء قد تمثلت بما فترات مختلفة، وهذا ناتج عن تحسن المناخ. ونفس القول يمكن أن ينطبق على مواقع حبال القلس والخليل المطلة على البحر الميت، ولكن لم يظهر لنا أي موقع أنه قد سكن بشكل مستمر ولفترات طويلة إلا موقع قصار عقيل.

البقايا الحيوانية المتمثلة في هذه الفترة والتي عثر عليها في مواقع مختلفة مسن سوريا وفلسطين أظهرت لنا كثرة الحيوانات الثدبية على غيرها من الحيوانات الأخرى خاصة المصطادة على عكس ما كان يعتقد سابقا. ففي منطقة لبنان نجد أن الأيل الأسمر والسلامة والسسامة roe deer (نوع من الأيائل) والوعل الشائعة، لكن فلسطين وغور الأردن نجد أن الأيسل السمر والغزال بالإضافة إلى الحيوانات البقرية هي الأكثر استعمالا، وشيء مهم لا بد من ذكره هنا وهو أن غياب البقايا النباتية جعل من الصعب جدا على الدارسين إعطاء فكسة عن مصادر الغذاء النباتية الأولية في هذه المرحلة.

وأخيرا، وباختصار فإنه يظهر لنا أن التحركات البسيطة لمجموعات الإنسان الأول والذي كان لا يزال صيادا وجامعا للقوت قد كونت أساسا لوحدات اجتماعية خسلال هذه المرحلة. لكن هذه الوحدات الاجتماعية المختلفة قد احتفظت بطرق الصناعات التقليدية التي كانت مستعملة منذ آلاف السنين السابقة.

#### نهاية العصر الحجري القديم (المرحلة الرابعة) Epi Palaeolithic

ظهر اسم Epi Palaeolithic للوجود خلال الخمس عشرة عاما المنصرمة لتصبح محورا رئيسيا لأبحاث علماء ما قبل التاريخ في بلاد الشرق الأوسط. وقد عرفـــت في الســـابق باسم العصر الحجري المتوسط Clark 1980) Mesolithic) وتمثل المرحلة بداية التغير في البيئة إلى الأحوال التي نعيشها حاليا. ونتج عن هذا قلة في المصادر الحيوانية والنباتية مما حدى بالإنسان أن يتجمع في مجموعات في مستوطنات صغيرة المساحة. ولقد تم الكشف عسن العديد من المواقع والمجموعات الأثرية التي تعود إلى هذه المرحلة، وسواء أكسان ذلك بطريقة عفوية أم ضمن مشاريع أثرية فقد تم دراسة هذه المكتشفات والتي زودتنا بفكرة عن حياة إنسان هذه المرحلة.

و نتيجة لزيادة البقايا الملتقطة من مخلفات هذه الفترة فإن نظرتنا إليها قد اختلفت عن السابق من حيث تقديرنا لأهميتها وعلاقتها مع المرحلة الثالثة للعصر الحجري القديم والعصر الحجري الحديث. ونتيجة لذلك فقد غيرت هذه الفكرة عن إنسان عصور ما قبل التاريخ الذي كان يوصف دائما بأنه ساكن كهوف، وانتقل إلى مواقع العــراء في غاية البلايستوسين. هذا التفسير لسكني الإنسان الأول مأخوذ عن الأبحاث التي أحريت في القنر التاسع عشر في منطقة أوروبا الغربية حيث جاءت معظــــم مواقــع العصــر الحجري القديم متمثلة في كهوف ومآوي صخرية. لكننا استطعنا وبشكل عـــام أن نحصل من مثل هذه المواقع على تسلسل للطبقات السكنية وأن نكون فكرة عن التسلبع الحضاري. مثل هذه الحالة تكون مفيدة بشكل خاص في حالة عدم وجـــود تواريــخ مؤكدة مثل تلك المعطاة بواسطة الكربون المشع على سبيل المثال، لهذا نعتمد في تأريخنا على دراسة مقارنة للأدوات التي حصلنا عليها من خلال الطبقات السكنية. وفي خلال هذا القرن ركز العلماء أبحاثهم خاصة في كل من أوروبا وأفريقيا على المواقع المكشوفة في العراء أكثر من مواقع الكهوف وخرجوا بنتيجة هــــى أن الســكين في الكــهوف والمغاور الجبلية حاءت أقل من بقية المواقع السكنية الأخرى (Bar-Yousef 1980:118). إن الاستعمال المكثف لطريقة التأريخ الراديومتريـــة "Radiometric Dating" خـــلال السنوات الأخيرة جعل بالإمكان وضع حدول زمني خاصة للمواقع المكشوفة في العـراء في عدد من الأقاليم وشجعت على عمل دراسة لمناطق الشـــرق الأوســط المماثلــة. ويلاحظ المتتبع لنتائج هذه الدراسات توفر العديد من تواريخ الكربون المشع للمرحلسة الأخيرة من العصر الحجري القلم (Bar - Yousef, phillips 1977).

 "Microlithic" وبأشكال مختلفة. لكن مثل هذا التصنيف أصبح في هذه الأيام أقل أهمية عما كان عليه في أوقات سابقة. والسبب مرجعه إلى أن هناك أدوات تعسود إلى هذه المرحلة مشابحة في طريقة صنعها لأدوات ظهرت في فسترات أقدم (1980:119 المرحلة الأخيرة من العصر الحجري القديم في بلاد الشرق الأوسط تمثلت في مجموعة الأدوات المكتشفة في كهف كبارا في حبال الكرمل في فلسطين. وأقدم تاريخ حصلنا عليه لفترة كبارا حوالي ١٧،٠٠٠ ق.م، ولكنه من المكن إضافة بعسض تاريخ حصلنا عليه لفترة كبارا حوالي ١٧،٠٠٠ ق.م، ولكنه من المكن إضافة بعسض الأف السنين إلى هذا التاريخ وذلك إذا ما أخذنا بعين الاعتبار التتابع السمكني لبعسض المواقع المكتشفة في الشرق الأوسط مثل وادي الفلاح في فلسطين، وقصار عقيل في لبنان المواقع المكتشفة في الشرق الأوسط مثل وادي الفلاح في فلسطين، وقصار عقيل في لبنان المواقع المكتشفة في الشرق الأوسط مثل وادي الفلاح في فلسطين، وقصار عقيل في لبنان المواقع المكتشفة في الشرق الأوسط مثل وادي الفلاح في فلسطين، وقصار عقيل في لبنان المواقع المكتشفة في الشرق الأوسط مثل وادي الفلاح في فلسطين، وقصار عقيل في البنان المواقع المكتشفة في الشرق الأوسط مثل وادي الفلاح في فلسطين، وقصار عقيل في المنان

إن الأحوال المناخية خلال فترة كبارا (١٧،٠٠٠ ــ ١٢،٥٠٠ ق.م) كانت بـــلردة وجافة في الجزء الشمالي من الشرق الأوسط وباردة ورطبة في النصف الجنــــوبي لهـــــــــ المنطقة. ويبدو أن المناطق الصحراوية كان أيضا باردة وجافة. مثل هذا التقرير كان يعتمد على شواهد لدراسة البقايا النباتية ورواسب الوديـــــان (Leveson 1974).

وبعد إحراء العديد من المسوحات الأثرية في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام وفلسطين والأردن بشكل خاص استطعنا تكوين فكرة حيدة عن التوزيع الجغرافي للمواقع الأثرية التي تعود إلى هذه المرحلة. فجاءت المواقع نادرة الوجود في مناطق النقب وشمالي سيناء وقليلة حدا في الواحات.

واعتمادا على العديد من مجاميع الأدوات المتوفرة لنا والتي تعود لفترة كبارا يستطيع الدارس أن يقسمها إلى فترات فرعية ومناطق إقليمية مختلفة. وأقرب مثال على هذا هو توزيع الشفرات المدببة ذات القاعدة المكسورة أو المشذبة والتي عثر عليها في منطقة الأردن وفي جنوبي سوريا (Bar-Yousef 1980:119). وهذا يشير إلى احتمال وجود دلائل سكنية تعود لفترات ما قبل التاريخ في منطقة رسمت حدودها مجموعات الإنسان الأول الذي كان صيادا و جامعا للقوت. إن إمكانية التعرف على وحدات أو مجموعات سكانية أصغر تبدو واضحة في المناطق الجغرافية التي تضم مجموعة صغيرة جدا مسسن الأدوات أو وجود مجموعة من هذه الأدوات نحلال منطقة تتراوح ما بين ٣٠-٠٠ كسم. ويمكسن التعرف على مثل هذه المجموعات في مناطق السهل الساحلي الفلسطيني وفي سلسلة الجمال اللبنانية.

لقد ظهر في هذه المرحلة ابتكار جديد وهو استعمال الأجران والمدقات كادوات. وهذه الأدوات جاءت مصنوعة من الحجر البازلتي أو الحجر الكلسي وكانت مصحوبة في بعض الأحيان بأدوات طحن. إن ظهور مثل هذه الأدوات يدل على تغير في تطرو التقنية في الحصول على الأغذية النباتية وربما يكون هذا هو طحن الحبوب البرية. إن التعرف على الأغذية النباتية في هذه المرحلة لا يزال غير واضح، وذلك لأننا لم نعشر في التعرف على الأغذية النباتية كافية تعطينا فكرة عن هذا الأمر. كذلك فإن العثور على موقع كبارا على بقايا نباتية كافية تعطينا فكرة عن هذا الأمر. كذلك فإن العثور على حبوب قمح مهجنة في موقع وادي الفلاح لا يعتبر دلالة كافية لمثل هذا الموضوع، وذلك للعثور على هذه الحبوب في طبقات سكنية مختلفة من هذا الموقع (Lagge and Higgs).

إن العثور على قليل من بقايا الحيوانات البحرية الرخوية مبعثرة في موقع كبارا يشير إلى الصلة ما بين هذا الموقع وشواطئ البحر المتوسط. لكن انتقال مثل هذه الأشياء إلى مثل هذه المناطق كان محدودا حدا كما هو الحال في المرحلة السيابقة. يستدل علي التقلبات المناخية في الفترة الواقعة ما بين ١٢،٥٠٠ . من بقايسا حبوب اللقاح النباتية والترسبات مدعومة بالتوزيع الجغرافي للمواقع الأثرية التي تعدود إلى هيذه المرحلة. ويصنف عدد من هذه المواقع على أنه يعدود لفيترة "Geometric Kebaran A" المحلة. وتمتد مثل هذه المواقع على المعدراء والبعيدة عن مصادر المياه الدائمة. وتمتد مثل هذه المواقع خاصة تلك الواقعة في الصحراء والبعيدة عن مصادر المياه الدائمة. وتمتد مثل هذه المواقع الأدوات الأحوات المحوانية المعاصرة لهذه الفترة باسم الموشابية "Moshabian"، واعتمادا على تقنية أشكال المحديثة والتي جرت مؤخرا في منطقة شمالي سيناء والنقب بأن أشكال الأدوات الصخيرة حدا، وكذلك الاستعمال المكثف لتقنية المنقاش الصغير "Microburin" هما دليلان عليسي موزعة حتى سفوح الجبال الواقعة غربي البحر الميت وحتى حدود البحر المتوسيط (- Bar موزعة حتى سفوح الجبال الواقعة غربي البحر الميت وحتى حدود البحر المتوسط (- Bar).

وبعبارة أخرى فإن الأدوات المنسوبة إلى فترة (Geometric Kebaran A) نجد ألها قد صنعت ولو بشكل حزئي بطريقة الكبارا العادية وذلك بإنتاج الشفرات الصغيرة وقليلة العرض. وعلى أية حال سواء أكانت هذه هي المرحلة الأخيرة للكبارا أو ألها تمثل صناعة تخص منطقة معينة لا تمت إلى هذه المرحلة فإنه كان هناك انتقال إلى صناعة الشميرة الأكثر عرضا. إن الأشكال الكاملة التي حصلنا عليها لهذه الشمرات الصغيرة

bladelates جاءت بشكل شبه منحرف وكانت إما قليلة العرض (3-7) ملم) أو عرضة (7-7) ملم). ولقد جاء استعمال الـ microburin بشكل قليل في معظم المجموعـات التي حصلنا عليها.

خلال عمليات الحفر الأثرية في مغارة الواد تم التعرف على أربع مراحل سكنية تعود للمرحلة الثالثة من العصر الحجري القليم (Upper Palaeolithic) فوق طبقات المرحلة الثانية من نفس العصر وتحت طبقات أطلقت عليها جارود اسم العصري الحجري القليم الوسيط (Garrod and Bate 1973). هذه الطبقات العليا سميت "بالناطوفية" نسبة إلى وادي الناطوف غربي القلس حيث كشف عن معالم هذه الحضارة ولأول مرة في كهف شقبة الذي يقع في هذا الوادي (Garrod and Bate).

تعتبر الفترة الناطوفية الخطوة الأولى للمجتمعات الزراعية في منطقة الشرق الأوسط. ولا زال بعض العلماء يطلق عليها اسم العصر الحجري الوسيط (Mesolithic)، وتعتـــــبر على أها تشكل مرحلة انتقالية ما بين مرحلة العصر الحجري القلم والعصر الحجري الحديث، أو بعبارة أخرى ما بين حياة التنقل والتحوال حيث كان الإنسان صيادا وجامعا الإنسان. ولقد أظهرت الأدوات الصوانية الناطوفية بعض ملامح أدوات فترة الكبــــارا، ومثال ذلك الشفرات والمنقاش واستعمال قرن الوعل والعظام في صناعة الأدوات (Clark 1980:25). وتميزت الأدوات الصوانية الناطوفية بأنما حاءت في معظمها صغيرة الحجيسم ذات حد مستقيم وهلالية الشكل من الخلف وحتى الآن لم يعرف أصل هذه الصناعــــة، لكن وعلى أية حال يبدو لنا أنها كانت مستوحاة من حضارة سكان فلسطين الأصليسين واليتي امتدت من أواسط لبنان وسوريا شمالا وحتى مدينة حلوان في مصر جنوبا. وعلسسي هذآ الأساس فإنه بإمكاننا اعتبار الحضارة الناطوفية حضارة محلية استمدت جذورها مسن من مواقع هذه الفترة داخل فلسطين. وجاءت معظم الشواهد التي تعود للفترة الناطوفيــة من كهوف علما أن هذه الكهوف سكنت على فترات متقطعة. وعلى هذا الأساس فإننا لا نستطيع التوقع بأن نعثر على طبقات سكنية ناطوفية ثابتة أو ليس من الضورة بمكسان أن تكون هذه الطبقات تقع مباشرة فوق طبقات المرحلة الثالثة من العصــــر الححــري القديم، ولكن في كهف شقبة وكما ذكرنا أعلاه فقد جاءت الطبقات الناطوفية فـــوق

طبقات المرحلة الثانية للعصر الحجري القديم مباشرة بينما في مغارة الواد جـــاءت فــوق طبقات المرحلة الثالثة للعصر الحجري القديم. وحتى في مغارة كبارا فإننا لم نجد أية إشـــارة تدلنا على وجود بقايا ناطوفية تعلو طبقات العصر الحجري القديم للمرحلة الثالثــة والـــي سميت بالكبارا. ولكن الحفريات الحديثة في موقع وادي الفلاح على الســـهل الســاحلي الفلسطيني إلى الشمال من كهف المغارة أشارت إلى وجود نموذج سابق لصناعــة الأدوات الصغيرة الحجم التي تنسب إلى الفترة الناطوفية (Noy, Legga and Higgs 1973).

إن تواريخ الكربون المشع التي حصلنا عليها من طبقات فترة الكبار في موقسع وادي الفلاح هي (Layer IX, UCLA - 1776c: 18250  $\pm$  320 BP) ومن موقع راكيفت Rakefet الفلاح هي (8856: 18910  $\pm$  300 BP). وهذا مما يشير بأن هذه الفترة بدأت في فلسسطين في حسوالي 1800  $\pm$  1000 أشارت بعض تواريخ الكربون المشع الأخرى التي حصلنا عليها مسن موقع وادي الفلاح إلى أن هذه الفترة كانت مزدهرة في حوالي 1800  $\pm$  1000 ق.م أي قبل بداية الفترة الناطوفية في حوالي 1000  $\pm$  1000 قبل بداية الفترة الفترة القرة العالمين الفترة الفترة كانت مزدهرة المنابق الفترة كانت مؤلم المنابق الفترة الفترة المنابق حوالي 1000 هـ المنابق الفترة الفترة كانت مؤلم المنابق الفترة الفترة الفترة المنابق الفترة المنابق الفترة الفترة الفترة المنابق الفترة المنابق الفترة الفترة المنابق الفترة الفترة الفترة الفترة الفترة الفترة الفترة الفترة الفترة المنابق الفترة الفترة

أما بالنسبة للمساكن الناطوفية فقد جاءت دائرية الشكل بقطر يتراوح بــــين ٩-٤ متر كما هو الحال في موقع عين الملاحة شمالي بحيرة الحولة (PERROT 1966c, 1969). كما أنه تم العثور على آثار لحفر صغيرة ربما كانت تستعمل لوضع الأعمدة السي ترفع السقوف. ولقد وحدت مخلفات تعود للفترة الناطوفية في مناطق مختلفة مـــن فلسطين والأردن وسوريا بالإضافة للمواقع التي ذكرناها آنفا نذكر هنا على سبيل المثال للذكر لا للمناقشة أربحا والبيضا والمربيط وغيرها الكثير.

وهكذا نكون أنهينا الحديث عن حياة الإنسان الأولى والتي كان بها إنسانا بدائيــــا يلتقط قوته اليومي التقاطا وعاش معظم وقته في الكهوف، علمــــا أن بعــض المواقــع المكشوفة قد تم العثور عليها. بعد هذا ننتقل إلى الحديث عن مرحلة أخرى من حياة هـذا الإنسان والتي كانت الدرجة الأولى على سلم استقرار هذا الإنسان، مرحلة المحتمعـــات الزراعية.

### بداية المجتمعات الزراعية

#### "العصر الحجري الحديث"

أصبحت هذه الفترة محط أنظار علماء ما قبل التاريخ منسذ أن حساول بريسدوود Braiwood الكشف عن ماهية حضارة المجتمعات المتمدنة والتي أطلق عليها اسم العصسر الحجري الحديث (Braidwood 1972, Singh 1974, Mellart 1975, Cunvin 1978, Kafafi).

يقسم علماء الآثار هذه الفترة إلى عدة مراحل مختلفة، وبعد حصولنا على المزيد مسن التواريخ المعطاة بواسطة الكربون المشع أصبح باستطاعتنا تكوين فكرة وافية عن هــــنه المراحل المبكرة في تاريخ الإنسان. هذه المراحل اختلف العلماء في تسميتها، بينما نجد أن كاثلين كنيون وهي التي نقبت في مدينة أريحا في الفترة الواقعة ما بين ١٩٥٧ ـــ ١٩٥٩ واعتمادا على الاختلاف في الطرز المعمارية تقسم المرحلة المبكرة والتي تسمى فترة العصر الحجري الحديث ما قبل الفخار إلى فترتين أ وب. المرحلة الأولى تتمثل في الأبنية دائريــة الشكل وأما المرحلة الثانية فتتمثل في الأبنية المنتظمة الشكل ســواء أكــانت مربعــة أم مستطيلة. أما الفترة اللاحقة والتي ظهر فيها استعمال الفخار فتقسمها أيضا إلى قسمين أوب، وذلك تبعا لاختلاف أنواع الفخار وماهيته (Kenyon 1953) كذلك نجــد أن Pere وب، وذلك تبعا لاختلاف أنواع الفخار وماهيته الطاحونة والتي تبعد حـــوالي ٣ كـــم إلى المخنوب من مدينة بيت لحم، قد أطلق على الأدوات الصوانية المنتشفة في الطبقات العليا في موقع الخيام (Neuville في وصفــه اللأدوات الصوانية المكتشفة في الطبقات العليا في موقع الخيام (Neuville 1934) في أريحــد لكن Garetang عند تحدثه عن فترة العصر الحجري الحديث ما قبل الفخار (PPNB) في أريحــد لكن Garetang والذي أعاد حفرة موقع الخيام في عام ١٩٦٢ نجد أنه قد قبل اســـم لكن Garetang والذي أعاد حفرة موقع الخيام في عام ١٩٦٢ نجد أنه قد قبل اســـم لكن G. Echegaray في أريحــد المحروب الحدود المحروب المحدود المحروب الحدود المحروب الحدود المحروب المحدود المحروب الحدود المحروب المحدود المحروب المحدود المحروب المحدود المحروب المحدود المحروب المحدود المحدو

الطاحونية للأدوات المكتشفة في الطبقات العليا في هذا الموقع بينما نجد أنه استعمل اسمم "الخيامية" للفترة التي أطلق عليها Neuville اسم Natufian IV (Echegaray 1966).

كذلك نجد أن Payne قد اقترح اسم "السلطانية SULTANIAN للأدوات المكتشفة في طبقات العصر الحجري الحديث ما قبل الفخار B (PPNB) في أريحا لبيان أهمية هـذه المرحلة في هذا الموقع (Payne 1976: 134)، وكذلك أطلق اسم "الظبيانيــــة Dhobanian" على الأدوات المكتشفة في موقع وادي ظبي في شسرق الأردن (- Waechter and Seton) نجد أيضا أن ألبرايت Albright قد أطلق اسم الحضـــارة الريحاويــة Jerichoan على الأدوات المكتشفة في الطبقة التاسعة IX في أريحا والحضارة اليرموكية على الأدوات المكتشفة في الطبقة الثامنة لنفس الموقع (Albright 1971:49)، إن اسم الحضـــارة اليرموكية كان قد أطلق في السابق على الأدوات المكتشفة في موقع شعار هجولان علــى المروك (Stekelis 1950 51:19; 1972:36). وقد اعتبر ستكلس Stekelis الطبقة الثامنــة في أريحا بأنها تعود إلى فترة العصر الحجري النحاســي Chalcolithic واعتـــبر الحضـــارة في أريحا بأنها تعود إلى فترة العصر الحجري النحاســـي Chalcolithic واعتـــبر الحضــارة اليرموكية معاصرة للطبقة التاسعة في أريحا (Stekelis 1972: 43,44).

وأكثر من هذا، فإننا نجد أن التقسيمات الجغرافية قد أخذها بعض العلماء بعسين الاعتبار حين أطلقوا التسميات على حضارة العصر الحجري الحديث، فمثلا نجد أن اسم "حضار الساحل في العصر الحجري الحديث Coastal Neolithic" قد أطلقت على صناعة الأدوات المكتشفة على سواحل البحر المتوسط وشمالي فلسطين (49; de). (Vaux 1966:16).

ومن العلماء الذين اهتموا بدراسة هذه المرحلة من حياة البشرية هـو PPNA والذي أطلق في بداية الأمر اسم العصر الحجري الحديث المبكر على حضارة الـــ PPNA والطبقات ٢-٣٠ في المنحطة، واسم العصر الحجري الحديث المتأخر علــــى الفترة التي ظهرت فيها صناعة الفخار في كل من أريحا والطبقة ٢ في المنحطة واليرموكية (Moore 1973:36). ومن ثم فقد قسم الحضارة الأخيرة إلى مرحلتين الأولى والتي تضــــم أريحا الطبقة التاسعة ١٤ واللد، وتليلات البطاشي الطبقة الرابعة ووادي ربه وتل الدويـــر وبحدو الطبقة عشــرون XX ويسـان و كفـار جلعـادي Hagocherim وهذه المرحلة تقابل في نظره الأدوات المكتشفة في عين النفيخ وتــل أرض التليلي وتل النبعة الفوار الواقعة في سهل البقاع في لبنـان (Byblos في حبيـل Byblos في حبيـل Byblos في حبيــل Byblos في صوريا.

وتميزت المرحلة الثانية من العصر الحجري الحديث المتأخر بتطور في العمارة وبتغيير أشكال الأدوات الفخارية. وتقابل هذه المرحلة الأدوات المكتشفة في أريحا الطبقة الثامنية وفي تل الفارعة الشمالي الطبقة الأولى، وفي المربعات وفي وادي غزة موقسع "د، D" وفي بيسان في الحفر السكنية وفي الطبقة الثانمنة عشر التي تعلو هذه الحفر وفي شعار هجولان والمنحطة طبقة ٢ب 2B، وفي مجدو والحميدية الطبقة الثالثسسة، وفي هتسوريا Hazoria (Moore 1973: 57-63).

ولكننا، وفي وقت متأخر نجد أن Moore قد غير رأيه في هذه التسميات حيث أطلق اسم العصر الحجري الأول والثاني والثالث والرابع (Moore 1978) العصسر الحجري الحديث الأول ويتمثل في المرحلة الأخيرة من العصر الحجري القسلم الحجري القسلم الحجري القسلم الحجري القسلم الحجري والفترة الانتقالية ما بين هذه المرحلة وبداية المجتمعات الزراعية، وفترة العصر الحجسري الحديث ما قبل الفخار في أريحا (في أريحا (Moore 1978:159). المرحلة الثانية من العصر الحجري الحديث وتتمثل في حضارة العصر الحجري الحديث ما قبل الفخار في أريحا وفي البيضسا الطبقات ٢-٣،وفي حضارة العصر الحجري الحديث ما قبسل الفخار في أريحا الطبقة التاسعة الاولان (Moore 1978:150). وتضم المرحلة الثالثة الأدوات التي ظهرت في أريحا الطبقة التاسعة على وفي تليلات البطاشي الطبقة الرابعة، وتل المتسلم الطبقة عشرون XX والمنحطة طبقسة في أريحا الطبقة الثامنة والمربعات وتل الفارعة الشمالي والمنحطة الطبقة الأدوات المكتشفة في أريحا الطبقة الثامنة والمربعات وتل الفارعة الشمالي والمنحطة الطبقة في شرقي الأردن (Moore 1978: 359 1978).

أما رايت G.E. WRIGHT فقد كان له رأي آخر في تصنيف الطبقة الثامنة في أريحـــا والتي يعتبرها معظم علماء الآثار بأنها تمثل المرحلة الأخيرة من فـــترة العصـــر الحجــري المحدث، حيث أنه اعتبرها تعود إلى فترة العصر الحجري النحاسي Chalcolithic وحــلول ربطها بالطبقة "د، D" في سهل العمق بشمالي سوريا (Wright 1951:53). كما نجد أنـــه أطلق اسم الحضارة الطاحونية والريحاوية على الفترة الواقعة ما بـــين ٨٠٠٠ ـ ٨٠٠٠ ق.م، واسم العصر الحجري النحاسي المبكر Early Chalcolithic على الفترة الواقعة ما بين ق.م، واسم العصر الحجري النحاسي المبكر Wright 1961: 78-79).

 أريحا ووادي الفلاح، لكنه ذكر بأنه كانت هناك فجوة ما بين فترات العصر الحجري الحديث ما الحديث ما قبل الفخار والفخاري وأضاف بأن بعض مواقع العصر الحجري الحديث ما قبل الفخار لم تسكن ثانية في فترة العصر الحجري الحديث الفخساري (:1978 de Vaux على وجود (33036). لكن بناء على الحفريات التي جرت مؤخرا فإننا لا نوافق Kirkbride على وحود هذه الفجوة الواسعة وذلك اعتمادا على ما ذكرته الله الأدوات المكتشفة من هذا عين أبو نخيلة في منطقة وادي رم في الأردن والتي ذكرت بأن الأدوات المكتشفة من هذا الموقع من الممكن اعتبارها حلقة الوصل ما بين فترة ما قبل الفخار والفخسار (Kirkbride على هذا الاقستراح في البداية واعتبرت أن هذا مرده إلى تغييرات مناخية (Bornal 1971:282).

كما ذكرنا آنفا فإن مرحلة العصر الحجري الحديث قد تبعتها فترة استطاع الإنسلان فيها التوصل إلى استعمال الأدوات الفخارية في استعماله اليومي. هذه المرحلة الأخسيرة يمكننا أن نطلق عليها اسم العصر الحجري الحديث المتأخر وهذه المرحلة تمثلت في الفخار الأسود المصقول PFBW والفخار المشابه للفخار الذي ظهر في أريحا في الطبقات ٩ و٨. إن الفخار الأسود المصقول والذي يعتبر البداية الأولى للفخار ظهر في مناطق مختلفة في سوريا ولبنان وجنوبي الأناضول أما في فلسطين فقد ظهر في مواقع المنحطة طبقة ٢ سوريا ولبنان وجنوبي الأناضول أما في فلسطين فقد ظهر في مواقع المنحطة طبقة ٢ الحدادي (Prausnits 1960a: 120)، وتياسلات البطاشي المحالفة المحالفة على الشيخ على الموادة (Kaplan 1966: 272)، وتليسلات البطاشي المحالفة وفي تل الترمس (Perrot 1963b: وتل أبو زريق "Hazorea" (Perrot 1963b:) وقد جاءت الأواني الفخارية المصنوعة من هذا النسوع مسن الفخار.

وفي نظرنا فإنه بالإمكان تقسيم فترة العصر الحجري الحديث الفخاري إلى فـــترتين: الفترة الاولى وتضم تحتها أريحا الطبقة التاسعة PNA، والحضارة اليرموكية، أما الفترة الثانية فتحوي أريحا الطبقة الثامنة PNB، والأدوات المشابحة التي ظهرت في موقــــع عروبــة في الأردن (Mallaart 1958) وفي المنحطة الطبقة....

ختاما للحديث عن التسلسل التاريخي لفترة العصر الحجري الحديث في فلسطين فإنه بإمكاننا أن نميز مرحلتين مختلفتين. المرحلة المبكرة والتي تميزت ببداية بسيطة للزراعة وهذه كانت مرتبطة بأن الإنسان كان لا يزال يعتمد أيضا في حياته على الصيد وعلسى جمسع قوته. والمرحلة المتأخرة والتي تميزت باستعمال الأواني الفخارية وباقتصاد زراعي حيست

أصبح الإنسان منتجا للقوت بشكل فعلى وأفضل من المرحلة السابقة. وفيما يلي نحـــاول أن نفرد موضوعا لكل فترة من هاتين الفترتين:

#### مرحلة العصر الحجري الحديث المبكر:

تضم هذه المرحلة الفترات التي أطلق عليها علماء ما قبل التاريخ اسم Proto - Neolithic فقد الملقت عليها كنيون Proto - Neolithic فقد العتبرناها هنا جزءا من هذه المرحلة، وذلك بناء على البقايا النباتية التي تم العثور عليها في الطبقات التي تعود إلى هذه الفترة في أريحا (Kenyon 1960: 99, 1981:18, 175<220). وقد العبرت الأدوات الصوانية والتي تعود لهذه الفترة الانتقالية على ألها تطور للدوات الصوانية والتي تعود لهذه الفترة الانتقالية على ألها تطور للدوات الصوانية وألما تمسيزت بسرؤوس السهام Kirkbride arrow-heads (Kirkbride 1960d: 115).

أما البقايا الحيوانية المصطادة والتي عثر عليها في فلسطين وتعود إلى هذه المرحلة، 1969: 337- Clutton - Brock) فكانت تتكون من عظام الغزال والماشية والخترير والثعلب (345, 1971: 41-55). وبناء على هذا الأساس فإنه يبدو أن حياة الإنسان في فلسطين في هذه المرحلة لم تكن تختلف عنها في المرحلة السابقة حيث عاش الإنسان صيادا وجامعاللة وت.

## العصر الحجري الحديث ما قبل الفخار (أ):

في مدينة أريحا وفوق بقايا الطبقة الانتقالية ما بين الفترة الناطوفية والعصر الحجري الحديث استطاعت المنقبة أن تميز بيوتا دائرية الشكل مبنية بواسطة طوب ترابي ذو شكل أفقي على المنتقبة عدب Piano-Convex. ويظهر من الجدران المتبقة والتي لوحظ ألها تميل إلى الداخل قليلا إلى أن سقوف هذه البيوت ربما تكون مقببة، كما تم العثور على درجات تقرو إلى داخل البيوت التي كانت مبنية تحت مستوى سطح الأرض. كذلك تم العثرور في الجهية الغربية للموقع على حدار يبلغ عرضه ١٠٥ متر وبلغ ارتفاع الأجزاء المتبقية من هذا الجدار حوالي ٢٠٩٠ متر في الجهة الداخلية لهذا الجدار بني برج يبلغ ارتفاعه ٨٠٥ متر، وبداخلسه درجات تقود من أسفله إلى أعلاه، ولقد بررت كنيون بناء مثل هذا البرج لأغراض دفاعية درجات تقود من أسفله إلى أعلاه، ولقد بررت كنيون بناء مثل هذا البرج لأغراض دفاعية (Kenyon 1956:69, 195, 1956a: 6-7).

بيوت دائرية أو إهليلجية الشكل عثر عليها أيضا في مواقع مختلفة من فلسطين مثـل عين الملاحة (الفترة الناطوفية) (Perrot 1966c: 437-460). وفي وادي الفلاح والتي تبعــد حوالي ١٠ كم إلى الجنوب من حيفا (Stekelis and Yisraili 1963:5). كذلك لوحظ هـذا الطراز من المساكن في تل المريبط (Van Loon 1968: 266; Cauvin 1972:106; 1974:48) في سوريا.

أدوات صوانية تنسب إلى هذه المرحلة وجدت في مواقع وادي الفسسلاح والخيسام وحلحال Mahai Lavan Site 108" \ ١٠٨ قي فلسطين. هـذه الأدوات تميزت بــ borers ومشساقب burin و مشسندبة علسى الوجهين وإزاميل chisels وفروس adzes وشفرات منساحل sickle- blades وشفرات صوانية، بعض الفؤوس الصوانية تميزت بــ transverse flaking وعثر على مثلها في موقع وادي الفلاح (Noy, Legge and Higgs 1973: 79-81).

ذكر R. de Vaux بأنه حلال هذه الفترة كان هناك صلات تجارية بين فلسطين وبلاد المحترى حيث تم العثور على عدد من الأدوات المصنوعة من مادة الأوبسلديان Minerals" والذي تصدره بلاد الأناضول. وأضاف R. de Vaux بأن أريحا ربما صلدت "minerals" المعادن من منطقة البحر الميت مثل الملح والقار والسلفور sulphur).

وهكذا نخلص إلى أن الإنسان في هذه المرحلة كان يعتمد في حياته اليوميـــة علــى الصيد بالاضافة الى زراعة بعض الحبوب مثل القمح والشعير والعدس. لكنه لم يتوصل في هذه الفترة إلى تربية الحيوانات. كذلك فإنه كانت هناك صلات تجارية بـــين فلســطين وأو اسط بلاد الأناضول.

أما خلاف المواقع الفلسطينية فقد تم العثور على بعض المواقع في الأردن والتي مـــن المحتمل إرجاعها إلى هذه الفترة نذكر منها حبل عويند (Uweinid 6A, 6B) والحرانــة ١٧ في

منطقة الأزرق (Garrard and Price 1977: 118-120) وربما أيضا في وادي اليابس في منطقة غور الأردن (Kirkbride 1956).

ولا يعرف حتى الآن بالضبط فيما إذا كانت هذه الفترة قد انتهت في مدينة أريحـــا عن طريق عوامل طبيعية كالزلازل أو على يد قادمين جدد، لكن كنيون ذكــرت بأنــه هناك فحوة في موقع أريحا في الفترة الواقعة ما بين هذه الفترة (PPNA) والفترة اللاحقـــة (PPNB) (PPNB).

## العصر الحجري الحديث ما قبل الفخار (ب) (PPNB):

بعد أن هجر موقع أريحا في لهاية العصر الحجري الحديث ما قبل الفخار (أ) نرى أنه قد أعيد سكناه مرة ثانية، وربما يكون هذا على يد جماعة حدد! وقد تميزت أدوات هذه الفترة باختلافها عن أدوات المرحلة السابقة من عدة نواح فنرى أن الأدوات الصوانية قد تميزت بشفرات رقيقة طويلة نسبيا (117 Kirkbride 1960d: 117). كذلك الأمر من الناحيـــة مسن المعمارية حيث جاءت البيوت مبنية بشكل منتظم وغالبا ما تكون مربعة ومبنيـــة مسن الطوب الترابي المنبسط، ويظهر على هذا الطوب آثار أصابع الصلنع (;1956:72) ومن ناحية أخرى فقد جاءت الجدران والأرضيات مقصـــورة وأحيانــا مغطاة بطبقة من الدهان الأحمر اللون (175 , 1951:11, 175). وفي موقع أريحا بالذات عثرت كنيون على غرفة مستطيلة الشكل تبلغ أبعادهـــا ٢×٤ مــتر وأرضية هذه الغرفة مغطاة بطبقة من القصارة المصقولة ربمــا تكــون معبــدا (Kenyon).

أما من الناحية الاقتصادية فيبدو أن الإنسان كان لا يزال يعتمد بعسض الشيء في حياته اليومية على الصيد إلى جانب الزراعة، وفي موقع أريحا ظهرت أولى بوادر الحيوانات المدجنة مثل الماعز والكلب والوعل إلى جانب الحيوانات غير الأليفة (الخيرير، الماشية) (١٩٥٨: ٥٠-٥٥). وفي موقع البيضا السذي يبعد حوالي ١٥ كم إلى الشمال الشرقي من البتراء في جنوب الأردن فقد لوحظ أن الإنسان في هذا المكان كان يعتمد على زراعة المحاصيل ورعي المواشي بالإضافة إلى الصيد في معيشته اليومية (Kirkbride 1966a: 207) وفي الطبقة الثالثة التي تعود إلى نهايي فلسطين تم العثور على بقايا حيوانية تمثل ماشية وماعز وأغنام وخنازير (Perrot and Tzori 1977: 871). وأما في سوريا وفي موقع تل أبو هريسرة

بالذات فيبدو أن الغزال هو الذي كان يستعمل بكثرة في غذاء الإنسان اليومي بالإضافة إلى الأغنام والماعز والماشية والخنازير (Legge 1975:75).

أما النباتات التي كان يزرعها الإنسان الأول في فترة العصر الحجري الحديث ما قبل الفخار B فكانت متنوعة أيضا فقد تم العثور في مدينة أريحا على بذور شمسعير (hopf 1969:355). (hopf 1969:355).

بالإضافة إلى هذا فقد تم التعرف في موقع البيضا على بقايا بذور الفستق والبلـــوط (Halbaeck 1966:61-66; Kirkbride 1966:69). مثل هذه المزروعات وحدت ألها كـــانت تزرع أيضا في تل الرماد والمريبط في ســوريا (;154; 1971: 278; Leroi - Gourhan 1974:443 van Zeit 1970: 167-169; van Loon 1966a: 216; 1968:280

وقد جاءت معظم الأدوات مصنوعة من مادة الأوبسديان في أريحا في فلسطين كمل هو الحال في موقع تل الرماد الطبقات ١-١١ من بلاد الأناضول ومن الشفتلك CIfflik، بينمل جاء بعضها الآخر والذي عثر عليها في الطبقة الخامسة في البيضا في الأردن وبقسرص في سوريا ونمروت داغ Nemrut Dag بالقرب من بحيرة فان Lake Van.

أما من ناحية الأجران وأدوات الطحن فقد كانت غالبا ما تتكون من مادة البازلت، وتميزت بأنه كان لها double - saddle وبدون حافة، كذلك كانت هناك بالإضافية وتميزت بأنه كان لها double - saddle وبدون حافة، كذلك كانت هناك بالإضافية للأجران مدقات ومهارس مصنوعة من حجر الغرانيت كما هو الحال في موقع البيضاء الأردن (Kirkbride 1966: 32-35). من مميزات فترة العصر الحجري الحديث ما قبل الفخار هو استعمال أواني مصنوعة من العجينة البيضاء اللون Winte Ware هذه العجينة كانت تتركب من الحجر الجيري أو الجبص بالإضافة إلى الرماد وقد تميزت هذه الأدوات بان جاءت في الغالب كبيرة الحجم وكانت جدران الإناء سميكة جدا، وكانت سطوح الآنية غالبا ما تكون مصقولة. مثل هذه الأدوات عثر عليها في موقع المنحطة في فلسطين غالبا ما تكون مصقولة.

في موقع عين غزال في الأردن (غير منشورة) وفي مواقع تل الرماد والطبقات الثانيسة والثالثة (Van Liere and de Contenson 1963:180) وفي رأس شمرة الطبقات VA و Van Liere and de Contenson 1977: 46 (Contenson 1977: 46) وفي تل سوكاس ٨٢ــــ٨١ (Cauvin 1968: 41) وفي حميل بيبلوس (1968: 41) هذه المواقع جميعها في سوريا أما في لبنان فقد عثر على أواني تعود لهذه المرحلة في مواقع تل النبعة الفــــوار (Copeland 1960:90) وفي صيـــدح (Kirkbride) وفي لبوة الطبقـــات الثانيسة والثالثــة والثالثــة والثالثــة (1969:39).

في عام ١٩٣٥ تم العثور على مجموعتين من التماثيل الصغيرة في أريحا، وقد ذكر المخمأ يعودان إلى فترة العصر الحجري الحديث الفخري الحديث الفخري الحديث ما قبر الفخري الحديث ما قبر الفخري الحديث ما قبر الفخري الحديث ما قبر الفخري المحديث (Kenyon 1960:91). وقد كانت كل مجموعة تمثل رجل وامرأة وطفل، وقد حاء شريعن الرأس واللحية مرسومة بأشرطة من الدهان بينما العيون مستعاضة بصدفتين صغرتين، وذكر de Vaux بأن هذه المجموعة لها صفة دينية وتمثل كل واحد منها إله وآلهة وإله طفل وذكر de Vaux 1960:10).

وبشكل عام فإن الناس في فترة الـ PPNB قد عبدوا أو قدسوا أسلافهم حيث عشر على مجموعة من الجماحم المفصولة عن الهياكل العظمية في أريحا وتعود إلى هذه الفيترة. العيون جاءت مستعاضة بالأصداف البحرية وعضلات الوجه استعيض عنها بطبقة مسن القصارة، وإحدى هذه الجماحم مرسوم عليها رسوما تمثل الشارب (-59 : 1957a 1957a). والهياكل العظمية التي تخص هذه الجماحم جاءت مدفونة تحت أرضيات البيسوت. وهذه العادة وهي تقديس الأسلاف، ربما تكون استمرارية للفترة السابقة حيث عثر على مجموعة من الجماحم مفصولة عن الهياكل العظمية في فترة السه فقط في أريحا (Kenyon) مثل هذه العادة وجد ألها مورست في هذه الفترة ليس فقط في فلسطين وإنما في مناطق مختلفة من سوريا والأردن (تل الرماد، والبيضا، عين غزال).

كذلك يبدو أن الأحوال الجوية قد تحسنت في هذه الفترة عن الفترة السابقة (1972) وهذا مما سبب في زيادة الاستقرار وانتشار المواقع الأثرية التي تعود إلى هذه الفترة في منطقة البحر المتوسط من هشلار في حنوب الأناضول شمالا وحتى كلوة في شمال الجزيرة العربية، ومن المواقع المهمة التي تمثلت بما هذه المرحلة موقع أبو غوش بالقرب من القدس حيث عثر هناك على بيوت مستطيلة الشكل مبنية بواسطة الحجارة وبأرضيات القدس مقصورة مشابحة للأرضيات التي تعود إلى هذه المرحلة وعثر عليها في أريحا (Lechevallier مقاف السبح المعثور عليها في أريحا مع الأدوات التي عثر عليها في أبو غوش علما بأنه في الموقع الأخير العثور عليها في أريحا مع الأدوات التي عثر عليها في أبو غوش علما بأنه في الموقع الأخير لم يعثر على فؤوس ومحارف صوانية، إلا أن التشابه كان حساصلا في رؤوس السبهام وشفرات المناحل وفي المدقات والأحران والأدوات المصنوعة من مادة الأوبسديان.

ويبدو أن الإنسان الذي عاش في موقع أبي غوش في هذه المرحلة قد اعتمد كشيرا في معيشته على أكل لحوم الماشية والماعز بالإضافة إلى الغزلان والثعالب والحنسازير البريسة كذلك تم التعرف على عظام تعود إلى السلاحف والقطط البرية (Perrot 1975:4).

بالإضافة إلى المواقع التي ذكرناها أعلاه فإن هناك العديد من المواقع الأخرى السيق تم التعرف عليها في فلسطين وتعود إلى هذه المرحلة ونذكر منها الشيخ علسي (Prausnita) وعسين أم الفوس التعرف عليها في فلسطين وتعود إلى هذه المرحلة ونذكر منها الشيخ علسي (1959; 179; 1960a: 120; 1960b: 389-390; 1970: 160ff; 1975: 61-63 (Perrot 1966: 271-272; Le Burn 1969: 116-117;) وبيسامون (Tzori 1958: 46) وفي عسين (Lechevallier and Lechevallier 1973: 233 في عسين (Echegaray 1966) وفي الخيام (Echegaray 1966: 273;) والحميدية (Tzori 1958:45; Keplan 1965: 543-544) وغيرها الكثير.

كذلك يستطيع الإنسان الربط بين الإنسان الذي عاش في فلسطين في هذه الفسترة وفي المواقع المختلفة من منطقة سوريا من حيث عادة تقديس الأسلاف ومن ناحية الطبوز المعمارية المستعملة في الأبنية. هذه الأمور يستطيع الباحث أن يلاحظها في موقسع تسل المعمارية المستعملة في الأبنية. هذه الأمور يستطيع الباحث أن يلاحظها في موقسع تسل الماد الطبقتين الأولى والثانية (228-229. 1966: 154; 1967: 228-229.) 1969: 27; 1966: 31-34; 1970; 1971; 1974; 1977; 44-45; Prausnitz 1970b: 156-158; Hooljer 1966: 194-195; van Zeit and S.Bottema 1966; de Contenson and van Leire 1966a; Ferembach 1969; F. Leonard and de Contenson 1973; and Leroi - Gourhan 1966: 68) والكوم (Cauvin 1977) وبقرص (Domemann 1966: 68) وقي الشيخ حسان (Cauvin 1977) والكوم (Bourhan 1974: 448; de Contenson 1975a: 17-22 and) وفي غريفة (1966c: 187

Moore) . وفي تل أبو هريـــرة (1977:45 Shaeffer 1939; 1962; 153; and Perrot 1977: 45). وفي تل أبو هريـــرة (1975: 58-68; Hillmann 1975: 70-74 & Legge 1975: 74-75 de Contenson 1971: 79; Cauvin, M. Claire 1974a; 1974b, and de Contenson ). اسود (1977:44).

van Loon 1966: 215-216, 1966b: 216; 1968: 266-269, وكذلك في موقع المريبط (Skenner 1968; van Zeit 1970; Cauvin M. Claire 1974; 1974a; Stroeder - Yadid 1974; وجميع هذه المواقع عثر عليها في سوريا.

أما في شرقي الأردن فيعتبر موقع البيضا والذي يبعد حوالي ١٥ كـــم إلى الشــمال الشرقي من مدينة البتراء يمثل أهم المواقع التي تعود إلى فترة العصر الحجري الحديث مـــا قبل الفخار PPNB، حيث استطاعت كيركبرايد أن تعطينا صورة واضحة لإنسان هـــذه الفترة في هذا الموقع من خلال حفرياتما التي أجرتها في الفترة الواقعة مــا بــين ١٩٥٨ (Kirkbride 1960b; 1960c; 1960d; 1962a; 1962b; 1963, 1964, 1966a, 1966b) ١٩٦٧.

كذلك استطاعت المنقبة أن تميز في هذ الموقع والذي يغطي مساحة ٥ كـم مربع فترتين مختلفتين. الأولى تعود إلى الفترة الناطوفية حيث تم العثور على مواقد للنار وعظام حيوانات وقطع صوانية ترجع إلى هذه الفترة. أما في الفترة الثانية وهي السـ PPNB فقـد تمكنت من تمييز ست طبقات سكنية. حيث عثرت في الطبقة السادسة وهي أقدم طبقة تعود إلى هذه المرحلة على بيوت شبه دائرية الشكل واستعملت الحجــارة والقضبان الخشبية في عملية البناء وكانت مجاورة لبعضها البعض على شكل ما يشبه خلية النحل أما في الطبقة الخامسة فحاءت البيوت مبنية أيضاً بشكل دائري ولكن كان كـل بيـت يقف وحده، وفي الطبقة الرابعة جاءت البيوت مستطيلة الشكل بزوايا دائرية. لكن الحال اختلفت أيضاً في الطبقات الثانية والثالثة حيث عثر على أبنية تتكون من ممر ضيق أطوالـه اختلفت أيضاً في الطبقات الثانية والثالثة حيث عثر على أبنية تتكون من ممر ضيق أطوالـه وحاءت بعض البيوت مبنية على مستوى سطح الأرض، وعلى هــذا الأســاس بنيــت درجتان تؤديان إلى داخل الغرف أما الطبقة الأولى فقد عثر فيها على بقايا تعود للفـــترة درجتان تؤديان إلى داخل الغرف أما الطبقة الأولى فقد عثر فيها على بقايا تعود للفـــترة النبطية (Kirkbride 1977a: 201; 1967:10).

#### مرحلة العصر الحجري الحديث المتأخرة:

تميزت هذه الفترة بمعرفة الإنسان الأول لمادة الفخار واستعمالها في صناعة أدوات اليومية، ففي مدينة حبيل (بيبلوس) في لبنان وفوق طبقات العصر الحجري الحديث مساقبل الفخار (ب) تم اكتشاف نوع من الفخار الأسود المصقول (Mellaart 1975:68) وهذا النوع من الفخار اكتشف في مواقع مختلفة من فلسطين ذكر ناها آنفاً.

وفي نهاية مرحلة العصر الحجري الحديث المبكر وبداية المتأخر يبدو أن فلسطين كغيرها من مناطق البحر المتوسط قد تعرضت لتغيرات مناحية، حيث رأينا أنه في منطقة الأردن قد تراجعت مناطق السكن في نهاية المرحلة المبكرة من العصر الحجري الحديث من المناطق المعروفة بالصحراء الأردنية الآن إلى المناطق الجبلية ومنطقة وادي الأردن. لكن ما يجب ذكره هنا أن بعض المواقع قد عثر عليها في الصحراء الأردنية وتعدود إلى PPNB لكنها ربما تكون قد استعملت كمخيمات أو مناطق غير دائمة للسكن وأن بعض المجتمعات تحولت إلى رعوية وتربي الموشي ومن أهم هذه المواقع موقع في وادي رم اسمه عين أبو نخيلة (Kirkbride 1980).

وقد اعتمد الناس في هذه المرحلة في معيشتهم على زراعة المحاصيل الزراعية وتربيسة الحيوانات المستأنسة. ولقد ذكر بأنه أخذت في هذه الفترة القرى الزراعيسة في التوسيع (Mellaart 1975: 277) ويبدو أن التجارة في هذه المرحلة لم تلعب دوراً كبيراً كما كسان عليه الحال في السابق علماً أن بعض الأدوات الصوانية ربما تكون خاماتها قد استوردت من مناطق أخرى لم تحدد بالضبط بعد (Mellaart 1975: 229).

ومن خلال دراستنا للمخلفات الإنسانية المكتشفة في فلسطين والتي تعود بتاريخها إلى هذه المرحلة أمكننا تقسيمها إلى قسمين فرعيين. القسم الأول والذي نسميه العصر الحجري الحديث المتأخر الأول وهذا يتمثل في الحضارة اليرموكية التي استمدت أصولها من مواقع مختلفة من غور الأردن وفي أريحا الطبقة التاسعة أي المرحلة الأولى التي استعمل فيها الفخار في هذا الموقع وفي المنحطة الطبقة ٢ب (2B). أما العصر الحجري الحديث المتأخر الثاني فيتمثل في أريحا الطبقة الثامنة والمنحطة الطبقة ١١٦ (2A1) ومواقع فلسطينية أخرى. وفيما يلى نلقى الضوء على كل فترة على حدة.

#### العصر الحجري الحديث المتأخر الأول:

في موقع أريحا تبع سكان مرحلة العصر الحجري الحديث المبكر (ب) أناس عرفـــوا صناعة الأدوات الفخارية. هذه الأدوات تميزت بأنها كانت مدهونة بزخارف حمراء اللون ومصقولة وقد اتفق على أنها تمثل البداية في صناعة الفخار (81 :Kenyon 1957a). وهسذا النوع من الفخار عثر عليه في أريحا في حفر كانت مقطوعة في الطبقات العليا من المرحلة السابقة. أما في بقية فلسطين فقد تم العثور على مثل هذا النوع من الفخار في المنحطسة الطبقة (٢ب) (872 :872 Perrot and Zori المجاشسي الطبقة الرابعة في موقع تليلات البطاشسي (Kapian 1958a: 83) وفي حفعات هابرسا (83 :1978 ). ولقد أظهرت هذه المواقع جميعها على أن الإنسان في هذه الفترة استعمل الحفر للسكن.

ولقد ذكرت كنيون أنه ليس من الممكن معرفة ما إذا كانت أريحا قد هجرت لبعض الوقت قبل بداية العصر الحجري الحديث المتأخر أم أن الموقع قد دمر بواسطة قسادمين حدد (Kenyon 1957a: 81). وبينما نجد أن وبينما نجد أن صناعة الفخار قد دخلت إلى أريحا عن طريق قادمين جدد (de Vaux 1966:13). نجد أن Meliaart يجادل بأن هسذه الجماعة قد أتت من الاتجاه الشمالي الشرقي لفلسطين (Meliaart 1975: 238). على أيسة حال، فإن كنيون قد ذكرت بأنه كان هناك فجوة سكانية واسعة في أريحسا في الفسترة الواقعة ما بين نهاية مرحلة العصر الحجري الحديث المبكر وبداية المتأخر، وهذا الشيء غير متمثل في جميع المواقع السورية سلفلسطينية.

في فلسطين يبدو لنا أن الحضارة اليرموكية تمثل المرحلة الأولى في صناعة الفخيار. واسم اليرموكية كان قد أطلق من قبل M. Stekelis على الأدوات المكتشفة في موقع شعار وسم اليرموكية كان قد أطلق من قبل M. Stekelis في وادي الأردن. والذي اعتبر هذه الأدوات أقيم في تاريخها من الأدوات الفخارية التي اكتشفت في الطبقات التاسعة والثامنية في أريحا (Stekelis 1950-15, 1953a, 1972)، وهذا ما تثبت صحته مقارنة مع ما ظهر في المنحطية إلى الجنوب من بيسان. حيث استطاع Perrot في هذا الموقع الأخير التعرف على طبقتين مختلفتين تعودان لحضارة العصر الحجري الحديث المتأخر هما (١٢ و ٢ ب). واعتبر الطبقة ٢ ب ( 2B2) هي الأقدم والتي تضمنت أدوات مماثلة لما عثر عليه في شعار هجولان، وأما الطبقة ٢ ب ( 2B1) فقد اعتبرت مماثلة للطبقة التاسعة في أريحا مرادي ربه. ولقيد جياءت الطبقة الثامنة واحدة مكونية تسراب رمادي جميع الأدوات المكتشفة في شعار هجولان من طبقة واحدة مكونية تسراب رمادي (Stekelis 1950-51, Prausnita 1970: 150).

ولقد تميزت الحضارة اليرموكية بفخار محزز ومزخوفة بالزخوفة المسماة زخـــارف عظام ظهر السمكة herring-bone. وتماثيل صغيرة محفورة على الحصــى (Stekells 1952)

وبأدوات صوانية مختلفة الأشكال منها المناكيش والأزاميل والمخارز وشفرات المناجل التي كانت أسنانها بارزة بشكل كبير (Deeply serrated sickle- blades). وبنسدرة رؤوس السهام (130-128 1955: 128-35).

واعتماداً على تسلسل الطبقات في موقع المنحطة فإنه يمكننا أن نعتبر أن الفخار الذي ظهر في الطبقة التاسعة (IX/PNA) في أريحا يمثل المرحلة الثانية لفخار شعار هجولان. ولقد ذكرت Kirkbride 1971: 285) A/ Early B (A/ Early B)، وهذا ما لا نوافقه، وعدم الموافقة هذه نابعة من أن الفترة A/ Early B في موقع العمق في شمسالي سوريا قد حوت نوعاً من الفخار والمسمى DFBW والذي هو أقدم من أريحا X و لم يظهر في هذا الموقع أيضاً. على أية حال، فإن فخار الطبقة التاسعة في أريحا تتميز بالأشسكال المسيطة مثل الصحون والجرار البيضوية الشكل وبأن العجينة كانت مخلوطة بالقش. أمسا الزخارف فكانت مدهونة باللون الأحمر على بطانة لونها كريمي وبأشسكال مثلثات أو بشكل زقزاق (2-771, Ben Dor 1936: 77-90).

أما الإنسان فقد اعتمد في حياته اليومية على صيد الأسماك والحيوانات وتربية قطعان الماشية والزراعة على درجة أفضل من الفترات السابقة. بالإضافة إلى المواقسع المذكسورة أعلاه فقد اكتشفت مواقع أخرى في الأردن تعود إلى هذه الفترة نذكر منها السذراع في جنوب الأردن (8 Bennett 1980: 30-39) وفي الأزرق وعويند (٩) والخرائة (٢) (and Price 1977: 114, 116, 120).

## العصر الحجري الحديث المتأخر الثاني:

خلال الأدوات الفخارية المكتشفة في أريحا وتعود إلى فترة العصر الحجري الحديث استطاعت كنيون تمييز نوعين من الفخار وعثر عليهما معاً في حفر استعملت للسكن. النوع الأول الذي سمي (أ) PNA ويقابل الطبقة التاسعة التي اكتشفتها Garstang في نفس الموقع والنوع الثاني (ب) PNB والذي يماثل الطبقة الثامنة (85 PNB). ويجدادل العديد من علماء الآثار بأن فخار PNA جاء مختلطاً مع PNB في أريحا، وبناء على هذا نجد أهم يفضلون اعتبارهما يعودان لفترة واحدة (de Vaux 1966:17). لكننا واعتمداداً على الحفريات التي أحريت في موقع المنحطة حيث عثر على كل من النوعين السابقين في طبقة منفصلة عن الأخرى فإننا نفضل اعتبارهما يعودان لفترين مختلفتين متتاليتين.

أما المباني التي عثر عليها في الطبقة الثامنة BNP في أريحا فقد وحسد أنمسا مبنية بواسطة الطوب الترابي، وبشكل مسمى depahs -nub يختلف عن الطوب السندي استعمل في الفترات السابقة واللاحقة. وجاءت الطوبة الواحسدة ذات مقطع دائسري الشكل بقاعدة مبسطة وبسطح منحني، وموضعة فوق ملاط طبيني ومبنية فسوق حسدار تأسيسي مبنى من صف واحد من الحجارة (Kenyon 1957a: 86).

وقد تميزت هذه الفترة بتطور كبير في صناعة الأدوات الفخارية والصوانية. حيست تميزت الأدوات الفخارية بزخارف محفورة حلت محل الزخارف المرسومة على بطانة مسن الكريم، والعجينة جاءت أكثر صلابة وأفضل حرقاً من الفترة السابقة. أما استعمال القش في العجينة فقد جاء في الفترة السابقة. وبالإضافة إلى هذا فقد ظهرت أشكال جديسدة للآنية نذكر منها على سبيل المثال الجرار ذات الحافة على شكل قسوس bow-rim jars بأيدي على شكل حلقة واسعة تصبح عريضة عند اتصالها سواء بالبدن أو بالعنق. ولقد اقتصرت عملية الصقل على الأدوات الصغيرة (Kenyon 1957a: 85).

بالإضافة إلى أريحا فقد ظهرت هناك العديد من المواقع التي تعود إلى هذه الفترة منها المتسلم (Loud 1934: 13ff, 1935:6-8 de Vaux) وبيسان (Loud 1948: 59-60) وبيسان (Toombs and Wright 1961: 11ff) وبلاطة (Prausnitz 1975:63) وتسل الفارعة (de Vaux 1974: 394-433, 1948: 544-580, 1955: 541-584, 1961: 557-592). ولقد ظهرت أيضاً مواقع في الأردن تعود إلى نهاية العصر الحجري الحديث المتأخر، منها غروبة (Ghrubba وتل الشونة الشمالي، وتسل أبسو هسابيل (Contenson 1960).

### العصر الحجري النحاسي

لم تكن مرحلة الانتقال من العصر الحجري الأخير إلى هذا العصر حاسمة من حيث التغيير في أنماط المعيشة ووسائل الإنتاج، إلا أن العاملين في الآثار لجأوا إلى الفصل بين العصرين من خلال تغيرات في بعض المكتشفات كالأواني الفخارية والأدوات الصوانيسة والعظمية، وكما يستنتج من التسمية فإن تصنيع النحاس قد دخل في حياة سكان المنطقة، غير أن الأدوات النحاسية لم تظهر إلا في أواخر هذا العصر وبكميات قليلسة وبقيت الأدوات الحجرية والصوانية وكذلك الفخارية هي الغالسة في الاستعمال (de Vaux). وتتواجد مواقع هذا العصر المعروفة لدينا حول الوديان والأنهار ومصادر المياه الأحسري وفي المناطق الخصية أو مناطق أخرى سهل على السكان استغلالها وجلب الميساه إليسها.

ويبدو واضحاً زيادة عدد السكان والمواقع السكانية في هذه المرحلة، بالرغم من استمرار نمط المجتمعات القروية الزراعية التي بدأت على شكل قرى صغيرة تطورت بالتدريج دون تخطيط مسبق وذلك على غرار العديد من المجتمعات القروية الزراعية في فلسطين خالال هذا العصر المتحانسة، إذ أثرت في كل منها عوامل بيئية ومقومات اقتصادية متنوعة.

أولى هذه المواقع التي أمكن التعرف عليها وأوضحها هو موقع تليلات الغسول على الزاوية الشمالية الشرقية للبحر الميت حتى أن هذه الفترة كانت وما تزال تنسب إلى الموقع لتعرف باسم حضارة غسول (Ghassul Culture)، مع أنه تبين فيما بعد أن لهذه الحضارة انتشاراً واسعاً يغطي غور الأردن بأكمله، ومرج ابن عامر والساحل الفلسطين، وفي الجنوب بئر السبع ووادي غزة، وفي الشرق المناطق الجبلية إلى أن تتصل بالمنخفضات باتجاه الصحراء.

لقد كشفت أعمال المسح والتنقيب عن عدد كبير من مواقسع العصر الحجري النحاسي في مناطق فلسطين المختلفة. وتدلنا المكتشفات الأثرية أن لكل منطقة ممسيزات متنوعة تختلف عن الأحرى رغم التشابه في كثير من عناصرها. يعزى هذا الاختسلاف في كثير من الأحيان إلى العوامل البيئية بشكل رئيسي. وعوامل البيئة هذه تتنوع في مناطق أكثر من غيرها مما كان لها أثر على حياة السكان في كل منطقة.

فسكان المنطقة الشمالية أعادوا سكنى مواقع العصر الحجري الأخير التي غالباً مسا
تتواجد في مناطق زراعية، بينما نجد المواقع الجنوبية في منطقة شبه حافسة قريسة مسن
الصحراء، ولا بد من البحث عن الأسباب الحقيقية والمقومات الاقتصادية لوجودها.
هناك عدد كبير من المواقع الشمالية التي تدل على استقرار السكان أكثر مما هو الحلل في
الجنوب، ففي بعض المواقع الشمالية استعمل السكان الحجر والطوب في بناء مساكنهم
وتنوعت أدواقم وأوانيهم الفخارية لتنسجم مع إنتاجهم مع الزراعة التقليدية، مسع أنسه
لبعض هذه المكتشفات صبغة دينية أو فنية تطورت بعض المواقع الشمالية مع نهاية الألف
الرابع ق.م لتشكيل بداية مرحلة التمدن في فلسطين. بينما نجد عسداً مسن المواقع في
الجنوب قد اقتصر وجودها على مرحلة معينة من العصر الحجري النحاسي وهجرت بعد
ذلك.

وبالرغم من التباين في طبيعة هذه المواقع ومكتشفاتها فإنها تمثل بـــــلا شـــك ترابطــاً حضارياً، وهناك احتمال كبير على أن بعض المواقع الرئيسة قد نشأت بالتعاقب. وقـــــد يعزى هذا التباين إلى اختصاص السكان في كل موقع أو مركز حضاري بصناعات معينة لها علاقة بتوافر هذه المواقع التي أحريت فيها دراسات وأعمال ميدانية.

## تليلات الضبول ووادي الأردن

يتكون هذا الموقع من مجموعة من التلال الصغيرة والمنخفضة الواقعة في وادي الأردن إلى الشمال الشرقي للبحر الميت. وتعود أهمية هذا الموقع إلى مكتشفاته الأثرية المتنوعية والتي تميز العصر الحجري النحاسييني (٢٥٠٠ - ٣٧٠ق.م)، والجديسر بسالذكر أن مكتشفات هذا الموقع صبغت الفترة الزمنية المشار إليها حتى أصبحت تعرف أو تستبدل بالحضارة الغسولية (Ghassulian Culture). وأول من أدرك أهمية تليلات الغسول هسو مالون (A. Maion) الذي قاد حملة تنقيب بالاشتراك مع كوبل (R. Koppel) من المعسمة البابوي التوراتي بروما في الفترة ما بين ١٩٢٩ و ١٩٣٨، وقد أرسل المعهد نفسه عسام ١٩٦٠ الأب نورث (R. North) لمواصلة العمل الميداني في الموقسع. وفي فسترة متساخرة المدرسة البريطانية للآثار و جامعة سدى الأسرائية.

أمكن من خلال الحفريات المبكرة تمييز أربع مراحل أو طبقات رئيسة (Phases I-IV) تمثل حضارة واحدة عرفت بحضارة غسول وفيما بعد بحضارة غسول / بثر السبع. أمان بازل هنسي فقد تمكن من تمييز تسع مراحل سكنية رئيسة يعرود أقدمها إلى العصر الحجري الأخير لما قبل صناعة الفخار.

تشير مخلفات الموقع بأنها تمثل مجتمعاً من مجتمعات القرى الزراعية التي انتشـــرت في فلسطين وغيرها من مناطق الشرق القديم، إذ لم تكن مستوطنة تليلات الغسول كغيرها من المواقع الفلسطينية المعاصرة محاطة بسور دفاعي كما هو الحال في عصر دويلات المدن اللاحقة في الألف الثالث ق.م.

كشفت الحفريات عن مجموعات من البيوت المتجانسة مستطيلة الشكل مبنية من الحجارة والطوب الطيني أما سقوفها فكانت من القصب والطين. أرضيات البيوت مرصوفة أو مقصورة ولخالبية البيوت ساحة مسورة كانت تستعمل للطبخ والخزين وسائر الحياة اليومية بدليل وجود مواقد وحفر للخزين فيها. ووجد في حفر الخزين قمح وذرة وتمر وبذور الزيتون. وكشفت الحفريات الأحيرة عن غرفة كبيرة ومستطيلة الشكل يعتقد بألها كانت معبداً.

وأبرز مكتشفات تليلات الغسول بضع أدوات نحاسية تعتبر من أقدم ما عثر عليه من معدن مصنع إلى الآن، وهذا ما يبرر تسمية هذه الفترة بالعصر الحجري النحاسي، ووجد على جدران البيوت طبقات من اللوحات الجدارية (Frescos) المزخرفة بالوان مختلفة تتضمن أشكالاً هندسية ونجوماً وصور وأقنعة وأشكالاً أخرى ميثولوجيسة وخرافيسة،

ولبعض الأشكال صبغة واقعية مثل صورة لطير له ذيل طويل، وهناك مشهد ديني يتضمن معبودا حالسا وأمامه أشخاص واقفين يقدمون له الطاعة والولاء.

كان سكان تليلات الغسول يدفنون موتاهم، وبخاصة الأطفال، في حرار فخاريــــة وحدت ضمن المنطقة السكنية وبعضها تحت مصاطب البيوت.

أما المكتشفات الأخرى فتضم أعدادا كبيرة مـــن الأدوات الصوانيــة كــالفؤوس ورؤوس السهام والسكاكين والمناشير والمثاقب، وهناك العديـــد مــن الأواني البازلتيــة كالصحون العميقة والمزهريات التي ترتكز على قواعد يتخللها فتحات، ويكثر وحـــود الأواني والأدوات البازلتية التي كانت تستعمل للجرش والطحن. تشـــمل المكتشــفات رؤوس الدبسات الحجرية والرخامية التي استعملت لأغراض عسكرية ودينية، ومن بينـها أيضا المغازل بأعداد كبيرة ووزنات النسيج كدليل على هذه الصناعة.

أما تنوع الأواني الفخارية التي صنع معظمها على العجلة البدائية البطيئة فيظهر ألهسا تتعلق باستعمالات السكان وإنتاجهم الزراعي وكذلك بوظيفة جزء من الموقع كمركسز ديني. من هذه الأواني جرار كبيرة للخزين والمزهريات المرتكزة على قواعد كمثيلاتها من البازلت والأواني المدببة وأخرى للتعليق تشبه ممخضة اللبن. العديد من الأواني مزحسرف بصفوف من النقاط المحفورة وأفاريز ملصقة مضغوطة بواسطة أصابع اليد واستعملت على الكثير منها زخارف بالألوان البيضاء والبنية المائلة إلى الإحمرار بأشكال هندسية بسيطة.

## المراجع

A. Mallon, R. Koppel, Preliminary Reports in Biblica (1930-1938);

A. Mallon, R. Neuville, Telellat Ghassul I, Rome, 1934;

R. Koppel, H. Senes, J.W. Murphy, G.S. Mallon, Ghassul II, Rome, 1940;

W.F. Albright, Recent Progress in the Late Prehistory of Palestine, Bulletin of the American Schools of Oriental Research 42, 1931, 14f;

W.F. Albright, the Chalcolithic Age in Palestine, Bulletin of the American Schools of Oriental Research 48, 1932, 10ff,

R. North, Ghassul 1960 Excavation Report, Rome 1961, B. Hennessy, Levant I, 1969; 1-24.

مع أن موقع تليلات الغسول تحتل حتى الآن مكان الصدارة في التعريف على معسلم حضارة العصر الحجري النحاسي، الا أن مواقع هذا العصر في وادي الأردن كثيرة وقسد يضاهي بعضها تليلات الغسول من حيث الحجم، وفي الحقيقة فإن منطقة وادي الأردن تعتبر أكثر مناطق فلسطين كثافة في مواقع مجتمعات القرى الزراعية التي تعود غالبيتها إلى الألفين الخامس والرابع ق.م، كما دلت المسوحات الأثرية والتنقيبات المحدودة في هسذه المنطقة.

وتمتد غالبية المواقع المشار إليها حول مصادر المياه كالسيول والينابيع والوديان الممتدة بين بحيرة طبرية شمالا والبحر الميت جنوبا مثل وادي الكفريـــن ووادي نمريـن ووادي الزرقاء ووادي راحب ووادي كفرنجة ووادي اليابس، ووادي العرب، ووادي السيرموك الزرقاء ووادي المحتلة على المعالم وادي المحتلة على على وادي الزرقاء، تل السعيدية وتل نمرين، تل أم حماد الشرقي والرويحة وذراع الحصيني على وادي الزرقاء، تل السعيدية وتل القلايا على وادي كفرنجة وكذلك تل أبو حامد إلى الشمال منه، تـــل أبــو هبيــل إلى الجنوب من وادي اليابس وتل الري وتل الشونة على وادي العرب والباقورة بالقرب مسن الجنوب من وادي الأردن. تم تأسيس الجزء الأكبر من هذه المواقع في العصــر الحجري النحاسي أو الحجري الأخير مع الأخذ بعين الاعتبار صعوبة تمييز حد فاصل بين الفترتين من خلال المكتشفات السطجية، كما اقتصر استعمال عدد منها في هذه المرحلة إذ لم تكن مثل هذه المواقع ذات طابع استراتيجي فلم تعد صالحـــة لأغــراض دفاعيــة وتحصينية كمواقع العصر البرونزي القديم.

ويبدو واضحا من طبيعة المواقع السكنية وارتباطها بمصادر المياه بأن سسكان وادي الأردن إلى الشمال من البحر الميت كانوا مزارعين بينما يرتبط وجود مواقــــــع العصــر الحجري النحاسي والبرونزي القديم في وادي عربه إلى الجنوب من البحر الميت بمصــادر النحاس واستخراجه كما هو الحال في خربة أفدان وقينان وأخرى كثيرة على الامتـــداد الغربي لوادي عربة (Rothenberg 1972, 24-26).

## بئر السبع والمواقع الجنوبية

هناك ثلاثة مواقع هامة بالقرب من بئر السبع وتتبع حضارة واحدة ضمن العصـــر. الحجري النحاسي، وهي خربة البيطار (Horvat Betar)، وبئر الصفدي، وتل أبو مطـــر. وهذه المواقع الثلاث متشابحة، وتقع ضمن فترة متأخرة من تليلات الغســـول (النصــف الثاني للألف الرابع ق. م.)، إلا أنها تنتظم معها في إطار حضاري واحد. وقـــد اعتمــد

الاقتصاد المحلي لهذه المواقع على زراعة القمح والشعير، وكذلك حياة الرعي والاستغلال الجزئي للنحاس بالإضافة إلى التجارة مع المناطق المجاورة (158-156, Perrot 1979, 156).

أحريت تنقيبات في المواقع المشار إليها (١٩٥١-١٩٦٠) من قبـــل بعثــة الآثــار الفرنسية بإشراف حان بيرو (J. Perrot) الذي تمكن من تمييز ثلاث مراحل سكنية متعاقبة تقع جميعها ضمن الألف الرابع ق.م اعتمادا على عينات تم فحصها بواسطة الإشــــعاع الكربوني (١٤) وكذلك مقارنتها بمكتشفات من مواقع فلسطينية ومصرية من فترة مـــا قبل عهد الأسرات.

أقدم هذه المراحل ممثلة من خلال مباني تحت الأرض تتضمن غرفا مستطيلة الشكل متوسط أطوالها ٧×٣ متر ولكنه يصل طول بعضها حوالي ١٠ متر. يمكن الوصول إلى الغرف بواسطة مدخل رأسي أو جانبي وترتبط فيما بينها من خلال ممرات ضيقة. يهودي المدخل في العادة إلى ساحة حيث وجد فوقها مواقد الطبخ وأماكن الخزين. ووجسد في أرضيات الغرف حفر للخزين تتسع من الأسفل وتضيق باتجاه الأعلى. ولم تعمر مثل هذه المرافق السكنية طويلا، ويظهر أنها هجرت فحأة، إذ وجد فوق بعض الأرضيات أدوات وأواني في وضعها الأصلى.

ويمثل المرحلة السكنية الثانية غرف دائرية أو مخروطية بنيت من الطوب المحفف فـوق أساسات من الحجارة، أما السقوف فتتكون من لوحات حشبية متعارضة ومغطاة بطبقـة طبنية.

وبقي الموقع مهجورا بعد المرحلة الثانية لفترة يصعب تحديدها تماما، غير أنه تبع ذلك مرحلة ثالثة وأخيرة تم إنشاؤها فوق منازل المرحلة الثانية من الطوب المجفف فوق طبقات من الحصى. وتأخذ الغرف هنا شكلا مستطيلا بأطوال مختلفة إلا أن بعضها تميز بكسبر الحجم إذ يبلغ طول الغرفة الواحدة حوالي ١٥ متر. كما وجدت أبنية يتألف كل واحد منها من عشر غرف تصطف حول فناء كبير.

هناك دلائل واضحة على تصنيع المعدن في مواقع بئر السبع حيث وجـــدت أدوات وأفران لصهر النحاس الذي غالبا ما تم حلبه من المنحدرات باتجاه وادي عربة. من بـــين المكتشفات النحاسية فؤوس ومخارز وأزاميل وهراوات بالإضافة إلى بعض أدوات الزينة، رغم ذلك فقد بقيت الأدوات الصوانية أكثر استعمالا مع أنها أقل تنويعا من المواقع الـــي تم العثور عليها في الشمال ومواقع غور الأردن.

تضمنت الأدوات الصوانية مكاشط وأدوات للقطع ومثاقب وأزاميل وبعيض رؤوس سهام وشفرات وفؤوس. كما وجسدت أواني وأدوات حجريسة أخسرى كالبسازلت والهيماتيت التي استعملت للصقل والدق، وصنعت رؤوس الهراوات من الحجر العادي.

غالبية الأواني الفخارية صناعة يدوية مع أنه يظهر أن بعسض الأشكال البسيطة كالصحون مدارة على العجلة. غالبا ما يكون الفخار باهت اللون ويسهل كسره نتيجة لخلطه بالرمل. من الجرار التي يكثر وجودها نوه بفوهة كبيرة وبدون رقبة (hole-mouth) ونجدها في بعض الأحيان مزينة بطبعات الأصابع على حافة الجرة. وتتضمن الزخسارف على الفخار أشرطة من الطلاء الأحمر أما على الحافة أو على حسم الإناء. وهناك نسوع متميز من الفخار الأبيض أو البيحي يظهر على شكل مزهرية برقبة قصيرة وحسم منتفخ حوله سلسلة من المقابض على شكل آذان.

أهم ما يميز اللقى في مواقع بثر السبع (خاصة في بثر الصفدي) عد مـــن التمــاثيل (الدمى) الآدمية من العاج تمثل رجالا ونساء. تعتبر هذه التماثيل من أقـــدم العاجيات المصنعة في الشرق القديم وتمثل تطورا ملحوظا في هذه الصناعة. والجدير بالذكر أنه وجد في بئر الصفدي مصنع للحلي والدمى العاجية والعظمية، مما يدل على أن هذه المكتشفات صنعت محليا وبشكل مستقل عن الحضارات الشرقية القديمة المجاورة.

امتدت حضارة بثر السبع لتشمل الجزء الأكبر من شمالي النقب ابتداء مـــن مواقـــع وادي غزة في الغرب وتل عرار في الشرق. يبدو أن غالبية مواقــــع العصــر الحجــري النحاسي في هذه المنطقة لم تعمر أكثر من مائة سنة، وحتى أن العديد منها لم يســكن إلا لفترات موسمية، وكأنها ترتبط بحياة الرعي والصيد أكثر من كونها مجتمعات زراعية متطورة (de Vaux 1966, 31).

يرتبط بهذه الحضارة عدد آخر من المواقع من أهمها الكهوف الصخرية التي استعملت للسكن كما هو الحال في كهوف أم قطفة وأم قلعة وعرق الأحمر إلى الجنوب الشرقي من بيت لحم. ويبدو واضحا أن سكان الكهوف كانوا يعيشون حنبا إلى حنب مع أصحلب القرى الزراعية. هناك عدد آخر من الكهوف المماثلة على امتداد الأودية غربي البحر الميت بما في ذلك وادي سدر ووادي حبرا ووادي سيال.

و حدت مثل هذه الكهوف السكنية أيضا في حرف قمران والمربعات على الشاطئ الغربي للبحر الميت حيث وحدت أدوات صوانية وأمثلة فخارية تماثل تلك التي و حسدت في حضارة غسول ـــ بئر السبع. ووجد في أحد كهوف وادي محرس (Nahai Mishmar)

أواني فخارية ولقى أخرى متنوعة من الجلد والقماش وسلال القش ومسلسات اللقلى النحاسية المختلفة ورؤوس الهراوات من الهيماتيت وبعض الأشكال العاجية والتعاويذ.

لم تشهد منطقة الكهوف الصخرية إلى الغرب من البحر الميست نشاطا سكانيا ملحوظا كذلك الذي عاشته في العصر الحجري النحاسي، وهنالك ما يدل علسى أنهم مارسوا طقوسا دينية معينة، إذ وجد معبد من بين مجموعة أبنية فوق مصطبة في منطقية عين جدي إلى الجنوب من المربعات. ويتضمن المعبد ساحة كبيرة يتصل بها بناء رئيسي في الجهة الشمالية، وآخر أصغر حجما في الجانب الشرقي، وللمعبد مدخلان يقابل كل منهما نبع. ويقع المدخل الرئيسي في الجهة الشمالية ويضم غرفة صغيرة مستطيلة الشكل ممدخلين متقابلين ومقعد يحيط بها من الداخل.

## الساحل القلسطيني

استمر ظهور بعض أنواع الفحار النيوليثي خاصة من النوع المحزز الأحمر المصقول في مواقع الساحل الفلسطيني من العصر الحجري النحاسي. من الصعب اعتبار المكتشفات من المواقع السكنية الساحلية وحدة مستقلة عن غيرها من مواطن حضارة العصر الحجري النحاسي في فلسطين، إذ تعتبر اللقى الفخارية والصوانية التي وحدت في كل من خربة الشيخ ميصر (Meser) ومواقع مختلفة في ضواحي يافا وتل أبيب مشاهة لحضارة غسول الشيخ ميصر (Jevax 1966, 32) كما لا تتميز المخلفات المعمارية القليلة التي تم الكشف عنها حتى الآن عن بقايا معمارية أخرى في الغسول، إلا من خلال الوظيفة ومواد البناء الميسرة. الأثر المعماري الرئيسي الذي عثر عليه في خربة الشيخ ميصر من العصر الحجري النحاسي (Stratum II) عبارة عن بناء مستطيل الشكل أطواله ١٣×٦ متر وله مدخل من الجانب العريض يؤدي إلى غرفة كبيرة تتصل بأخرى أصغر حجما (بالموادي كشف عنه الله المنادي كشف عنه النادي كشف عنه النادي الغسول.

إلا أنه من الواضح أن سكان الساحل الفلسطيني مارسوا عادات دفن تختلف عسن المواقع الجنوبية اوالشرقية ... أي المرتبطة بتليلات الغسول وبئر السبع. بينما نجد في تليلات الغسول مدافن فردية داخل حرار فخارية ... غالبيتها لأطفال، فقد وحسدت في المواقع الساحلية مدافن جماعية داخل توابيت أو صناديق من الصلصال المجفف على شكل بيوت، وحدت الصناديق في عدد من المواقع (الخضيرة وياوزر وابن براق) على شكل مجموعات داخل كهوف كبيرة تم قطعها في الصخر الطبيعي أو الترسبات الرملية. وللكهوف مداخل

رأسية ويحيط بها من الداخل مصطبة مرصوفة بالحجارة حيث كانت توضع عليها التوابيت الفخارية، (Ory 1946; Perrot 1961; Sukenik 1937) وهذه الصناديق متنوعة ويكاد كسل واحد منها يختلف عن الآخر، ولكنها تكون على الأغلب مستطيلة عند القاعدة، ويتخللها فوهة مربعة من الجانب الضيق تتسع لإدخال جمجمة إنسان. وللصناديق سسقف قوسي مخروطي. تحمل هذه الصناديق من الخارج زخارف ورسومات هندسية متنوعة، وغالبا مل يتخللها من الأمام صورة وجه إنسان أو شكل حيواني، ويحمل بعضها زخرفسة بارزة لقرون حيوانات وأفاعي، غالبيتها منبسطة عند القاعدة إلا أن لبعضها أرجل صغيرة.

وتتضمن الزخرفة الملونة خطوطا متوازية أو مثلثات، وتدل بعض الأمثلة الزخرفيـــة على عناصر معمارية كسقف من الخشب أو أغصان النخيل.

وقد وحدت العظام داخل توابيت الدفن غير كاملة وتتبع شخصا أو أكثر، والواضح أنه تم وضع العظام في الصناديق بعد مرحلة متأخرة من الوفاة، وقد تم حرقـــها أحيانـــا ووجد الرماد موضوعا مع العظام.

تدل هذه المكتشفات على تطور واضح في عادات الدفن والمعتقدات الدينية المرتبطة ها والتي تكاد تكون محصورة حتى الآن في الساحل الفلسطيني، مع أنه وحد بعض الأمثلة المشابحة لهذه الصناديق في كهوف أم قطفة وأبو اصبع خارج المنطقة السلحلية (عادم 33).

ويدور نقاش طويل حول أصل المجموعات البشرية التي تنسب إليها صناديق الدفسن المشار إليها. يعتقد البعض بألهم حاؤوا من شرقي الأناضول إذ يتميزوا بجمحمة عريضة وأنف طويل وشعر غزير (Mellaart 1966, 22-23) بينما يرجح الأب ديفسو بأنهم ممسن مارسوا حياة البداوة وسكنوا منطقة النقب، ولجأوا بقطعانهم للمنطقة الساحلية، وأبقوا مدافنهم فيها (de Vaux 1966, 33).

### المنطقة الشمالية

تشكل مواقع المنطقة الشمالية في العصر الحجري النحاسي حلقة وصل بين جنوب فلسطين وشمالي سوريا. وتتركز المواقع الشمالية في مرج ابن عامر وحول مدينة نسابلس وشمالي وادي الأردن، وقد كشف النقاب عن العديد من مواقع هذا العصر كما هو الحال في تل المتسلم، بيسان، تل الشونة الشمالي، إلا أن الموقع الذي أجريت فيه أعمال ميدانية واسعة النطاق هو تل الفارعة على بعد ١١كم إلى الغرب من نسابلس بإشسراف الأب ديفو. وتمكن المنقبون من تمييز طبقتين رئيسيتين في تل الفارعة وظهرت فيهما مكتشفات

تتشابه حزئيا مع اللقى التي كشف عنها في كل من تليلات الغسول وبثر السبع. ورغسم ذلك فإن ديفو يعتقد بأن التطور الذي حصل في المنطقة الشمالية حاء متميزا ومختلفا عنه في المناطق الأحرى (do Vaux 1966, 34). ومن بين المكتشفات التي أظهرتها البعثة الفرنسية أدوات صوانية وأحرى بازلتية وأواني فخارية لونها فاتح. والأواني الفخارية هنا مصنوعة يدويا وحرقها غير مستكمل بالإضافة إلى أن العديد منها مزين بواسطة أفريز مزخرفة من الصلصال مضافة على السطح الخارجي للإناء. وغالبا ما تكون هذه الأفاريز مزخرفة من خلال حزوز أو بصمات أصابع الصانع.

## الهضاب الشرقية

دلت الدراسات السطحية وأعمال المسح الأثرية على وجود عدد كبير من المواقــــع الأثرية التي تعود للعصر الحجري النحاسي. تمتد هذه المواقع من وادي الــــيرموك شمـــالا وحتى خليج العقبة جنوبا، إلا أن المواقع التي أُجريت فيها تنقيبات حتى الآن قليلة للغايـــة. وتجدر الإشارة هنا إلى موقع سحاب إلى الجنوب الشرقي من عمان حيث أجرت دائسرة الآثار وجامعة اليرموك الأردنيتين حفريات تبين من خلالها أن الموقع وجد أكبر اتساع لــــــ في العصر الحجري النحاسي. وقد تم الكشف عن عدد من البيوت أو الوحدات السكنية المبنية من الحجر، ووجد معها أرضيات مقصورة، وعدد كبير من حفر الخزين التي وجمه في بعضها كميات من القمح والشعير. أحد هذه الوحدات السكنية عبارة عن محموعـــة من الغرف تصطف حول ساحة مقصورة يتخللها حفر كبيرة للخزين غالبا ما كـــانت لأغراض جماعية، وأرضيات بعض الغرف مقطوعة جزئيا في التربة الطبيعية لتظهر علمي شكل مصطبة مرتفعة. ومن بين ما كشف عنه عدد من الكهوف الصخرية التي استعملت لأغراض السكن في العصر الحجري النحاسي. ويتصل بالكهوف حدران من الحجر تم على انها استعملت لفترات متقطعة. وتدل اللقى التي وحدت في الكـــهوف والبيـوت صوانية وأواني فخارية متنوعة وأخرى بازلتية (-69, 1975, 69- 1972, 23; 1974, 55-61; 1975, 69 .(82

بقي أن نذكر الأنصاب الحجرية المعروفة بالدولمن (dolmena) والتي هي عبارة عسن بلاطات صوانية كبيرة على حانبها فوق مصاطب وسقفت بواسطة بلاطة مماثلة تخسرج عن أطراف البلاطات الجانبية ويحيط بها في العادة ساحة دائرية مرصوفة. تظهر الدولمسن

أحيانا على شكل صفوف متصلة ضمن ساحة واحدة. وتنتشر على شكل حقول أو مجموعات وتتمركز بشكل رئيس فوق الهضاب المطلة على وادي الأردن، إلا أن غالبيتها تتواجد على الهضاب الشرقية بالقرب من كفر يوبا ودامية ووادي حسبان والعظيمة وناعور. و لم يتمكن الدارسون بعد من معرفة تاريخ دقيق أو وظيفة محددة لهذه الأنصلب مع أنها كثيرا ما تنسب للألفين الخامس والرابع ق.م، وتشير بعسض الأمثلة إلى ألها استعملت كمدافن. ومن المحتمل أن أصحاب الدولمن كانوا يمارسون حياة غير مستقرة، أو أنهم كانوا من الرعاة الذين أرادوا إبراز مدافنهم على شكل صروح ((1966 كالمحلفة على شكل على شكل على 1966).

# (ظهور دويلات المدن)

# العصر البرونزي القديم (٣٢٠٠ – ٢٠٠٠ ق.م)

# الموحلة الأولى: (٠٠٧٠ ـ ٠٠٠ ق.م)

شهدت منطقة الشرق القديم بما في ذلك فلسطين مع نهاية الألف الرابع ق.م تغييرا حاسما في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والمعمارية. وأكثر ما يميز هيذه المرحلة في فلسطين ظهور أعداد كبيرة من المدافن المقطوعة في الصخر (Shaft tombs) تنسب إلى جماعات وضعت نهاية لحضارة العصر الحجري النحاسي أو حضار غسول بير السبع، ولم يكشف إلى الآن عن مواقع سكنية تتناسب والعدد الكبير لهذه المدافسن، وإذ ما وحدت مثل هذه المواقع فإنها غالبا ما تكون أقرب إلى معسكرات أو مواقع مؤقتة أو موسمية منها إلى مواطن استقرار دائمة على غرار مجتمعات القرى الزراعية المتطورة السي موسمية الألفين الخامس والرابع ق.م في فلسطين.

تظهر هذه المدافن في فلسطين لأول مرة وتنتشر على نطاق واسع، كما واستعملت لأغراض الدفن الجماعي ليصل عدد الهياكل العظمية في المدفن الواحد أحيانا إلى بضمات مما يدل على أنها تغطي مرحلة استعمال طويلة. ومع أن بعض الكهوف الصخرية الطبيعية استعملت لأغراض الدفن إلا أن الغالبية العظمى للمدافن التي تم العشور عليها مقطوعة في الصخر أو التربة الطبيعية ويتفرع عن مداخلها الرأسية غسرف (تحساويف) جانبية تتراوح من غرفة واحدة إلى أربع غرف. وحد مع الهياكل العظمية في كل غرفة عدد كبير من اللقى أو المرفقات الجنائزية بشكل رئيس أواني فخارية وبازلتية، وبعسض الأدوات البرونزية.

عليها مصطلحات وتسميات مختلفة تبعا لمفاهيمهم في تفسير المكتشفات أو للشواهد الحق ظهرت في المواقع التي أشرفوا على التنقيب فيها. لذا نسبها الأب رولاند ديفو إلى مرحلة متأخرة من العصر الحجري النحاسي (Late Chalcolithic) اعتمادا على حفرياته في تـــل الفارعة بالقرب من نابلس (de Vaux 1966, 36-42) وجاءت كاثلين كنيون بمصطلح "مسا قبل التمدن" (Proto-Urban) نتيجة لحفرياتها في تل السلطان (Kenyon 1960, 4-10) وتبعها هنسي (Hennessy 1967, 6-18) وأنسلق (Anati 1963, 343-374)، وكسلاوي (Callaway 1964). واعتبر الكثيرون هذه المدافن وما وحد فيها من مكتشفات بالإضافة إلى الطبقـلت السكنية المعاصرة على أنها مرحلة مبكرة من العصر البرونزي القديم (:Wright 1958, 37-45 Amiran 1970, 83- 96; Lapp 1970. 101). كما وقع خلاف في تصنيف المكتشفات، وفي أصل أصحاب المدافن، إلا أنه من الواضح أن نوعين جديدين من الفخار قسمد ظمهرا، أحدهما في شمالي فلسطين والوسط، حاصة في منطقة مرج ابن عامر من النوع الرمـــادي المصقول، والأخر في الجنوب من النوع الأحمر المصقول أحيانًا. وقـــد نســـبت كنيـــون وغيرها كل نوع إلى مجموعة بشرية جاءت إلى فلسطين في أواخر الألف الرابع ق.م من جهات مختلفة، وغالبا ما تكون من الشرق والشمال (Kenyon 1970, 84-100)، ويعتقـــــد بعض الباحثين أن أشكالا فخارية معينة قد تطورت من تلك التي كانت معروفة في العصر الحجري النحاسي (Hennessy 1967, 46-47).

وعلى الرغم من الغموض الذي يكتنف الطبقات السكنية التي تمثل هذه المرحلة إلا أنه أمكن تمييزها في عدد من المواقع مثل تل المتسلم (Levels XX-XIX)، وبيسان (Levels XVII-)، وخربسة (XV)، والعفولة، وتل أبو زريق، وتل الأساور، وخربة الشيخ ميصر (Levels II-1)، وخربسة الكرك، وتل أبو حماد الشرقي، وتلول أبو العلايق، وأريحا، وباب الذراع، وتسل الفارعسة الشمالي، وياوزر والتل (عي)، وتل الدوير (de Vaux 1966, 36-42).

تبدو عادات الدفن في هذه المرحلة غريبة، ولقد أشرنا سابقا إلى أن جميسع القبور مقطوعة في الصخر، واستعملت لأغراض الدفن الجماعي، إلا أنه لم يعثر بالضرورة علسى جميع أجزاء الهياكل العظمية، كما وجدت بعض العظام مرتبة حول غرف الدفسن مسن الداخل وجد البعض الآخر في الوسط. والجدير بالذكر أن عددا من الهياكل العظمية السي وجدت في أريحا كانت قد حرقت قبل وضعها داخل القبور. وتدلنا بعسض مجموعسات المدافن على ألها قطعت في الصخر من قبل مجموعة متخصصة في حفرها وتميئتها، كمسانع ويظهر بأن الأواني الفخارية التي يتكرر وجودها بكثرة قد صنعت خصيصا في مصسانع

مركزية لتوضع مع الموتى. ومن المحتمل أيضا أن بعض حقول المدافن الكبيرة كتلك السيق و جدت في تل المتسلم وتل الفارعة وأريحا وباب الذراع وغيرها قد استعملت لمنساطق أوسع من المواقع المحيطة بالمدافن.

تشير الدراسات المقارنة التي أجريت حتى الآن على وجود علاقات وطيدة بين فلسطين والمناطق المجاورة في نهاية الألف الرابع ق.م. وقد ظهر العديد من المكتشفات المتشابحة (الفخارية والأختام الأسطوانية ورؤوس الهراوات كمثرية الشكل) في كل مسن فلسطين ومصر، حتى أن بعض الجرار الفخارية غالبا ما تم تصديرها إلى مصدر، أو أنها تقليد للصناعة الفلسطينية. كما وجدت أقرب الأمثلة للفخار الفلسطيني مسن النسوع الرمادي المصقول في أواسط وشرقي الأناضول، وكذلك في مواقع الساحل السوري مثل طرطوس وطبارا الأكراد. وظهر ما يشبه هذا الفخار في عدد من مواقع بلاد مسابين النهرين من مرحلة الوركاء.

ويبدو أن سكان فلسطين أحذوا في تزايد مستمر، وأصبحوا يطورون في مواقعهم السكنية تدريجيا حتى أصبحت مدنا محصنة ذات طابع مستقل يصنع المرحلة الثانية مسن العصر البرونزي القديم.

# المرحلة الثانية (٠٠٠٣ ـ ٠٠٧٠ ق.م)

تتميز المرحلة الثانية من العصر البرونزي القديم بتأسيس العديد من المدن المسورة التي يعود الفضل في إنشائها إلى أصحاب المدافن ذات المداخل الرأسية. ويلاحظ انتشار المدن المحصنة هذه في جميع المناطق الفلسطينية بما في ذلك المنطقة الساحلية ومرج ابن عامر وسلسلة الجبال الغربية ووادي الأردن والهضاب الشرقية في الأردن وحتى موقع حلوة في الصحراء. كما وأصبح تأسيس المدن ومرافقها الدفاعية والعامة والسكنية يفرض شيئا من التخطيط المسبق، وغدت المدن الرئيسة تمثل وحدات سياسية مستقلة أشببه بدويسلات المدن التي يتبع لها عدد من القرى الزراعية. ويحتل عدد من هذه المدن هضابا استراتيجية، ولكنها ليست بالضرورة فوق المرتفعات الجبلية العالية.

ومن أهم هذه المواقع: تل المتسلم وتل تعنك وبيسان والعفولة في مرج ابن عــــامر، وتل الفارعة بالقرب من نابلس، خربة الكرك (Belt Yareh) على بحيرة طبرية، وأريحا وتل أم حماد الشرقي وغيرهما من مواقع وادي الأردن، وباب الذراع في منطقة اللسان شــرقي البحر الميت، وكذلك التل (عي) وتل النصبة والقدس في الوسط، وتل الدوير (Lachish) وتل أبو شوشة (Gazer) وتل بيت مرسيم في الجنوب، ورأس العين وحربة

الشيخ ميصر (Meser) وتل الشيخ أحمد العريني (Gath) بالقرب من الساحل الفلسطيني. وهناك موقع حاوة في الصحراء على بعد حوالي ٧٠٥ كم إلى الشرق من المفرق حيست أظهرت الحفريات أسوار مدينة فوق مرتفع طبيعي.

وتتميز هذه المرحلة باستعمال عجلة الفخار على نطاق واسمع واهتمدى سمكان فلسطين إلى خلط النحاس بنسبة معينة من القصدير فأنتجوا أدوات برونزيمسة متعمددة الأشكال والوظائف.

# المرحلة الثالثة (٠٠٧٠ ـ ٠٠٣٠ ق.م)

لم تشهد هذه المرحلة تغيرا حاسما في الإنتاج أو العمارة، وكثيرا ما استمر سكنى المواقع سالفة الذكر مع بعض التغييرات أو الإضافات على مرافقها المعمارية، مع أن بعض المواقع قد هجرت تماما مع بداية هذه المرحلة. وأكثر ما يميزها فنحار من النوع المعسروف بفخار خربة الكرك نسبة إلى الموقع الذي أمكن التعرف فيه على هذا النوع الأول مسرة، إلا أنه ظهر فيما بعد أنه له انتشارا واسعا يضم المواقع التالية: تل الشونة وتسل المتسلم والعفولة وتل تعنك وأريحا وبيت ساحور والتل وتل أبو شوشة (Gezer) وتسل الحسسي ورأس العين وخربة الطبائق (رأس الناقورة).

هذا النوع من الفخار مصنوع يدويا من طينة خشنة مخلوطة ببعض الكسر الحجريسة والتبن، ويغطي حسم الإناء من الخارج قشرة مصقولة لامعة ويتخللها أحيانا زخرارف بارزة أو أخاديد، أما لونها بين بني فاتح إلى أحمر بيني أو أسود، وأحيانا خليط بين هذه الألوان نتيجة لكيفية حرق الأواني.

وتتنوع أشكال الأواني ولكن الشكل الغالب هو الصحن العميق بأحجــــام مختلفـــة الذي يظهر أحيانا في بعض المواقع دون غيره، كما يتصل ببعض الأواني يد واحدة بـــــين الحافة والكتف.

ومن الواضح أن هذا النوع من الفخار لا يتصل مباشرة بالصناعة التقليدية للفخار في فلسطين، وقد أمكن تتبع مصدره حتى شرق وأواسط الأناضول مرورا بمواقع أو مناطق ساحلية شمالية وأخرى داخلية مثل سهل العمق وحماة ونهر العساصي (,1967 Hennessy من وقد رأى البعض أن وجود هذا الفخار كان نتيجة لهجرة أو هجسوم بشسري من الشمال (Amiran 1952, 89-103)، في الوقت الذي لم يرافق ظهور فخار خربة الكرك تغيير واضح أو تدمير للمدن والمواقع الفلسطينية الأمر الذي دفع هنسي وغيره إلى اعتبار وجود

هذا الفخار عن طريق التجارة أو من خلال فنات صغيرة جاءت من الأناضول إلى شمللي سوريا وفلسطين (٢٥-74, 1967).

## العمارة في المرحلتين الثانية والثالثة:

#### أ ــ المساكن:

لقد كانت مادة البناء الرئيسة في المدن والقرى الفلسطينية من الطوب المجفف على أرضية من الحجارة الملساء، مع أن الحجارة غير المهندمة استعملت في عدد من المواقع. وغالبا ما كانت أرضيات البيوت من التراب أو الحور المرصوص وكسانت الأرضيات المرصوفة قليلة أو أنها محصورة في ساحات البيوت التي كانت تضم مرافق الطبخ والخزين. وقد خزن أصحاب هذه البيوت حبوهم في حرار كبيرة التي كثيرا ما وضعست داخل حفر. واستعان السكان في هذه الفترة بالأخشاب لتشكل المادة الرئيسية في سقف البيوت والتي كانت تدعم بأعمدة من الخشب أيضا، وأوضح الأمثلة على ذلك تلك التي وحدت في تل الفارعة والتل (عي) وعراد وباب الذراع.

وكثيرا ما كانت البيوت مؤلفة من غرفة واحدة وقد أضيفت عرف أخسسرى تبعسا لحاحة السكان وإمكاناتهم، وهنالك منازل للأغنياء مؤلفة من غرفتين أو أكثر كتلك الستي وحدت في بيسان وتل الفارعة.

#### ب ... المعابد والمبائى العامة:

احتوت كل مدينة من مدن العصر البرونزي القديم في العادة معبدا أو أكثر، وقسد ظهر ذلك خاصة في المواقع التي تم الكشف عن أجزاء واسعة منها كما هو الحال في التل (عي) الذي عثر فيه على معبد أعيد بناؤه ثلاث مرات أو أنها تمت على ثلاث مراحل أبرزها المرحلة الثالثة حيث يتألف المعبد من ثلاث غرف. أحد هذه الغرف عبارة عسن قاعة أطوالها مهمد متر، ووجد فيها مقعد من التراب المرصوص على حسانبين مسن جدرانها الداخلية. وعثر على هذا المقعد أواني التقدمات ذات طابع ديني. وتضم هذه التقدمات جرار كبيرة مغروسة في الأرض، بالإضافة إلى حجرتين مربعتي الشكل. كمسا وجد في غرفة أخرى مذبح (Altar) وغرفة مقدسة (Colla)، وفوق المذبح صينية ضمست أواني فخارية ورخامية وصحنا من الغرانيت صناعة مصرية وقطعا أخرى تتعلق بالطقوس الدينية. بنيت جدران المعبد هذا من المجارة تغطيها طبقة من القصارة.

كما كشفت حفريات تل الفارعة عن معبد صغير من المرحلة الأولى يتكون من مردين: الغرفة المقدسة لها مدخل من الجهة الشرقية وتضم مذبحا وطاولة تقدمات، وصحنا مقدسا. وقد أعيد استعمال هذا المعبد في مرحلة لاحقة وبطل استعمالها لأغراض دينية.

كذلك تم العثور في الطبقة السابعة في أريحا (المرحلة الأولى أ) على معبد، وهو عبارة عن غرفة تبلغ أبعادها حوالي ٢٠٥٠×، ٢٠٥ متر ، يحيط بجدران هذا المعبد عند الطسرف الشمالي ــ الغربي دكة مرتفعة تشكل منصة، وأما المدخل فيوجد في الحسائط الشسمالي الطويل. وقد جاءت الجدران والأرضيات مقصورة بشكل جيد، ويفصل ما بين غرفسة هذا المعبد والبيوت المجاورة جدران قوية. وقد عثر على معابد مشاهة لهذا المعبد في بسلاد الرافدين، وسوريا (16 Vaux 1966).

كشفت الحفريات في موقع تل المتسلم، وفي الطبقة السابعة عشرة أو السادسة عشرة عن كومة من الحجارة بشكل إهليلجي نوعا ما، ويصعد إليها بواسطة درج. وربما كانت تستعمل كمذبح حيث تم العثور على عدد كبير من العظام الحيوانيسة والأواني في هذا المكان وهذا مما يدل على ألها كانت تستعمل كمكان لتقليم القرابين. وهذا النوع مسسن الأماكن المرتفعة كان معروفا بل شائعا في البلاد الكنعانية.

ومن أشهر المعابد التي عثر عليها في فلسطين، إلى مرحلة العصر السبرونزي القسديم الثالث ذلك الذي تم العثور عليه في موقع التل (عي). وقد حاءت الملتقطات الفخارية من هذا المعبد مشابمة لتلك التي عثر عليها في قبر في أريحا وبيسان الطبقسة XII وتعسود إلى المرحلة الثالثة من العصر البرونزي القديم (Hennessy 1967: 25).

## المدافن:

تبقى المدافن الشاهد الرئيسي على الفترة الزمنية التي تسبق عصر دويلات المدن، وقد وحدت غالبا في مواقع سكنية تطورت إلى مدن محصنة كما هو الحال في تل المتسلم، أريحا، بيسان، تل الفارعة وباب الذراع. وقد تم قطع هذه المدافن في الصخر الطبيعي على شكل كهف أو بئر. ويتضمن المدفن في العادة عددا من الغرف الجانبية تنفرع عن المدخل الرأسي. واستعملت جميع الأمثلة المعروفة لدينا لأغراض الدفن الجماعي، إذ يصل عسدد الهياكل العظمية في المدفن الواحد إلى العشرات أو المثات، الأمر الذي يدعو إلى الاعتقاد بألها تغطى فترة زمنية قصيرة قد تصل إلى ٢٠٠٠ سنة.

لا شك بأن المدافن ذات المداخل الرأسية تمثل شيئا جديدا في عادات الدفن لم تكسن معروفة من قبل، ويعزو بعضهم هذه الظاهرة الجديدة إلى مهاجرين جدد أدخلوا عسادات دفن مغايرة لما كان سائدا في العصور السابقة، ويرى هسؤلاء أن المرفقات الجنائزيسة، وبشكل خاص الأواني الفخارية ذات اللونين الأحمر والأسود المصقولين، وكذلك الفخار الملون من إنتاج القادمين (Kenyon 1960, Lapp 1970: 101-131)، بينما يعتقد ديفو أن هذا التطور كان محليا واعتبره استمرارا لحضارة غسول بسبئر السبع (1970 de Vaux 1970). وجدت مدافن هذا النوع في مختلف المواقع الفلسطينية خارج المواقع السكنية، وهسي متحانسة إلى حد كبير من حيث شكلها ومحتوياتها، لذا نورد هنا وصفا مختصرا للمدافن التي تم الكشف عنها في موقع باب الذراع في منطقة اللسان شرقي البحر الميت.

استطاع المنقبون تمييز أربعة أنواع رئيسية من المدافن في باب الذراع. يمثل كل نوع مرحلة زمنية لتغطي بمجموعها مراحل العصر البرونزي القديم، أي في أواخر الألف الرابع حتى نهاية الألف الثالث ق.م (1960, 1968, 1970; Ibrahim 1972; Rast and Shaub).

## النوع الأول والأقدم (Shaft Tombs):

وهو عبارة عن تجويف عمودي مقطوع في الصخر يزيد عمقه على المسترين وقد يصل إلى أربعة أمتار. يتسع في الأسفل ويتفرع عنه تجويف آخر أو أكثر. واستعملت التجاويف أو الغرف الجانبية لأغراض الدفن. والمدخل بيضوي أو أسطواني الشكل تقريبا، وأحكم أغلاقه بتراب كلسي من نفس الصخر الذي قطع فيه القبر، وفي حالات أخرى تم تغطية المدخل بلوحة حجرية كبيرة تم وضعها بدقة تحت الفوهة بقليل، أما مداخل التجاويف الجانبية فقد أغلقت بواسطة بلاطات حجرية يتخللها أحيانا حجارة أصغر حجما، ووجد خلف كل مدخل درجة تؤدي إلى أرضية الغرف الجانبية.

والجدير بالذكر أن البعثة التي تنقب في باب الذراع منذ عام ١٩٦٥ قد كشفت عن عشرات بل مئات المدافن من هذا النوع، ويظهر أن غالبيتها بقيت بعيدة عــــن أيــدي العابثين واللصوص.

#### محتويات المدافن:

غالبا ما احتوى المدفن الواحد على كوم من العظام لعشرات الموتى ألقيت على الرمل الناعم أو الحصير، الكبيرة منها مرتبة بالتوازي والصغيرة دون انتظام

ووضعت الجماحم على حدة. تمثل الجماحم رجالا ونساء وأطفالا مصطحبين بـــاعداد كبيرة من الأواني الفخارية، وكثيرا ما وجد وعاء أو وعاءان من البازلت، وكذلك هــراوة من الرخام أو البازلت، وظهرت في بعض المدافن دمى من الطين أو الفخـــار وأســـاور وأسلحة برونزية. وتعد الأواني الفخارية التي استخرجت من مدافن باب الذراع بعشرات الآلاف تتضمن أصنافا محدودة تم صناعتها على ما يبدو في مصانع مركزية، ويظــهر أنها صنعت خصيصا لأغراض الدفن و لم يسبق أن استعملت لأغراض أخرى.

ما زالت المدافن ذات المداخل الرأسية ومحتوياتها هي مصدر معلوماتنا الرئيسية عسن لهاية العصر الحجري النحاسي وبداية العصر البرونزي القديم. أما بالنسبة للمواقع السكنية المعاصرة لها فإنها تكاد تقتصر على ما هو أشبه بالمعسكرات كما هو الحسال في بساب المعاصرة لها فإنها تكاد تقتصر على ما هو أشبه بالمعسكرات كما هو الحسال في بساب الذراع (Lapp 1966, 1970)، أريحا (Prichard 1058; 14ff)، خربة الكرك على بحيرة طبرية (Prichard 1058; 14ff) العلايق بالقرب من أريحا (and Stekelis 1952: 16ff)، خربة الكرك على بعد حوالي ، ١٤ كسم إلى الشمال الشرقي من عمان، استثناء حيث عثر المنقب سفند هيلمز على مدينة محصنة يعيدها إلى مرحلة المدافن ذات المداخل الرأسية (Hemis 1981).

## النوع الثاني: المدافن القببية

هناك عدد قليل من مدافن باب الذراع التي تلي النوع الأول زمنيا وقد تشكل حلقة وصل بين المدافن ذات المداخل الرأسية والمدافن المستطيلة. تم بناء هذا النوع من الطوب على شكل قبة، يستدير في الأسفل ويضيق باتجاه الأعلى وله مدخل ضيق نسبيا يحيط به بلاطتان حجريتان يعلوهما بلاطة ثالثة. يسبق المدخل باحة صغيرة مسسورة ومرصوفة بالحجارة. مادة البناء والمدخل مع الباحة المرتبطة به تشبه إلى حد كبير الوضع في مدافسن النوع الثالث (المدافن المستطيلة). يعيد المنقبون تاريخ هذا النوع إلى مرحلة مبكرة مسسن العصر البرونزي القديم سـ أي مستهل الألف الثالث ق.م.

## النوع الثالث (Charnel House):

 يتخلل المدفن مدخل منطقة وسطية للجانب العريض للغرفة كما هو الحسال في المنسازل والمعابد الكنعانية. ويصطف على حانبي المدخل بلاطتان حجريتان يعلوهما لوحة أخسوى، بينما أغلق المدخل بواسطة بلاطة أو أكثر من نفس النوع. ويوصل المدخل بأرضية الغرفة درجةأو درجتان. ووجدت غالبية المدافن مرصوفة بالحصى، وهناك دلائل واضحة علسى أنه سقف بواسطة لوحات خشبية بعرض الغرف شوهد حريق شمل عسددا مسن هسذه المدافن، ومن المحتمل أن الحريق قد تسبب من المهاجمين للمنطقة ودمروا المدينة المحصنسة الواقعة إلى الشمال من منطقة المدافن.

وتتضمن موحودات هذه المدافن أكواما من العظام بلغ ارتفاعها أحيانا أكسشر مسن المتر. وبعض هذه الأكوام كانت مصنفة حسب أحجام العظام، فيظهر أن العظام الكبيرة قد وضعت على حانب والصغيرة على حانب آخر، والجماحم منفصلة عنها، وكذلسك حال الأواني الفخارية التابعة لها، إلا أنه يجب القول أنه عثر على هذه الأكسوام أحيانا بشكل يخالف هذا التصنيف.

ويستدل من الكيفية التي وجدت فيها محتويات المدفن وأنواع الأواني الفحارية بان هذا النوع من المدافن استعمل لفترة طويلة قد تصل إلى مئات السنين لتغطي مرحلتين رئيسيتين من مراحل العصر البرونزي القديم (III) Early Bronze Age المافن الأدوات الفخارية تنويعا أكثر من المدافن الأقدم، فمنها ما هو مصقول ومغطى بقشرة رقيقة ملساء أومطلي باشكال هندسية، وألصق على جوانب العديد منها أيـــاد مختلفة الأشكال والأحجام بشكل أفقي. وهناك عدد وافر من الأواني المعروفة بأباريق أبيدوس مصرية الأصل. والجدير بالذكر أن الأواني الفخارية التي وجدت في هذه المدافن مــدارة علــي العجلة وتشبه إلى حد كبير ما يعثر عليه في المدن والمواقع السكنية المعاصرة لها، كما عشر بداخل المدافن على لوحات ودبسات من الحجر ومجموعات من الخرز وبعضـــها مــن الذهب، وكذلك أسلحة تضم فؤوسا وخناجر طويلة. ومن بين المكتشفات بقايــا مــن القماش والخشب شمله الحريق.

ويتصل بالمدخل من الخارج باحة مستطيلة مرصوفة بالحجارة ويحيــط بها حــدار منخفض من الطوب، يعتبر باب الذراع من أهم المواقع في فلسطين والأردن من عصــر دويلات المدن للألف الثالث قبل الميلاد، والتي تلت المواقع ذات المدافن الرأسية كما تقدم المدافن المستطيلة أمثلة ليس لها مقارنات مباشرة في المنطقة. وبالرغم من انتشار المدن على نطاق واسع فإن المدافن التي تم الكشف عنها حتى الآن قليلة نسبيا. الأمثلة المعروفة لدينا من الألف الثالث قبل الميلاد توجد خارج المدن أو المناطق السكنية، وغالبا ما دفن سكان

المنطقة موتاهم في كهوف أو غرف صخرية وجدت على جوانب الهضاب والمرتفات. فوهات هذه المدافن على مستوى ارضياتها تقريبا بخلاف المدافن ذات المداخل الرأسية. أما غرف الدفن فكانت إما لعائلة أو لممجموعة بشرية تم دفنها عبر مرحلة طويلة، وقسد وضعت الجثث تبعا لنظام معين بحيث يترك مكان لوفيات حدد. لم نستطع التعرف تماسا على الكيفية التي دفن فيها الموتى بسبب الدمار الذي أصاب غالبيتها، إلا أن بعض الأمثلة التي تشير بأنها وضعت على حانبها، كان لها وضع قرفصائي، أي بثني الركبتين وضلل البدين أمام الوجه. وهناك أمثلة تدل على حرق الموتى قبل دفنهم، كما هو المخسال في البدين أمام الوجه. وهناك أمثلة تدل على حرق الموتى قبل دفنهم، كما هو المخسل في خربة الكرك على بحيرة طبرية، وفي بعض مدافن باب الذراع المستطيلة. ووجدت بعض هذه المدافن في أريحا وتل الجزر في الجنوب من فلسطين (8-11; 8-11; 8-11).

## النوع الرابع (Cairn Tombs):

عبارة عن حفرة عامودية محفورة في الصخر يتفرع عنها غرفه جانبيه أو أكشر (صفحة من ١٥٥). وجد في الغرفة هيكل عظمي واحد بصحبت بضعة أواني فخارية صنعت باليد عدا العنق الذي تظهر عليه آثار العجلة، وغالبا وضع فوق الفوهة كوم مسن الحجارة. لم يعثر في باب الذراع حتى الآن إلا على عدد قليل من هذا النوع إلا أنه ينتشر في عشرات المواقع الفلسطينية الأردنية، ويمتد وجود هذه المدافن حتى شمالي سوريا. وعلى أي حال تختلف هذه المدافن مع موجوداتها عن الأنواع سالفة الذكر.

ووجدت مثل هذه المدافن في العديد من المواقع في الأردن حول مدينة عمان (جبل التاج، المدينة الرياضية، المشيرفة، أم الرجوم، المدينة الطبية). وكذلك في تـــل الحصن بالقرب من إربد، وفي مزربانة وعين سامية والجيب وحبلة العمود وبيست ساحور في منطقة القدس، وخربة كوفين وبيسان وتل المتسلم في مرج اين عامر وتل العجول بالقرب من غزة وتل بيت مرسيم وغيرها. وقد اسهب بول لاب في دراسة هذا النسوع من المدافن عند استعراضه لمدافن ظهر مزربانة (Lapp 30-85)، كما قامت كاثلين كنيون بتصنيف المدافن التي كشفت عنها في أريحا إلى سبعة أنسواع تبعا لشكلها وطبيعة المكتشفات التي وجدت بداخلها (Kenyon 1965; 1971: 1-1-1).

ومع أن النقاش يطول حول ماهية هذه المدافن، إلا أن هناك إجماع على أنها تعـــود الأواخر الألف الثالث ومستهل الألف الثاني قبل الميلاد لتشكل الشاهد الرئيســـي علـــى المرحلة الانتقالية ما بين العصرين البرونزي القلم والمتوســـط، إذ أن المواقــع الســكنية

المعاصرة للمدافن قليلة حدا. وغالبا ما كان أصحاب هذه المدافن من جماعـــات أشـبه بالرحل يعيشون في معسكرات أو مواقع زراعية بسيطة للغاية، لم تكن المرحلة الانتقاليــة التي تعيشها لتقتصر على حنوبي سوريا، وإنما شملت معظم بلاد الشرق بما في ذلك مصـر و بلاد الرافدين. وهناك اعتقاد بأن المجموعات القبلية وراء هذا التحول هي نفسها التي ترد في سجلات السومريين والبابليين القدماء وعرفوا السومرية باسم (مرتو) والبابلية باســم (أمورو) (أمورو) والبابلية باســـم (أمورو) (أمورو)

# نهاية العصر البرونزي القديم

ومرحلة الانتقال للعصر البرونزي المتوسط (٢٣٠٠ ـــ ٢٠٠٠ ق.م):

يكتنف نهاية العصر البرونزي القلام الكثير من الغموض مما جعل العاملين في الآئال الفلسطينية يختلفون في طبيعة هذه الفترة ومميزاتها وحتى إنسابها إلى فترة زمنية محسدة، فبينما نسبها وليم رايت ورولاند ديفو إلى مرحلة رابعة من العصر السبرونزي القسلم (Wright 1937, 51-52. deVaux 1966, 8) اتبعتها كنيون إلى مرحلة انتقاليسة مسا بسين العصرين البرونزي القلام والمتوسط (Kenyon 1960, 135-161) أما أمسيران وأولسبرايت وغيرهما فقد اعتقدوا بألها تمثل مرحلة مبكرة من العصر البرونزي المتوسط (1969, Amiran 1969)، ولجأ بول لاب إلى تقسيمها لمرحلتين ضمن المرحلة الانتقاليسة بين العصرين البرونزي القلام والمتوسط (Intermediate Bronte I,II) لدى معالجته لمدافسن ظهر مرزبانة (116-86, 1966, 1966, 166) وقدم فيما بعد اقتراحا مختلفا بعض الشيء عن اقتراحه الأول في ضوء حفرياته في باب الذراع بحيث أطلق على الجزء الأقدم من هذه المرحلسة اصطلاح "العصر البرونزي القديم الرابع" (EBIV) والجزء المتأخر منسها لبدايسة العصر البرونزي المتوسط (Lapp 1970, 114-115, 124).

مع أن النقاش حول هذا الموضوع معقد ويطول البحث فيه و لم يصل إلى نهايته بعد، إلا أن الواضح بأن نهاية الألف الثالث قبل الميلاد تشهد تحولا جذريا في النواحي السياسية والدينية والمعمارية والتحارية، ليس فقط في فلسطين وإنما في أنحاء مختلفة مسن الشرق القديم. والشاهد الرئيسي على هذه المرحلة قد استخرج حتى الآن من المدافن التي وحدت بأعداد كبيرة في فلسطين والأردن، و لم يعثر بالمقابل على مواقع سكنية تتناسب والعسدد الضخم من المدافن الفردية. وإذا ما وجدت مثل هذه المواقع السكنية فإنما غالبا ما تكون أشبه بالمعسكرات أو قرى زراعية صغيرة وبسيطة، خاصة إذا ما قورنت بالمدن المحصنــــة التي انتشرت على نطاق واسع في المرحلتين الثانية والثالثة من العصر البرونزي القديم.

وجدت مثل هذه المدافن في عشرات المواقع الفلسطينية الأردنية كما هو الحال في تل العجول بالقرب من غزة (Kenyon 1956 b) وتل الدوير (Tufnell 1958) وعسين سسامية وظهر مرزبانة (Lapp 1966) والجيب (Pritchard 1962, 153) وخربة كوفين (Lapp 1966) وتل المتسلم (Guy 1938) وأريحا (Kenyon 1960 d, 180-262)، ويتوالى ظهور مثل هسنده المدافن في العديد من مواقع غور الأردن مثل تل اكتنو وتل أم حماد الشرقي وسيل الحمسة وحتى تل القدح إلى الشمال من طبرية. كما امتد انتشار مقابر المرحلة الانتقالية لتظسهر باب الذراع في منطقة اللسان شرقي البحر الميت (Lapp 1970)، وكشفت الحفريسات في السنوات الأخيرة عن أعداد منها في مواقع مختلفة داخل وحول مدينة عمسان (Harding 1953).

وتتميز مدافن هذه المرحلة ألها استعملت لأفراد بخلاف الأنواع الأخرى التي سبقتها من العصر البرونزي القديم، وقد تم قطعها في الصخر أو الأرض الطبيعية، ولها في العسادة مدخل رأسي يتفرع عنه تجاويف و غرف جانبية، ويكون المدخل أحيانا كما هو الحسال في مدافن تل المتسلم. صنفت كاثلين كنيون المدافن التي عثرت عليها في أريحا إلى سسبعة أنواع تبعا لحجمها، وشكلها وطبيعة المكتشفات التي وجدت بداخلها كالأواني الفخارية والمعدنية والحلي، وقادها هذا التصنف إلى الاعتقاد بأن أصحاب هذه المدافسين يمثلون محموعات قبلية من أصول واحدة (17-11:1971; 1965). أما أميران فقد قسسمت الأواني الفخارية التي ظهرت في مثل هذه المدافن إلى ثلاث عائلات أو مجموعات تبعسال زمني وتوزيع حغرافي، وحاولت إيجاد علاقة مباشرة مع مقارنات و حسدت في شمالي سوريا وما بين النهرين (Amiran 1960).

وتكاد تكون لمرفقات الجنائزية بداخل المدافن متجانسة إلى حد كبير، إذ غالبا مـــا يضم المدفن الواحد بضعة أواني فخارية، وأحيانا بعض الأسلحة البرونزية، وفي حـــالات قليلة ضمت بعض الحلي من الخرز والبرونز، أما الهيكل العظمي فقد وحــد في الغــالب بوضع قرفصائي وليس له اتجاه معين.

وغالبا ما كان أصحاب هذه المدافن من جماعات أشبه بالرحل حاءت إلى فلسطين على شكل موجات متلاحقة، ولم تكن شواهد المرحلة الانتقالية لتقتصر على حنسوبي سوريا، وإنما شملت معظم بلاد الشرق القديم بما في ذلك مصر وبلاد الرافدين. وهنسالك اعتقاد بأن المجموعات القبلية التي يعتقد بأنما وراء هذا التحول هي نفسها الستي تسرد في

سجلات السومريين والبابليين القدماء، وعرفوا بالسومرية باسم "مرتو" والبابلية القديمــــة باسم "أمورو" (Kenyon 1966: 6ff).

ويبدو أن هذه الجماعات أخذت بالاستقرار التدريجي لتؤسس فيما بعد عددا مـــن الموقع السكنية والمدن المحصنة من العصر البرونزي الوسيط في فلسطين وشمالي سوريا، في الوقت الذي اعتبر هؤلاء مسؤولين عن تأسيس الامبراطورية البابلية القديمة في بلاد ما بين النهرين.

## الصناعة والتجارة:

إن تطور حياة المدينة زاد في الحركة العمرانية التي تدل على نمو سكاني، وارتفــــاع مستوى المعيشة، وتقدم ملحوظ في نظام الزراعة مثل الحبوب والزيتون واللــوز (Tufnell) وقد تم العثور في معظم المواقع التي حرت فيها أعمال الحفـــر أدوات للزينــة مصنعة محليا، أو مستوردة، مثال ذلك الخرز والعظام والأحجار الكريمة، وبعض القطــع الذهبية (Maca-ostra 1912).

وهنالك أمثلة قليلة من الأختام الأسطوانية التي ظهرت في بعض المواقع الفلسطينية مشل تل المتسلم وأريحا وأماكن أخرى وتشابه في أسلوبها أختام عصر جمدت نصر وعصر السلالات المبكر في بلاد الرافدين (Ben-Tor 1978; Sellin and Watsinger 1913).

ومن الصناعات التي كانت معروفة في السابق واستمرت خلال هذه المرحلة، ولكن بشكل أفضل هي صناعة الفخار. فقد أصبحت صناعسة الأدوات الفخاريسة بواسطة الدولاب منشرة على نطاق واسع، وكذلك أصبحت مادة الفخار معدة علسسي أسسس أفضل بخلط مادة الصلصال بكسر من الحور والكوارتز. وقد مكنت التحسينات صلنعي الفخار من إعطاء أشكال متنوعة أكثر انتظاما من العصور السابقة (;551:551).

وكذلك أصبح في هذه الفترة النحاس والبرونز ينتج على نطياق واسم حييث استخرجت أعداد كبيرة من الأدوات البرونزية في العديد من المواقع مثل كفيار مناش الذي يقع ما بين حيفا وتل أبيب حيث وجد فيه (٣٥) قطعة معدنية ضميت خناجر ورؤوس حراب وفؤوس وسكاكين ومنشارا (Hestarin and Todmor 1963). اكتشف أيضا مجموعات معدنية مشاكمة في موقع تل الحسي (Bless 1894) وأريحا (كالحجموعات معدنية مشاكمة في موقع تل الحسي (Bless 1894) وأريحا

وتل الفارعة (de Vaux 1948: 555) وتل الجزر قرب أبو شوشة (Macalister 1912) وتــــل الدوير (Tufnell 1958).

وبالإضافة إلى هذه الأدوات المختلفة فقد استمرت صناعة الأدوات الصوانية في هذه المرحلة، ولكن بطريقة أسهل، حيث عثر على مجموعة من من الأدوات في مواقع مختلفسة والتي حاءت بعض أشكالها استمرارية للتي كانت معروفة في السلابق مثل الفوس والمكاشط ورؤوس السهام والشفرات، أما الأدوات العظمية فقد تكونت في الغالب مسن الأبر والمخارز.

لقد أدى التقدم في الزراعة والصناعة إلى زيادة الرخاء الاقتصادي كما هو ظاهر في تطور الحياة المدنية. فأصبح من الضروري قيام علاقات اقتصادية ما بين المدن المختلف والبلدان الأجنبية الأخرى، فعلى سبيل المثال كان زيت الزيتون ينتج لسد الحاجة المحلية، وبعضه كان يصدر إلى مصر، وأصبح يحسب حساب خزن هذه المنتجات في البناء والتنظيم حيث أصبحت تبنى المخازن الكبيرة لحفظها (Maisler and Stekelis 1952: 223).

# المرحلة الانتقالية من العصر البرونزي القديم إلى العصر البرونزي المتوسط (EBIV-MBI):

لم يستطع علماء الآثار تحديد نهاية العصر البرونزي القديم بشكل دقيق والسبب يعود إلى أنه لم يظهر أي موقع من المواقع الرئيسية التي تعود إلى هذه المرحلة استمرارية واضحة في الطبقات السكنية. فعلى سبيل المثال نجد أنه في موقع التل (عي) ظهر هنالك انقطاع مفاجئ في السكني في نهاية المرحلة الثالثة من العصر السبرونزي القسليم (الها) كذلك الحال في مواقع تل الفارعة ورأس العين. علما بأنه في مواقع تل المتسلم وبيسان وأريحا استطاع المنقبون أن يميزوا شواهد استمرارية ما بين العصر البرونزي القسديم والمتوسط علما ألها جاءت فقيرة.

وحتى نستطيع أن نميز مرحلة رابعة للعصر البرونزي القديم نجد أنه من الضــــروري القيام بأعمال تنقيب في بعض المواقع التي سكنت في هذه المرحلة، علما أن مواقع أخــرى مثل تل بيت مرسيم وعين شمس وبيتين وباب الذراع وأدر وأريحا وتـــل المتســلم قـــد أظهرت مخلفات تعود إلى هذه المرحلة. على أية حال فإن المرحلة الرابعة للعصر الـبرونزي الوسيط (Wright) القديم إنما تمثل مرحلة انتقالية ما بين هذه المرحلة وبداية العصر البرونزي الوسيط (1937).

## أريحا (تل عين السلطان):

تقع مدينة أريحا في منطقة وادي الأردن وتبعد حوالي ١٠ كم إلى الشمال من البحر الميت، كما ألها تنخفض حوالي ٢٥٠ متر عن سطح البحر، وتعتبر أكثر المناطق انخفاضا في العالم، وتتزود المدينة بالمياه بواسطة نبع عين السلطان ونبع عين ديوك Ein-dug والذي يعد حوالي ٣٠٠٥ إلى الشمال الغربي للمدينة. ويرتفع تل عين السلطان حسوالي ٢١،٥ متر عن المنطقة المحيطة بها، ويغطى مساحة قدرها ٤ هكتار.

أولى التنقيبات الأثرية في هذا الموقع أجرتها جمعية اكتشاف فلسطين بإشراف ضلبط إنجليزي اسمه Warren الذي لم يستطع العثور على أي شيء مهم خلال هذه التنقيبات. ولذا قامت بعثة ألمانية في الفترة الواقعة ما بين ١٩٠٧ ـ ١٩٠٩ وبإشراف كل مسن على والذا قامت بعثة ألمانية في الفترة الواقعة ما بين ١٩٠٧ ـ ١٩٠٩ وبإشراف كل مسن Sellin و كلاة عنه و كشفت التنقيبات هذه المرة عن بقايا عمائرية وغيرها تعود إلى العصر البرونزي المبكر والمتوسط. وحاءت نتائج التنقيبات مقبولة إلى حد ما، علما بأنه وفي ذلك الوقت لم يكن هنالك تسلسل زمين مقبول من جميع علماء الآثار. لكن وفي فترة لاحقة وبعد أن ازداد الاهتمام بالآثار وأصبح العلماء على دراية أفضل من السابق قامت بعثة أثرية بإشراف Garstang وأصبح العلماء على دراية أفضل من السابق قامت بعثة أثرية بإشراف الموقع، لكن، ومسع وأصبح العلماء على دراية أفضل من السابق قامت بعثة أثرية جاءت خاطئة حيث لم يكن هناك هذا، وحدنا أن التواريخ المعطاة لفترة العصور البرونزية جاءت خاطئة حيث لم يكن هناك أي شيء يعود إلى العصر البرونزي المتأخر عكس ما ذكره وافضلها كانت تلسك السي هذا المنقب كان الوصول إلى طبقات العصر الحجري الحديث وخاصة مرحلة مسا قبل الفخار. لكن أهم التنقيبات التي أجريت في هذا الموقع، بل وأفضلها كانت تلسك السي قامت كما المدرسة البريطانية للآثار في القدس في الفترة الواقعة ما بسين ١٩٥٧ ـ ١٩٥٨ على الشراف المدرسة البريطانية للآثار في القدس في الفترة الواقعة ما بسين ١٩٥٧ ـ ١٩٥٨ على المدرسة المدرسة البريطانية للآثار في القدس في الفترة الواقعة ما بسين ١٩٥٨ .

وكما ذكرنا أعلاه، فإن أقدم البقايا الإنسانية التي عثر عليها في أريحا تعود إلى الفترة الناطوفية ومن ثم تم العثور على بقايا تعود إلى فترة العصر الحجري الحديث ما قبل الفخار أو الفخار (حوالي ٨٠٠٠ ـ . . ٥٠ ق.م)، وبعد هذه الفترة يبدو أن الموقع قد هجرحتى قدوم جماعة جديدة من الناس الذين سكنوا الموقع لمرة أخرى وكان هذا في نمايية الألف الرابع ق.م، وقد حلبوا معهم أشكالا فخارية جديدة، وقد أطلقت كنيون علما هذه الفترة اسم Proto-Urben، لكن دراسة عملية وشاملة ووافية لهذه الفترة لم تتم علما أنه تم العثور على العديد من القبور المقطوعة في الصخر والتي لم يكشف إلا على بقايا

وقد عثر في هذه القبور الجماعية على عدد من الأدوات الفخارية والجثث الإنسانية، لكنه كان من الصعب جدا محاولة إعطاء فكرة أو تفسير لهذه الأمور، وذلك لأن أسلطح هذه القبور والـــ Shaft كانت إما مفقودة أو متآكلة. على هذا الأساس نجد أن القبـــور استعملت لعدة مرات لكننا، واعتمادا على الشواهد الحالية، لا نستطيع أن نطلق حكمـــا سواء أكانت هذه القبور يخص كل قبر جماعي منها لعائلة معينة أم كانت لعامة النـــاس، ولقد جاءت نهاية العصر البرونزي المبكر في أريحا بشكل مفاجئ، حيث أظهرت المرحلة البنائية الأخيرة للحدار بالمدينة بأنه دمر من جراء حريق هائل. وجاءت بنايات المرحلـــة التالية لهذه الفترة وبواسطة لبن طيني مخضر اللون. على أية حال هذه البيـــوت لم تـــأت بشكل مباشر فوق طبقات العصر البرونزي المبكر، وذلك لأنه تم العثور على طبقة فاصلة بين الطبقتين، وتحتوي على عدد من قطع الفخار بأشكال حديدة وربما تكـــون هــذه مرتبطة بقادمين حدد، والذين كانوا من المحتمل يسكنون الخيام بدلا عن البيوت، وقسد أطلق على هذه الطبقة الفاصلة وعلى محتوياها اسم EB IV- MBI، على اعتبار أهـا تمثـل مرحلة اتصال ما بين فترتى نهاية العصر البرونزي المبكر وبداية العصر البرونزي المتوسط. وهؤلاء القادمون الجدد ربما كانوا بداة ورعاة. وحتى عندما بدأوا ببناء منازل لهم نجد أنها حاءت بسيطة حدا، و لم يعثر على أي حدار يحيط بالمدينة في هذه الفترة. وقد ظــــهرت سمات البداوة والقبلية من خلال عادات دفنهم. فقد كان الإنسان يدفن بشكل فسردي في قبر منفصل، وهذا ملمح يميز هه الفترة عن الفترات السابقة واللاحقة. لكن ضمن هــــذا الملمح العام كان هنالك اختلافات متميزة جعل المنقبة تصنفها إلى سبعة مجموعات مختلفة. وجاء هذا التمييز اعتمادا على الاختلاف في موضع الجثة وحالة الجسم ومن ثم شـــكل وحجم القبر والحفرة العامودية (Shaft) وطراز التقدمات الجنائزية. وربمــــا تمثـــل هــــذه الاختلافات عادات دفن مختلفة لجموعات بشرية منفصلة. لكنه كان هناك صفة مشتركة تظهر في عدد من المدافن من حيث العناية بالمدفن والدفن في قبر عميق واسع وبهيسساكل عظمية متآكلة وغير كاملة على الأغلب. وهذا يمكن أن يكون شاهدا على طريقة حياة بدوية، والتي يظهر فيها أنه عند موت أحد الأشخاص أثناء الهجـــرات الموسميـــة يعـــاد إحضارهم إلى أحد المدافن عند عودة القبيلة إلى أحد الأماكن المعروفة لديهم.

ويبدو أن سكان فترة EBIV-MBI كانوا منتشرين بشكل كبير في فلسطين ومع العلم بأن الأدوات والعادات في الدفن كانت تختلف من مكان لآخر لكن هذا يؤكد الطبيعة القبلية لهؤلاء الناس. كذلك عثر على بقايا تعود إلى هذه الفترة في سوريا مما تشمير إلى ظهور الأموريون وانتشارهم في سوريا. والذين تذكرهم المصادر السومرية التي تعمود إلى

زمن سرحون الآكادي (٣٢٧١ ــ ٢٣١٦ ق.م) والأسرة الثالثـــة في أور (٣١١٣ ــ ٢١١٣ ق.م) والأسرة الثالثـــة في أور (٣١١٣ ــ ٢٠٠٤ ق.م)، وهو لاء الأموريون هم المسؤولون عن تدمير مدينة حبيل (بيبلوس)، وبعــد هذا كون الأموريون عنصراً هاماً للعناصر السكانية في فلسطين والأردن في النصف الثاني من الألف الثاني قبل الميلاد.

ومن الملاحظ أيضاً في أريحا أنه كان هناك تغيير مفاجئ ما بين نهاية فــــترة (-EBIV) وبداية العصر البرونزي المتوسط. وهذا التغيير كـــان في عـــادة الدفـــن والأدوات والأسلحة والأدوات الفخارية والتي تعتبر بداية مرحلة حديدة أطلق عليها اسم العصــــر البرونزي المتوسط.

#### المراجع

- C. Warren, in Conder- Kitchener, SWP 3, 224 ff.
- E. Sellin and C. Watzinger, Jericho, Leipzig, 1913.
- J. Garstang, AAA 19 (1932), 3-22, 35-54; 20 (1933), 3-42; 21 (1034), 99-136; 22 (1935), 143-68; 23 (1936), 67-76.
  - I. Ben dor, Ibid., 77-90.
  - G.M. Fitzgeraly, London, 1948.
- K.M. Kenyon, PEQ (1951), 101-38; (1952), 62-82; (1953), 81-96; (1954), 45-63; (1955), 108-17; (1956), 67-82; (1960), 33-113, idem, Excavations at Jericho I, The Tombs Excavated in 1952- 1954, London, 1960; 2,... 1955- 1958, London, 1965.
  - F. E. Zeuner, PRQ (1954), 67-82,
  - K.M. Kenyon, Digging Up Jericho, London, 1957.
  - F.E. Zeuner, PEQ (1958), 52-55,
  - D. Kirkbride, PEQ (1960), 114-19.
- M. Avi- Yonah, The Jews of Palestine, Oxford, 1962, passim; Idem, The Holy land, Grand Rapids, Michigan, 1962,
- Passim. G. Alon, A History of the Jews in the Land of Israel 2, Tel Aviv, 1955/56, 261 ff. (Hebrew).
- A. Schalit, Koenig Herodes, Berlin, 1969 (includes bibliography). Schuerer, GJV 2, 3-4, 380n. 67, 382.
- L. Mowry, BA 15 (1952), 33f. Conder- Kitchener, SWP 2, 224-25. C. Watzinger- E. Sellin- A. Noldeke, MDOG, 41 (1909), 30 ff.
  - E. Sellin- C. Watzinger, Jericho, Lelpzig, 1913, 12, n. 1, 88-92.
- J.L. Kelso- D. C. Baramki, Excavations at New Testament Jericho and Khirbat en- Nitla (= AASOR 29/30 (1955)).
  - J.B. Pritchard, The Excavations at Herodian Jericho, 1951 (= AASOR 23/33 (1958)).
  - R. de Vaux, RB 66 (1959), 155-58. K.M. Kenyon, Antiquity 33 (1959), 231-34.
  - C.H. Kraeling, AJA 64 (1960), 302-03.
  - D.C. Baramki, QDAP 6 (1938), 73-77.
  - M. Avi- Yonah, Rabinowitz Bulletin 3 (1960), 35.
  - D.C. Baramki, QDAP 5 (1936), 82-86.
  - J.L. Kelso- D.C. Baramki, AASOR 29/30 (1955),
  - Passim. Y. Tsafrir, Qadmoniot 7 (1974), 24-26 (Hebrew).
  - E. Netzer, Ibid., 27-36; Idem, IEJ 23 (1973), 260 (both Hebrew).

#### عراد:

تقع عراد في منطقة النقب الفلسطينية إذ تبعد حوالي ٣٠ كم شمال شرقي بئر السبع. وهذا الموقع عبارة عن تلة صغيرة ترتفع بشكل واضح بين تلال منطقة النقب. وبمــــا أن المكان يفتقد إلى المصادر المائية كالينابيع والأنهار فهو يعتمد على مياه الجمع.

وتم الحفر في موقع مدينة العصر البرونزي المبكر على ستة مواسم متتالية تم العشور في أثنائها على نظام لتوريد المدينة بالمياه، وعلى نظام للتحصينات مبنية بشكل جيد، وعلى أماكن سكنى خاصة وعامة ومعبد. ولقد بلغ سمك الجحدار الذي يحيط بالمدينة حسوالي ٢٠٣ سـ ٢٠٤ متر، بينما بلغ محيطه حوالي ١٢٠٠ متر. ويبدو أن طوبوغرافية الموقع والتي من الواضح ألها تسهل عملية جلب المياه لتخزينه في مركز المدينة هي التي ساعدت على اختيار هذا المكان وجعله مناسباً للاستقرار، والدليل على هذا الملام هو وحسود منطقة منخفضة واسعة على شكل صحن ربما كانت تستعمل لمكان لتجميع المياه.

استطاع المنقبون في موقع مدينة العصر البرونزي أن يتعرفوا على أربعة مراحل زمنية. أقدمها المرحلة ١٧ الرابعة والتي تمثل بداية السكنى في هذه المدينة (EBI)، ويبدو أن النساس سكنوا في ذلك الوقت داخل كهوف. ويبدو أن المدينة بلغت أوج عظمتها وازدهارها أيام المرحلتين الثالثة والثانية، وقد أشارت الدلائل الأثرية أنه لربما قد كانت نهاية هساتين المرحلتين بواسطة هجوم تعرضتا له من قبل مهاجمين. ولكنه كان من الواضح وتبعاً للتتابع الزمني أن الأربعة مراحل حاءت متتالية دون أية فحوة زمنية، وبسدون أي تغير عرقي لسكان المدينة خلال هذه المدة.

ويشير نظام التحصينات على دراية في تخطيط المدن، وعلى مجتمع منظم، وعلمى عمارة عسكرية متميزة. فقد حاءت أساسات الجدار المحيط بالمدينة مبنية على الصخمر، وهذا الجدار مزود بمحموعة من الأبراج الشبه دائرية الشكل، والمبنية من الححارة يبعمه

الواحد منها عن الآخر مسافة تتراوح بين ٢٠ ـــ ٢٥ متراً. هذه الأبراج جاءت متشلهة في الحجم ولها ممرات يستطيع الإنسان بواسطتها الدخول إلى داخل المدينة.

أما بالنسبة للبيوت السكنية فقد حاءت ملامحها العمائرية مميزة لفترة العصر البرونزي المبكر الثاني بشكل عام. أحد نماذج البيوت التي عثر عليها كـــان متشلبها في المراحــل السكنية الثالثة والثانية والأولى، وتميز المترل في عراد بمساحته الواسعة، ويتكون من غرفــة رئيسة، وغرفة إضافية أخرى ربما استعملت للتخزين أو كمطبخ بالإضافة إلى ســاحة. وحاءت أبعاد الغرفة الواحدة تتراوح ما بين ٧،٣٠ مــتر في ١،٥ مــتر إلى ٣،٤× ٣،٣ متر. وفتحة المدخل الرئيسي (الباب) كانت دائماً في الجهة العريضة ولها درجات تقــود إلى داخل الغرفة، إذ كانت أرضية المنازل تحت مستوى الشــارع أو الســاحة. وكــان السقف بلا شك مستوياً وكان يدعم بواسطة القضبان الخشبية. ويبدو أنه لم يكن هنالك منافذ أو شبابيك لمثل هذه البيوت. ولقد تم العثور داخل البيــوت علــى أواني فخاريــة، منافذ أو شبابيك لمثل هذه البيوت. ولقد تم العثور داخل البيــوت علــى أواني فخاريــة، وأدوات للطحن، وأحران، وأدوات نحاسية، وصوانية، وعظمية، وخرز.

من أهم المباني العمائرية التي عثر عليها في هذا الموقع هو المعبد المسمى بالمعبد التوأم Twine-Tomble، والذي يتكون من مساحة واسعة عليها بناء ضخم يضم قاعتين واسعتين يفصل بينهما حائط قليل الارتفاع، ويفتحان على ساحة، وكلاهما يقابل الشرق حيست كان المدخل من هذه الناحية. ولقد كان المعبد الذي بني في الجهة الشمالية قد أقيسم في المرحلة الشائية للموقع لكنه حصل عليها تغيرات في المرحلة الثانية. أمسا القاعسة المحنوبية فقد أضيفت في المرحلة اللاحقة. ويشابه هذا المعبد المعابد التي عثر عليها في تسل المتسلم وعين حدي والتل (عي).

أما الأدوات الفخارية التي عثر عليها في عراد تكونت من صحون وأطباق وأســـوحة على شكل صحون وأباريق وأباريق صغيرة وفناحين صغيرة الحجـــــم وحــــرار مختلفـــة الأحجام. وكان هنالك أواني مدهونة مثل الأباريق الصغيرة والتي عثر على مــــليشــابهها في كل من بيسان وأريحا والتل.

بعد هذا العرض عن مدينة عراد نقول بأن بداية السكنى لهذا الموقع كـــان في فـــترة العصر البرونزي المبكر الأول، واستمر خلال الفترة الثانية لهذا العصر، علماً أنه تم العشــور على حفر محفورة داخل الأرض حوت قطع فخارية مشابهة للتي عثر عليها في بئر الســـبع وتليلات الغسول ويعود تاريخها إلى العصر الحجري النحاسي.

## المراجع

- Y. Aharoni and Ruth Amiran, Yediot 27 (1963), 217-34 (Hebrew); IEJ 12 (1962), 144-45; RB 70 (1963), 565-66; IEJ 14 (1964), 131-47; Archaeology 17 (1964), 43-53. Ruth Amiran, BASOR 179 (1965), 30-33.
  - Y. Yadin, IEJ 15 (1965), 180. B. Mazar, JNES 24 (1965), 297-303.
- Y. Aharoni, IEJ 16 (1966), 1-7; 17 (1967), 233-49. Ruth Amiran, IEJ 16 (1966), 273-74.
- S. Yelvin, ibid., 153-59. Ruth Amiran and Y. Aharoni, Ancient Arad, Catalogue of the Israel Museum, 1967.
- C. Nylander, IEJ 17 (1967), 56-59. Y. Aharoni, BA 31 (1968), 1-32. Ruth Amiran and Elise J. Baumgratel, BASOR 195 (1969), 50-53. Ruth Amiran, In Essays in Honor of Nelson Gluek, Near Eastern Archaeology in the Twentieth Century, ed.
- J. A. Sanders, New York, 1970, 83-100. Y. Aharoni, BASOR 197 (1970), 16-42. Ruth Amiran, IEJ (1972), 86-88.

## التل (عي):

يقع لتل إلى الشرق من قرية بيتين في محافظة القدس، وتغطي مساحة مقدارها ٢٧،٥ هكتار. ولقد أجريت فيها أولى الحفريات الأثرية في عام ١٩٢٨، وكان ذلك بإشراف .ل Garstang والذي لم يقدم لنا الكثير عن هذا الموقع خلال تقريره المكسون مسن تسلاث صفحات ملخصة عن هذه الحفريات.

وفي الفترة الواقعة ما بين المواسم ١٩٣٥ سـ ١٩٣٥ قسامت السيدة (Krause المخفر مرة أخرى في هذا الموقع، وركزت أعمالها في المنطقة المرتفعة من التل. وكشفت هذه الحفريات عن بقايا أثرية تعود لفترة العصر البرونزي القديم فيسها معبد وقبور وقصر. وكذلك، وفي موسم عام ١٩٣٤ استطاعت المنقبة العثور في الجهة الشرقية من التل على قرية تعود بتاريخها إلى العصر الحديدي. كذلك اكتشفت في عسام ١٩٣٥ نظام للتحصينات في الجزء الأسفل للموقع وهذه تتكون من بوابة خلفيسة لها أبسراج إهليلجية الشكل. لكن أهم الملاحظات التي قدمت لنا عن مكتشفات هذا الموسم هسي ملاحظة أن بيوت العصر الحديدي الأول جاءت مبنية على أنقاض بيوت العصر البرونزي القديم الثالث.

وما بين أعوام ١٩٦٤ — ١٩٧٠ قام J. A. Callaway بالحفر للمرة الثالثـــة في هــــذا الموقع، ومواقع أخرى في نفس المنطقة مثل خربة حيـــان، وخربـــة حضريــــة، وخربـــة Raddana، حيث لوحظ أنما تعود للفترات الرومانية والبيزنطية.

نتيحة لهذه الحفريات جميعها استنتج بأن بداية السكنى في هذا الموقع كان في العصر البرونزي القديم الأول (ب) (٣٠٠ ــ ٣٠٠ ق.م)، واستمرت دون انقطاع حتى نهاية العصر البرونزي القديم الثالث (ب) أي في حوالي (٢٧٢٠ ــ ٢٤٠٠ ق.م)، ومسسن ثم أعيد سكناها في بداية العصر الحديدي.

ففي الفترة الأولى للسكنى (EBI b) في هذا الموقع لوحظ أن الموقع لم يكن محصناً، وقد تم العثور على بقايا بيوت بسيطة، كما أنه لم يعثر على أية بقايا أثرية تعود لما هـــو أقدم من هذه المرحلة. وكذلك فإن سكان هذه الفترة دفنوا أمواتهم داخل كهوف علـــى المنحدر الشمالي الشرقي للتل حيث كانوا يعيشون. وبعد دراسة الفخار الذي عثر عليــه داخل هذه القبور وحد أنه يشابه الفخار الذي عثرت عليه كنيون في أريحا وأرخته لفسترة سمتها Proto-Urban.

وفي الفترة اللاحقة أي في العصر البرونزي القليم (ج) EBIc حوالي (٣٠٠٠ ق.م)، حاءت المدينة محصنة يحيط بها جدار. وقد عرفت هذه المنطقة على أنها المنطقة الصناعيسة ومكان الاستقرار السكاني في هذا الموقع، كذلم عثر هنا على بوابة. كذلك تم العثور على بناء منتظم الشكل مبني من الحجارة الضخمة والغير مشذبة. وكان هنالك أعمدة حجرية تساعد على رفع السقف، ويبدو أنه قد أعيد بناء واستعمال هذا المبنى في فسترة العصر البرونزي المبكر الثالث (أ)، وذكر أنه ربما كان يمثل معبداً. ومن الأشياء العمائرية البلرزة التي وحدت وتعود إلى السيا EBIc أربع بوابات ضخمة جاءت ثلاث منها محصنة بسأبراج إهليلجية الشكل بينما كان هناك برج في بوابة القلعة.

الأدوات الفخارية المكتشفة، وتعود بتاريخها إلى EBIc، عثر على ما يشابحها في مواقع أخرى مثل أريحا وتل الفارعة الشمالي وباب الذراع وعراد.

وقد استطاع المنقبون أن يتعرفوا على حريق هائل كان سبب دمار مدينة الـــ EBIe، وربما كان سبب هذا مهاجمين أعداء، ولكن مع هذا فقد تم إعادة بناء المدينة مرة ثانيــــة وأطلق على هذه الفترة اسم EBIIa العصر القديم الثاني (أ)، وهذه المرحلة كانت معاصرة للمراحل K-II-H في مناطق VI-III-IV في أريحا والطبقات الله والافي عراد والمراحل Y ـــ ٣ في تل الفارعة الشمالي، في هذه الفترة الزمنية أجريت بعض الإضافات على الأبنية الأولى، كذلك نجد أن التحصينات قد وسعت وقويت.

أما الأدوات الفخارية التي عثر عليها، وتعود إلى EBlia فقد تكونت في الغالب مسن زبادي لها حنية في الجسم وبحافة مطوية للخارج وأباريق برقبة طويلة وأيدي تتصل ما بين الرقبة والبدن Loop-handle. مثل هذه الأدوات عثر عليها في مواقع مختلفة مثل تسل الفارعة الشمالي وأريحا.

وقد وحد أن التدمير كان شاملاً لموقع التل في فترة العصر البرونزي القديم لذا نجد أن الأدوات الفخارية، والأخرى تسمى EBIIb. حيث ظهرت أشكال جديدة للأدوات الفخارية مثل الأباريق الصغيرة المعروفة باسم أباريق أبيدوس والتي أصولها مصرية حيست تم العثور عليها في بادئ الأمر في سقارة في مصر، وعثر على مثل هذه الأباريق في أريحا في فلسطين، وفي الطبقة "C" في العمق من سوريا. ولقد تم التعرف على آثار حريق كلن السبب في تدمير الموقع في هذه الفترة.

# العصر البرونزي القديم الثالث (أ):

تمتد فترة العصر البرونزي المبكر على مدى ثلاثمائة عام من الزمن وتحوي مرحلتــــين رئيسيتين في أبنيتها وتحصيناتما.

العصر البرونزي القديم (أ) في موقع التل يتميز بكونه مرحلة من البنساء والتعمير وكذلك التخريب. ويؤرخ للفترة الواقعة ما بين ٢٧٠٠ ــ ٢٥٥٠ قبل الميلاد. فبعد عملية تمديم بيوت وتحصينات المرحلة الثانية (ب) من العصر القديم كان لا بد من إحسواء إعادة بناء لهذه العمائر وقد أعيد بناء الجدار الحيط بالمدينة أولاً. كذلك هناك شواهد على مظاهر مصرية في عملية إعادة بناء المدينة، منها بعض الملامح الظاهرة في بناء معبد العصر البرونزي القديم الثالث (أ) والتي تظهر بألها بنيت بواسطة صناع مصريون وطريقة بنساء أحد حدران هذا المعبد بواسطة جدارة مشذبة. كذلك تم العثور على بعض أدوات المرم المصرية ومثل هذه الآنية يرتبط بالأسرتين الأولى والثانية في مصر. أيضاً ظهم التسورط المصري في عملية البناء المعماري لموقع التل في بناء صهريج المياه والذي يعود إلى العصر ويتسع لحوالي عملية البناء المعماري لموقع التل في بناء صهريج المياه والذي يعود إلى العصر

لقد تم كشف بوابتين تعودان إلى فترة العصر البرونزي القديم الشالث (أ). حيث وجد أن بوابة العصر البرونزي القديم الثاني قد أغلقت بواسطة سد من الانهيارات واستعيض عنها ببناء بوابة جديدة أصغر منها محصنة بواسطة برحين وبنيت فوق قمة هذا السد البوابة الثانية بنيت في حدار المدينة الجنوبي و لم يبق منها ظاهراً إلا الجزء الشرقي بينما لم يعثر على أي آثار قائمة للجزء الغربي.

# العصر البرونزي القديم الثالث (ب):

لقد طرأت بعض التغيرات على هذا الموقع خلال المرحلة الانتقالية ما بين الفيترة السابقة وهذه الفترة (حوالي ٢٥٥٠ ق.م). وربما تعزى هيذه التغييرات إلى تأثيرات خارجية، خاصة من المنطقة الشمالية لبلاد كنعان والمرتبطة بحضارة خربة الكيرك عنيد بحيرة طبرية.

وهناك دلائل على أن المدينة في هذا العصر قد احتلت احتلالاً منها بأن الجدار الواقع غرب البوابة الجنوبية قد دمر تدميراً مع وجود بقايا حريق في التحصينات، من هنا كان لا بد من بناء جدار حديد حول المدينة. وبني هذا الجدار ملاصقاً لجدار المرحلة السابقة للنا نجد أن عرضه بلغ في بعض الأماكن حوالي ٨ متر. كذلك أغلقت البوابة الجنوبية لكسن أعيد بناء البوابة التي كانت تطل على الوادي واستعملت كمدخل فرعي. كذلك أعيسد

ترميم المعبد الذي كان موجوداً خلال المرحلة السابقة لكن وفي هذه المرحلة فقد تم مسلء الغرف المحيطة بهذا المعبد بالطمم. وفي مثل هذه الحالة فقد توجب على الكاهن والحساكم أن ينتقلوا إلى مكان آخر.

على أية حال فلقد حل بالمدينة وفي حوالي ٢٤٠٠ قبل الميلاد أي زمـــن الأسـرة المصرية الخامسة خراب عنيف. لكن هوية هؤلاء المهاجمين الجدد لا تزال غــير معروفــة علماً أن الدلائل تشير إلى أن المصريين قد هاجموا هذه المدينة عدة مرات وربما يكونوا هم الفاعلون أيضاً هذه المرة. ويبدو أن هذه المدينة لم تعمر مرة أخرى بعد هذه الجهــة إلا في العصر الحديدي وربما يكون هذا مرده إلى قدوم الأقوام البدوية في الفترة المسماة بالعصر البرونزي القلنم الرابع.

## المراجع

- W.F. Albright, AASOR 4 (1924), 141-49.
- S. Yeivin, PEF QST (1934), 189-91.
- J. Marquet- Krause, Syria 16 (1935), 325-45; idem, Les fouilles de Ay (et-tell), 1932-35, Paris, 1949.
  - M. Noth, PJB 31 (1935), 7-29. L. H. Vaincent, RB 16 (1937), 231-66.
  - J. M. Grintz, Biblica 42 (1961), 201-16.
- J. A. Callaway, Pottery from the Tombs at Ai (et- Tell), London: Colt Archaeological Institute, Monograph Series, No. 2 (1964); Idem, BASOR 178 (1965), 13-40; Idem, (With M. B. Nicol), BASOR 183 (1966), 12-19; Idem, JBL 87 (1968), 312-20; Idem, BASOR 196 (1969), 2-16; Idem, BASOR 198 (1970), 7-31; Idem (With R. E. cooley), BASOR 201 (1971), 9-19; Idem (With K. Schoonover), BASOR (in press); Idem (With N. E. Eagner), PEQ (in press). The early Bronze Age Sanctuary at Ai (et Tell), London, 1972. M. Prausnitz, Annual Report, Institute of Archaeology, University of London, 1955.
- R. Amiran, IEJ 17 (1967), 185-86; 20 (1970), A. Kuschke, and E. Kutach, eds., (1970), 19-22.
  - Y. Aharoni, IEJ 21 (1971), 130-35.

#### خربة الكرك:

تقع خربة الكرك على الشاطئ الجنوبي الغربي لبحيرة طبرية وتغطي مساحة مقدارها خمسين هكتاراً وقد أطلق عليها مؤخراً اسم Tel Beth Yarah. ولقد حساول بعض المؤلفون تعريفها على ألها موقع Philoteria الذي بناه بطليمسوس فيلادلفيوس الثاني، كما حول آخرون ذكرها على أنها موقع سسنابري Sannabri السذي ذكسره حوزيفوس على أنه نقطة الحدود الشمالية لوادي الأردن والتي كانت مخيمساً لجيسش الامبراطور فسبسيان.

من خلال المسوحات والحفريات الأثرية التي عملت في هذا الموقسع لوحظ أن الفترات الزمنية التي مر بها تبدأ من العصر البرونزي القلم ومن الفترة الهلنستية حسى الإسلامية. ولقد تم العثور على نوع مميز من الفخار في ذها الموقع أطلق عليه أولسرايت اسم فخار خربة الكرك. والملامح الرئيسية لهذا الفخار أنه ذو لون أحمسر أو أسود مصقول ومزخرف بواسطة حزوز غائرة أو نافرة. ولقد عثر على هذا النوع من الفخار في مواقع مختلفة من فلسطين وفي شمالي سوريا. وعلى أغلب الظسن أن أصول هذا الفخار مستمدة من الأناضول.

لقد قامت جمعيات يهودية بإشراف منقبين صهاينة بالحفر في هذا الموقع. وكانت أولى الحفريات في عام ١٩٤٥ — ١٩٤٥ وقامت بها الجمعتية اليهودية لاستكشاف فلسطين بإشراف كل من ب. مازار وموشيه ستكليس وي. دونافسكي. ونقبت هذه البعثة في الجزء الجنوبي من التل. ومن ثم استؤنف العمل مرة أخرى في سنة ١٩٤٥ — اعتمال التل البعثة في الجزء الجنوبي من التل. ومن ثم استؤنف العمل مرة أخرى في سنة ١٩٤٥ — اعتمال التل التلاطقة إلى جنوبه. ومنذ عام ١٩٤٩ بدأت دائرة الآثار الإسرائيلية الحفسر في هذا الموقع تحت إشراف P. L. P. Guy ومن ثم P. Bar-Adon وقام الأخير بأعمال حفر شاملة في جنوبي التل كما عمل بحسات تجريبية في مناطق مختلفة في وسط وغربي التل وكان ذلك في الفترة الواقعة ما بين (١٩٤٩ — ١٩٥٥) وفي أثناء عمليات الحفر الأخير تم كشف النقاب عن المناطق السكنية وبعض أجزاء من الجدار المحيط بالمدينة. وفي أعوام ١٩٥٧ — ١٩٥٠ وبيشراف معهد الدراسات الشرقية في جامعة شيكاغو وبإشراف عربه P. Delougaz وبمساعدة Heland

Cantor بأعمال تنقيب في هذا الموقع وقد تركز العمل على الجزء الشمالي مــن التــل وقليل حداً من الأحيان في الوسط.

#### تحصينات المدينة:

الجدران المحيطة في المدينة بنيت خلال الحقب المختلفة والتي مر فيها الموقع في الجسهات الجنوبية الغربية والجنوبية من التل، بينما كونت بحيرة طبرية من الجهة الشرقية مانعاً طبيعياً.

أولى التحصينات التي عثر عليها تنسب إلى العصر البرونزي القديم. ولقد استطاع .٩ Bar-Adon ست مراحل. ففي الجهة الجنوبية من التل تم اكتشاف جزء من جدار يسير باتجاه شرق \_ غرب. ولقد بني هذا الجدار من اللبن الطيني. كذلك تم الكشف عن بوابتين في هذا الجدار وجاءت الأجزاء المحيطة بالأبواب مبنية من الحجارة البازلتية كمساهو الحال في بعض المرات المبنية على شكل درج. على أية حال فلقد تم التعرف على بقايا تحصينات تعود في تاريخها إلى فترات مختلفة من العصر البرونزي القديم، إلى العصر البرونزي المقديم، إلى العصر البرونزي المترسط الأول والفترة الهلنستية.

# العصر البرونزي القديم:

في المنطقة الجنوبية من التل تم العثور على بقايا العصر البرونزي القديم تحت طبقات الفترة الهلنستية مع وجود طبقة رقيقة جداً تفصل ما بينهما. ولقد استطاع المنقبون في هذه المنطقة الوصول إلى الطبقة البكر على عمق ٧٠٣٠ متر والتعرف على بقايا العصر البرونزي القديم بجميع مراحله من الأولى وحتى الرابعة وأطلق عليها اسم خربة الكرك.

## خربة الكرك 1:

يبدو أن السكان الأوائل لهذا الموقع لم يسكنوا الكهوف بل عاشوا دا حسل حفسر مشقوقة يتراوح عمقها ما بين ٥ ـــ ٣٠٥ متر وقطرها ما بين ٣ ـــ ٤ متر. وقد وحسد بداخل هذه الحفر رماد وكسر فخارية وبقايا عظام حيوانية الكسر الفخارية جاءت ذات لون رمادي ومصقولة.

### خرية الكرك ١١:

تم العثور في هذه المرحلة ولأول مرة في هذا الموقع على بيسوت منتظمــة الشــكل بجدران من اللبن الطيني. كذلك تم الكشف عن ساحات مبلطة بالحجر البازلتي كما هــو

الحال في بعض الغرف. ولقد تميز فخار هذه المرحلة بأنه مصقول وله بطانـــة Band slip وبجرار ذات فوهات واسعة بأيدي على شكل بروز تلتصق على جانبي البدن.

#### خربة الكرك !!!:

في هذه المرحلة حاءت أساسات حدران البيوت مبنية من البازلت و لم يتم العشـــور على فخار خربة الكرك في هذه الطبقة وعلى هذا الأساس يمكن إرجاع مرحلــة خربــة الكرك الله إلى مرحلة العصر البونزي القديم الثاني. معظم مباني المدينة حاءت مبنيــة مــن اللبن الطيني. ولقد تم العثور على طبعات لأحتام أسطوانية.

#### خرية الكرك ١١٠

لقد دامت السكنى في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى. ولقد تم تمييز أربعسة أوجه زمنية مختلفة خلال طبقة بلغ سمكها ٢ متر. وجاءت معظم البيسوت مبنيسة مسن البازلت علماً أنه وجد بعضها مبني من الطوب الطيني على أساسات من البازلت. كذلك اكتشف بناء تبلغ أبعاده ٧×٨ متر ويتجه من الشمال إلى الجنوب. وبالإضافة إلى الكميسة الكبيرة من الأدوات الفخارية التي عثر عليها هنا فقد تم العثور على خمس دمى حيوانيسة ونموذجين من الفخار لبيوت وجزء من دمية فخارية تمثل أسداً يزأر. كذلك عثر علسى بعض الأدوات الصوانية تمثل أغلبها شكاكين. أما الفخار الذي عثر عليه في الطبقة الثالث فيمثل في الغالب فخار حربة الكرك ولهذا نجد أن هذه الطبقة تعود إلى العصر السبرونزي القديم الثالث.

أما في الجهة الجنوبية الشرقية من التل فقد وصل بار ــ أدون في مربعاته التحريبيــة الطبقة العذراء واستطاع تمييز ثلاث وعشرين فترة مختلفة مر بها التل وكانت على النحو التالي: أربع فترات تعود لمرحلة العصر البرونزي القديم الأول حيث تم العثور على بيست ربما يكون مقبباً. ثم خمس فترات تعود لمرحلة العصر البرونزي القديم الثاني حيث وجـــد فيها حدران من اللبن الطيني وشوارع مبلطة ومصارف للمياه. كذلك كان هناك سست فترات تعود للعصر البرونزي القديم الثالث وتضم طبقة حريق. الثلاث فترات الأخـــيرة كانت تعود لمرحلة العصر البرونزي المتوسط الأول حيث حوت قــــداً يعــود للعصر البرونزي المتوسط الأول حيث عود للفترة الفارسية.

في الجزء الشمالي من التل تم الكشف عن بناء منتظم الشكل ضخم وتبليخ أبعياده حوالي ٣٠×٣٠ متر ويؤرخ إلى العصر البرونزي القديم الثالث. ولقد جاء البناء مبني مسن

الحجارة البازلتية الغير منتظمة الشكل ومدخله الشرقي يطل على بحيرة طبريــــة. ومــن ميزات هذا المبنى أنه تم الكشف عن أربع دوائر مبنية من الحجارة على طــــول الجـــدار الجنوبي وثلاث على طول الجدار الشمالي. كما لوحظت دوائر أخرى وبلغ عدد جميع هذه الدوائر اثنتي عشرة دائرة.

اختصاراً لما ذكرناه أعلاه فإن بداية السكنى في موقع خربة الكرك كانت في العصر البرونزي القليم الأول واستمرت حتى العصر البرونزي المتوسط الثاني لكن التل لم يكسن جميعه مأهولاً بالسكان خلال هذه المراحل. وخلال فترات العصر البرونزي رأينا أن هذا المكان قد حصن وبني جدار المدينة وبعد أن هجرت المدينة عمرت مرة أخرى في الفسترة الفارسية واستمرت السكني فيها حتى الآن.

## المراجع:

History and identification of the site: L. Mayer, IEJ 2 (1952), 183-87 (includes bibliography). P. Bar- Adon, El 4(1956), 50-55 (includes bibliography) (Hebrew).

Excavation reports: B. Maisler, M. Stekelis, M Avi- Yonah, IEJ 2 (1952), 165-73, 218-29.; 5 (1955), 273.

P. Delougaz- R. C. Haines, A Byzantine Church of Khirbat Al- Karak, Chicago. 1960.

#### العقولة:

يقع موقع العفولة الأثري بالقرب من مدينة العفولة الحديثة. ومن الجدير بالذكر أنه لم يبق إلا النذر اليسير من بقايا الموقع القديم وذلك نتيجة لعملية التوسع العمراني الحديثة. وبلغت مساحة هذا الموقع حوالي (١١ هكتاراً) (acres) ويقف التل الحسالي بارتفاع (١١) متراً عن سطح المنطقة المحيطة. وقد بدأ سوكنك (٤٠ المحتاة) أعمال التنقيب في هذا الموقع في عام ١٩٢٦ واستمرت حفرياته التي تركزت في الجزء الشمالي والأوسط من التل حتى عام ١٩٢٦. في أعوام ١٩٥٠ و ١٩٥١ قام كل من بن حدور (Ben-dor) ودوئان (M. Dothan) بأعمال التنقيب في الجزء الجنوبي للموقع.

كشفت الحفريات عن عدد من القبور تعود في عهودها إلى عصور البرونزي القسلتم والثالث والمتوسط الثاني والهلنستي والروماني. بالإضافة إلى هذا فقد أشارت الحفريات إلى النالث والمتوسط الثاني والهلنستي والروماني. بالإضافة إلى هذا المتحاسي حيث تم العشور على عدد من القطع الفخارية والصوانية التي تعود إلى هذه المرحلة. أما المرحلة السسكنية التالية في هذا الموقع فحاءت تعود لمرحلة العصر البرونزي القليم والأول والثاني والثسالث والرابع حيث تم العثور أيضاً على أدوات فخارية تعود لهذه الفترات. كذلك وحسدت بقايا سكنية تعود لمراحل العصر البرونزي المتوسط والحديث والحديدي الروماني والبيزنطى والأيوبي والمملوكي (Dothan 1973: 36).

نسبت الطبقة التاسعة من التل إلى العصر البرونزي القديم الأول حيث تم العشور على ملتقطات أثرية وجدرات ترتفع إلى حوالي ٣ متر. وجاءت بقايا هذه الفترة فوق بقايا العصر الحجري النحاسي (الطبقة العاشرة) وتحت الطبقة الثامنة والتي جاءت محتوياتها تعود للعصر البرونزي القديم الثالث. ومن بين مكتشفات هذه الطبقة المهمة هي أدوات فخارية من الطراز المعروف باسم فخار خربة الكرك. أما بقايا المرحلة الرابعة للعصر البرونزي القديم فقد وجدت في الطبقة السابعة من التل وتمثلت في بقايا عمائرية وفخارية. حاء يعلو مخلفات هذه المرحلة بقايا تعود لمرحلة العصر البرونزي المتوسط الأول والتي عثر عليها في الطبقة السادسة.

## المراجع:

E. L. Sukenik, PEQ (1936) 150- 154; idem, JPOS 21 (1948) 1-79.

I. Ben - Dor, Alon 3(1951) 33-34 (Hebrew).

M. Dothan, Atigot 1(1956) 18-63 (Hebrew).

#### يازور:

يقع موقع يازور على الطريق ما بين يافا القدس حيث تبعد حوالي ٦ كم عن مدينة يافا. ولقد ورد اسم هذا الموقع في النصوص الآشورية مسن عهد الملك الآشوري سنحاريب. ويعلو قمة هذا التل قلعة صليبية كما تم العثور على بقايا تعود لمرحلة العصر الحجري النحاسي حتى العصور الوسطى أثناء عمليات التنقيب الأثرية التي قام بما كل من أوري (Y. Shapera) في المقابر. لكن الحفريسات أوري (J. Ory) وكيبلان (J. Perrot) وشابيرا (J. Perrot) الذي كشف عن مقسابر تعود للعصر على التل قام بها كل من بيروت (J. Perrot) الذي كشف عن مقسابر تعود للعصر الحجري النحاسي والمسماة بالمعاظم ودوثان (M. Dothan) الذي عثر على مقابر العصر البرونزي والحديدي.

تم اكتشاف بقايا تعود إلى مرحلة العصر البرونزي القديم في أماكن مختلفة من التل. ففي أثناء عمليات التنقيب التي أجرتها دوثان في الفترة الواقعة ما بين ١٩٥٨ و ١٩٦٠ تم العشور في الطبقات السكنية على مخلفات اعتقد بأنها تعود لنهاية العصر الحجيري النحاسيي وبدايسة البرونزي القديم في المنطقة (ب). وجاءت هذه المحلفات فوق أنقاض المعاظم التي ذكرناهيا البرونزي القديم في المنطقة (ب). وجاءت هذه المحلفات فوق أنقاض المعاظم التي ذكرناهيا أنفاً. أما خلال الحفريات التي أجراها بن حور (Ben-Dor) في عيام ١٩٧١ فقيد تم الكشف عن بعض المدافن التي عثر بداخلها على العديد من الأدوات الفخارية والتي تشياب تلك التي عثر عليها في أريحا وتعود للمرحلة التي أطلقت عليها كنيون اسم (Proto-Urban).

### المراجع:

M. Dothan, BIES 25 (1961), 224-230 (Hebrew; idem . Atigot 3 (1961), 181-184; idem, Bull. Soc. d'Anth. 2 (all serie, 1961), 79-82.

J. Perrot, Atiqot 3 (1961), 1-83. A. Ben- Dor, Qadomoniot 6 (1973), 48-50 (Hebrew).

#### تل الشيخ العريني:

يعتبر موقع تل العربيني من أهم المواقع الأثرية التي عثر عليها على الساحل الفلسطيني. وهي تبعد عن هذا الساحل حوالي ١٩ كم على الطريق الموصلة إلى بيت جبرين، مقابل قرية عراق المنشية. وتغطي مساحة تبلغ حوال ٢٥ هكتاراً، وقد اقترح العديد من علماء الآثار على أن هذا الموقع يمثل مدينة جاث (Gath) الفلسطينية (Yeiven 1975:89).

يتكون هذا الموقع من ثلاثة أقسام هي: أولاً الأكروبوليس وهو الجزء العلوي مسن التل حيث يرتفع ٣٢ متراً عن المنطقة المنبسطة المحيطة به ويغطي مساحة قدرها ١٠٦ هكتار. وثانياً المنحدر العلوي والذي يحيط بالأكروبول من ثلاث جهات ويغطي مساحة قدرها ٢٤ هكتاراً ثالثاً المنحدر السفلي الذي يحيط بالأكروبول والمنحدر العلوي وينحدر باتجاه الجنوب.

أثناء الحفريات التي أحريت في الفترة الواقعة ما بسين أعسوام ١٩٥٦ - ١٩٦١ تم التعرف على بقايا تعود إلى نهاية العصر الحجري النحاسي والعصسر السبرونزي القسلام والحديدي والهلنستي والبيزنطي والإسلامي. ففي المنطقة د "Area D" من الموقع تم حفسر مربع بقاسات ٢٠×٢٠ متر على الحافة الجنوبية لمنحدر الذي يحيط بالأكروبول حيست اكتشف هناك جدران من اللبن الطيني مع قطع فخارية تعود للعصر البرونزي القلم الثاني والثالث. واستطاع المنقبون تمييز عدة مراحل بنائية تعود إلى هذه الفترات كانت تمثل هذه الجدران أجزاء من بيوت سكنية، وجاءت أرضيات هذا المجمع السكني مرصوفة بسلطصي وربما كانت تمثل ساحات مكشوفة. كذلك تم العثور على حفر للتخزين مرصوفة أيضا بالحصي.

ظهرت بقايا المرحلة السكنية الثانية على عمق (١ متر) تحت سطح الأرض، حيست عثر على بقايا أبنية مدمرة بشكل فظيع مما لم يسمح للمنقبين بالتعرف على مخطط الته هذه الوحدات البنائية. على أية حال فقد أمكن تمييز خمسة أوجه بنائية فرعية خلال هذه المرحلة الثانية. لكن أهم ما يميز المرحلتين السكنيتين الأولى مالثانية عبارة عن مبنى ضخصم يقع إلى الجنوب من الطريق الذي اكتشف في المرحلة الأولى ويتكون من بيت واسع يتحه شرق حرب وله ساحة واسعة في الجهة الشرقية. لكن أهم ما يميزه كان عبارة عن بناء دائري الشكل من اللبن الطيني مقام في مركز هذا البناء، ربما كان يخدم كطاولة للتقدمات الجنائزية. ظهر مثل هذه الأبنية في مواقع فلسطينية أخرى مثل تل المتسلم وعين حدي.

حاءت بيوت وطرق المرحلة السكنية الثالثة تختلف اختلافاً كبيراً عن مخططات بيوت المراحل الأولى. حيث كانت تتجه في الغالب باتجاه الشمال الشرقي \_ الجنوبي الغراجي أما المرحلة السكنية الرابعة فقد عثر على مخلفاتها على عمق حوالي (٥٠ سم) من مخلفات المرحلة الثانية. حيث تم العثور هنا على بعض الأدوات الفخارية التي كان بداخلها بعض البذور كذلك تم التعرف على بقايا حريق. تم الحصول على تاريخ كربون مشع من هذه المرحلة وجاء يعود إلى العصر البرونزي القديم الأول. ضمت مخلفات هذه المرحلة أيضا بقايا معمارية تكونت من مبنى له ساحة واسعة يحيطها من الجهتين الشمالية الغربيسة والجنوبية الشرقية مجموعة من الغرف، وأما في الجهة الجنوبية فقد تم العثور على آثار لمعصرة للزيتون.

جاءت بقايا الطبقة الخامسة على عمق (٣٠ سم) من الطبقة الرابعة. حيث تكونت من الفخار المشابه لنوع الفخار المصري على الأغلب. وتميز هذا النوع من الأواني بأنسه مغطى ببطانة بيضاء ويكون مصقولاً في بعض الأحيان. وحملت ثلاث كسر فخارية اسم "نارمر" والذي يعرف من قبل بعض علماء الآثار على أنه الفرعون المصري "مينا" مؤسس الأسرة الأولى. ومن أهم ما عثر عليه في الطبقة الخامسة هو بناء عام يمتاز بسلحة داخلية مرصوفة بالحصى ويحيط بثلاثة حوانب منها غرف تخزين وتفتح علسى سساحة خارجية من الجهة الرابعة. وإلى الشمال من هذا البناء كان هناك شارع بني بمحاذاة جهته الشمالية مجموعة من الغرف.

وكما هو الحال في الطبقة السادسة حيث استمر ظهور المبنى العام هنا والذي ظهم في الطبقتين الخامسة والرابعة استمر ظهوره في الطبقة السابعة. فلقد لوحظ أآن ستقف هذا المبنى والذي ينسب إلى الطبقة السادسة جاء مرفوعاً على أعمدة خشبية. لكن يسدو أن هذا المبنى كان قد بني لأول مرة زمن الطبقة الثامنة.

كشفت لنا الحفريات التي أجريت في المناطق (K-M) من هذا الموقع على بقايا تعــود للعصر الحديدي الأول والثاني وجدران تعود إلى العصر البرونزي القديم الثاني. مثل هـــذه الجدران تم العثور عليها في المنطقة (L) وجاءت مبنية أيضاً من الطوب الطيني. كذلـــــك

الحال بالنسبة للمنطقة () حيث تم العثور على مخلفات معمارية وفخارية تعود إلى مرحلة العصر البرونزي القديم الثاني.

### المراجع:

- S. Yeivin, Eneyclopedia Biblica (Language Academy Publications), VII- VIII, Jerusalem, 1960, 224; idem, IEJ 10 (1960), 193- 203, Pls. 23-24; 11 (1961), 191; idem, RB 67 (1960) 391-94; 69 (1962), 395-97, idem, First Preliminary Report on the Excavations at Tell "Gath" (1956- 58), Jerusalem, 1961.
- D. Ferembach, ibid, 19-20, P1s. XI- XII. A. Calsca, Oriens Antique 1(1962), 25-29; 2(1963), 45-63.
- S. Yeivin, Ibid, 205-13; idem, Fourth World Congress of Jewish Studies I, Jerusalem, 1967, 45-48; idem, JNES 23 (1968) 37-49.

### تل الفارعة الشمالي:

يقع موقع تل الفارعة الشمالي بالقرب من وادي تل الفارعة الذي يصب في نهر الأردن وعلى الطريق ما بين نابلس وطوباس يبعد حوالي (١١كم) إلى الشمال الشرقي مسن مدينة نابلس. يتمركز هذا الموقع فوق تلة صحرية تنحدر باتجاه جنوب غرب وشمال شرق. ويستزود بالمياه بواسطة نبع عين الفارعة ونبع عين دليب.

قام بالحفر الأثري في هذا الموقع المدرسة الفرنسة للآثار في القدس في الفترة الواقعة ما بمين عامي (١٩٦ — ١٩٦) على تسعة مواسم وتحت إشراف العالم الآثري رونالد ديفو. ولقمد حاول عدد من الأثريين ربطها بمواقع توراتية عديدة إلا أن معظمهم قد اتفق على ألها موقمسع ترصة الكنعاني.

استطاع ديفو أن يميز عدداً من الطبقات السكنية تبدأ بالعصر الحجري الحديث المبكــو ب (PPNB) وتنتهي بانتهاء العصر الحديدي حيث دمر على يد الآشوريين والآن ســوف نلقـــي الضوء على فترة العصر البرونزي القديم حيث تعطينا الأبنية التي عثر عليها وتعـــود إلى هـــذه المرحلة فكرة وافية عن المباني التي سكنها الإنسان في هذا الموقع في ذلك الوقت.

سية مباني العصر البرونزي القديم فوق أنقاض بيوت العصر الحجري النحاسي وجـــاءت مربعة الشكل ومبنية من الطوب الطيني على أساسات من الحجارة وساعد في رفع ســـقوفها أعمدة خشبية كما أن لبعضها حنيات داخل الجدران. على أية حال فقد لوحظ هنا أن هـــذه المباني جاءت مبنية على ست مراحل. كما تم التعرف على مبنى يخص معبداً له ساحة مكشوفة ويتجه نحو الشرق وله مذبح يعود إلى المرحلة الأولى للبناء ودام استعماله حتى نهاية المرحلية الثالثة. تميز تخطيط الموقع بأن البيوت جاءت مبنية على شوارع منتظمة بلغ عـــرض أحدها المترين، وتم اكتشاف قنوات تحت هذه الشوارع وربما كانت تستعمل لتصريف المياه القــندة. جاءت المدينة في المرحلة الأولى محاطة بجدار مبني من الطوب على ثلاثــة مداميــك حجريــة استخدمت كأساسات وبلغ طوله في الجهة الغربية (١٢٥ متر) وكان يتصل به أبراجاً. أمــا في الجهة الجنوبية من التل فلم يبن هذا الجدار وذلك لأن الموقع يطل هنا على وادي عين الدليــب الذي كان يخدم كنظام دفاعي، بينما عثر على بقايا لهذا الجدار في الجهة الشمالية أيضاً.

خلال المرحلة الثالثة للبناء أعيد بناء هذه التحصينات وحصل أن قدم الجدار الأصلي في طرفه الجنوبي إلى الأمام بعض الشيء. وقد جاء الجدار المحيط بالمدينة مبني من الحجارة فقطعلى أنقاض جدار المرحلة الثانية. كذلك أضيف في هذه المرحلة جدار تقوية من الحجسارة في الجهة الغربية أمام الجدار المبنى من الطوب، لهذا نرى أنه جاء عريضاً جداً. وفي أضيف في وقت

لاحق (glacis) إلى هذه التحصينات. في نماية المرحلة الخامسة للبناء نجد أن الجهة الغربية مسن الجدار قد تمدمت، ولكن وبعد ترميمه بشكل غير جيد نرى أن هنالك بيوت سكنية قد بنيست على أنقاضه. ومن أهم أجزاء هذا الجدار هو البوابة المحصنة والتي ترجع إلى المرحلة البنائيسة الأولى، حيث كان هنالك ممر يبلغ أقصى عرض له (٤م) وأقله (٢٠٥ متر) بين برجين من اللبن الطيني مبنيتين على أساسات من الحجارة. وحين العثور على هذه البواية كانت تقسف على ارتفاع (٤م). وبعد خراب هذه البوابة في فترة لاحققة فقد تم بناء بوابة جديدة على أنقاضها وهنا تم إغلاق المدخل حيث تم بناء بوابة جديدة ويوصل إلى هذه البوابة درج خارجي مبسين من الطين المرصوص.

من هنا نرى كيف أن موقع تل الفارعة قد انتقل من مجرد مكان عادي للسكني في مرحلة العصر الحجري القديم. لكن هذا التطــــور العصر الحجري النحاسي إلى مدينة محصنة في فترة العصر البرونزي يبدو أنه لم يكن محلياً وإنما على يد جماعة حدد. بعد هجران الموقع في فهالية العصر الــــبرونزي المقدم تم إعادة سكناه في المرحلة الثانية من العصر البرونزي المتوسط.

# باب الذراع:

يقع موقع باب الذراع إلى الشرق من منطقة البحر الميت حيث يرتفع حوالي ١٧٠ مستر فوق سطح البحر. اكتشف هذا الموقع في عام ١٩٢٤ وذلك خلال عملية المسح الأثري اللذي قامت به المدرسة الأمريكية للأبحاث الشرقية تحت إشراف وليم أولبرايت والذي قام بأعمسال حفر على نطاق ضيق في هذا الموقع. إلا أن نتائج هذه الحفريات لم تنشر إلا بعد مضي عشرين عاماً وذلك لعدم تمكن المنقب من إعطاء تاريخ دقيق للآثار المكتشفة أو على الأقل إرجاعها إلى مرحلة معينة ضمن حلقة التسلسل التاريخي (Albright 1944). حتى بع الانتهاء من العمسل بزمن طويل لم يكن بالإمكان تأريخ المكتشفات من لقى وبنايات إلا ألها نسبت إلى العصسر البرونزي القديم بشكل عام دون ملاحظة تطور الأواني الفخارية من حيث صناعتها وأشكالها وأصنافها. و لم تكن مقارنتها مع مكتشفات معاصرة صحيحة تماماً.

بعد ما قام به أولبرايت بقي الموقع بعيداً عن الاهتمام حتى عام ١٩٦٥ حين لاحظ العاملون في الآثار في القلس أوان فخارية في حوزة تجار العاديات وبين أيدي السياح والمواطنسين الذين الدين أعادوا مصدرها إلى باب الذراع فأسراعت دائرة الآثار العامة بالتعاون مع المدرسة الأمريكية للأبحاث الشرقية في القلس للقيام بأعمال تنقيب أثري تحت إسراف الدكتور بول لاب لمدة ثلاثة مواسم (١٩٦٥ ـ ١٩٦٧). وبعد وفاة بول لاب المفاحئة عام ١٩٧٠ تم مواصلة أعمال الحفسر تحت إشراف تلميذته والتر راست وتوماس شاوب.

كشفت الحفريات الأحيرة في هذا الموقع النقاب عن مدينة أثرية تعتبر من أهــــم المواقــع الأثرية في الأردن، كما أسهمت الدراسات التي أحريت فيه في حل عدد من المشكلات خاصة في حلقة التسلسل التاريخي بالإضافة إلى إضافة معلومات جديدة عن حياة وتقاليد الناس الذيـن عاشوا في هذه المنطقة في فترة العصر البرونزي القديم.

تركزت أعمال الحفر والاستقصاء الأثري في منطقتين مختلفتين همــــا المنطقـــة الســـكنية والمقبرة، وسنقدم أدناه وصفاً تفصيلياً لكل منهما:

## أ \_ المنطقة السكنية:

بلغت مساحة هذه المنطقة ٤٠ دونماً وجاءت محاطة بنظامين دفاعين وتعتبر دراستها بشكل دقيق مهمة حداً وذلك لأنها تعطينا فكرة كاملة عن كيفية إنشاء المسلن الأولى في منطقة الأردن وفلسطين. ويذكر المنقبون أن أولى بوادر الاستيطان في هذا الموقع كان في حسوالي ٢١٠٠ ق.م أي في الفترة المعروفة باسم العصر البرونزي القليم الأول "ب" (طBB). كما لاحظ المكتشفون أنه وفي بداية العصر البرونزي القليم الثاني بين حدار من الطوب على أساسات من الحجارة وبلمغ عرضه بداية العصر البرونزي القليم الثاني بين حدار من الطوب على أساسات من الحجارة وبلمغ عرضه فترة العصر البرونزي القليم الثاني (EBII) تم في الفترة اللاحقة (EBII) أي حوالي ٢٧٠٠ قبل المسلاد عن الماء حدار حجري حول المدينة بيلغ سمكه حوالي ١١٠ سـ ١٢ متراً، ويتصل به أبراجاً حيث ظل قائماً حتى لهاية هذه الفترة.

من الأبنية التي عثر عليها هنا كان بناء من اللبن الطيني في الجهة الشمالية الغربيسة داخــل المدينة. كما تم الكشف عن غرفتين يحيط بهما جدار مبني من الطوب الطيني المربع الشكل (Rest المدينة. كما تم الكشف عن غرفتين يحيط بهما جدار مبني من الطوب الطيني المربع الشكل (and Schaud 1980). وعلى ما يبدو فإن هذه المنطقة الشمالية الغربية كانت جميعها مغطاة بمثـــل هذه البيوت.

خلال عمليات التنقيب في عام ١٩٧٥ في الجهة الجنوبية الغربية للموقع تم الكشف عن بناءين مستطيلي الشكل بني أحدهما فوق الآخر وعلى نفس الشاكلة. وذكر المنقبون أن هذا النوع من الأبنية يخص المعابد، خاصة وأن الأماكن المقدسة في الأزمنة القديمة كان يعاد بناؤهسا واستعمالها. كذلك كشف النقاب في الساحة الغربية للبناء عن قاعدة حجر إهليلجية الشكل يبلغ قطرها حوالي ٣ متر وبجانبها بعض الأدوات الصوانية التي استعملت لذبح الحيوانات مما جعسل المنقبون يعتقدون أن هذه القاعدة تخص مذبحاً تقدم عليه القرابسين (1980 Rest and Schaud). يعطينا هذا البناء فكرة واضحة عن المعابد الكنعانية الأولى والتي بقيت في الاستعمال لقسرون طويلة.

#### ب ــ المقبرة:

تعتبر مقبرة باب الذراع من أغنى المقابر التي عرفها الشرق القلتم حيث بلغت مسساحتها مده × ٠٠٠ متر ومن خلال الحفريات التي أجريت فيها قدر عدد القبور بحوالي ٢٠ ألف قبر قد تضم حوالي نصف مليون شخصا وحوالي ٣ ملايين إناءا فخاريا. عدد الأدوات المعدنية واللقى الأخرى. استمر استعمال هذه المقبرة فترة زمنية تزيد عن الألف سنة دون انقطساع أي من أواخر الألف الرابع وحتى أواخر الألف الثالث قبل الميلاد حيث يبدأ تاريخ هذا الموقع مسع موجات بشرية هاجرت إلى هذه المنطقة في هذا الوقت المبكر.

يلاحظ المتبع لآثار منطقة الأردن وفلسطين والتطور الحضاري فيها أن القادمين الجدد مع بزوغ العصر البرونزي القديم قد استخدموا طريقة جديدة لدفن موتاهم لم نعرفها مسن قبسل وأصبحت مقابرهم ومحتوياتها مع ما يحيط كها من تقاليد دينية أهم مصدر لنا للتعسرف علسى تاريخ فلسطين وأجزاء أحرى من شمالي سوريا في هذه المرحلة التاريخية. وقد أمكن تمييز أربعة أنواع من القبور هي المدافن ذات حفرة عمودية تتصل بغسرف الدفسن (Shaft Tombs) والمدافن السيق والمدافن على شكل قبة والمدافن المستطيلة الشكل (Charnel Houses) والمدافسن السيق بشكل حفرة عمودية مقطوعة في الصخر (Cairn Tombs).

بالنسبة للنوع الأول (Shaft Tombs) فهو عبارة عن حفرة عمودية مقطوعة في الصخر الطري بعمق يبلغ عدة أمتار ويختلف من قبر لآخر وتتسع في قسمها السفلي ويتفسرع عنها تجويف أو أكثر تم فيها دفن الموتى. المدخل بيضوي الشكل تقريبا في قسمع العلوي بينمل يأخذ شكل مستطيل بزوايا قوسية عند الأسفل. كذلك يوجد لبعض هذه القبسور مداخسل أسطوانية الشكل بزوايا منحنية. وقد أحكم سد المدخل بتراب عكسي من نفس الصخر اللذي فيه القبر وفي حالات أخرى صنع للمدخل غطاء على شكل لوحة حجرية وضعت بدقة تحست الفوهة بقليل. أغلقت مداخل التحاويف الجانبية بواسطة ثلاثة أو أربعة أحجار غي منتظمية الشكل تتخللها حجارة صغيرة الحجم ووجد خلف كل مدخل درجة تؤدي إلى غرفة الدفسن (ابراهيم ١٩٧٧).

عشر في داخل كل قبر على كومة عظام لعدة أشخاص ألقيت على أرضية من الرمل الناعم حاءت الكبيرة منها مرتبة بالتوازي والصغيرة دون انتظام. وأما الجماحم فكانت مرتبة بمحلفاة الجدران، وغالبا ما اكتشف بداخل غرف الدفن عدد من الأواني الفخارية بمعدل ٢٠ قطعه لكل غرفة بالإضافة إلى أواني من البازلت وبعض الدمى والصنادل والحصر والسلال والأعمدة الخشبية.

والنوع الثاني وهو المدافن على شكل قبة فقد تم الكشف عن عدد قليل منه ويعتبر هذا النوع بأنه يمثل حلقة وصل ما بين النوع الأول والنوع الثالث. ويعود تاريخه إلى بداية الألف الثالث قبل الميلاد. وحاء المدفن مبني من الطوب على شكل قبة يستدير شكله في الأسفل ويضيق في الأعلسى ولمه مدخل ضيق بعض الشيء يحيط به بلاطتان حجريتان يعلوهما بلاطة ثالثة. أمام المدخل عسادة توجد ساحة صغيرة لسوره ومرصوفة بالحجارة.

المدافن المستطيلة الشكل (Charnel Houses) تمثل النوع الثالث لمدافن باب الذراع حييت تكونت من غرفة مستطيلة الشكل جدراتها مبنية من اللبن الطيني على طبقة من الحجيارة غير منتظمة الشكل. تختلف أبعاد غرف المدافن من واحد لآخر لكن الأطوال المتوسطة الحجم منها بلغت حوالي ١١٠٥٠ × ٥٠٥٠ متراً. جاء المدخل إلى هذه الغرف في الجهة الطويلة للغرفة وهذا يذكرنا في المعابد والبيوت الكنعانية، ويغطى جانبيه لوحتان حجريتان ولوحة أخرى أغلق بها.

استطاع المنقبون أن يتعرفوا على آثار حريق شمل عدداً من هذه المقابر ويبدو أن عملية الحرق هذه قد تمت من قبل مهاجمين للمنطقة في النصف الثاني من الألف الثالث قبل الميسلاد وأعطسى فحص المواد المحروقة تواريخاً ما بين ٢٤٠٠ سـ ٢٣٠٠ ± ٢٥٠ قبل الميلاد.

تم العثور بداخل هذه القبور على أكوام من العظام جاء بعضها محروقاً وعلى أوان فخاريــــة خاصة تلك التي تعرف باسم "أباريق أبيدوس" وعلى أسلحة تضم فؤوساً وخناجر وعلى خــــرز كما تم العثور على بقايا قماش وخشب شمله الحريق.

النوع الرابع والأخير هو المعروف باسم (Cair Tombs) الذي جاء مشاهاً للنوع الأول في أنه محفور بشكل حفرة عمودية داخل الأرض حيث تنتهي هذه الحفرة بتحويسف حسابي أو أكثر، لكنه يختلف عن هذا النوع في آن، كل تجويف ضم هيكلاً عظمياً واحداً فقط. وحساءت الحفرة الواحدة مليثة بالحجارة لتشكل في النهاية كومة فوق سطح الأرض.

يختلف هذا النوع في موجوداته عن الأنواع السابقة، فقد عثر في داخل كل قبر على عسدد من الأواني الفخارية المصنوعة بواسطة اليد عدا العنق الذي صنع بواسطة العجلسة بالإضافسة إلى بعض الأسلحة أحياناً. تنسب هذه الموجودات إلى الجماعات الذين جاؤوا إلى البلاد في أواخسسر الألف الثالث قبل الميلاد ودمروا المنطقة فيكون قد قضي مع قدومهم علسسى حضسارة العصسر البرونزي القديم والتي استمرت مدة تزيد على الألف سنة.

لا يوحد لدينا حتى الآن أي دليل على أن موقع باب الدراع قد أعيدت سكناه في فسترة العصر البرونزي المتوسط أو بعد ذلك ويبدو أنه هجر كلياً وربما يعود هذا إلى صعوبة تحصينــــــه.

#### **BIBLIOGRAPHY**

Abel, Le. P..M. Geographie de la Palestine, Tome I.

Geographie et Historique. Paris: Librarie Lecoffre.

The Land of the Bible, A.F. Rainey, Translator, Philadelphia: Aharoni, Y.

1967 The Wesminster Press.

Albright, W.W. Recent Progress in the Late Prehistory of Palestine BASOR

1931 42:14ff.

1971

1978

1932 The Chalcolithic Age in Palestine. BASOR 48:10ff.

The Archaeology of Palestine.

1960 Harmondsworth: Penguine Books.

The Phenomenon of Israeli Archaeology, in Near Eastern

Archaeology in the Twentieth Century, Essays in Honor of 1970

Nelson Glueck, 57-63.

Some Remarks on the Archaeologycal Chronology of Palestine Before about 1500 B.C. In: R.W Erich, Chronologies in old

World Archaeology, 2nd Edition. Chicago: The University

Chicago Press 45-57.

The Archaeology of Palestine and the Bible, The American Albright, W.F. 1974

Schools of Oriental Research. Cambridge: Massachusetts.

The Pottery of the Middle Bronze Age I in Palestine. Amiran, R.

1960 IEJ 10: 204-225.

Ancient Pottery of the Holly Land, from its Beginnings in 1969

the Neolithic Period '2 the End of the Iron Age. Jerusalem:

Massada Press LTD.

Palestine before the Hebrews. New York: Alfred A. Knopf, Inc. Anati, E.1963

Stone Age Sites Excavated in Israel Archaeology 25:2 1972

April:149-150.

New Upper Palaeolothic remains from Israel. In Eretz Israel, Arensburg, B. 1977

13 Stekelis Mem. Vol., ed. B. Arensburg, O. Bar- Yousef, Pp.

208-15. Jersualem: Isr Explor. Soc. 294.

'Uebidiya. PP. 1214-1216 in Encyclopedia of Archaeological Bar - Yousef, O.

Excavations in the Holy Land, Vol. IV. edits. M. Avi-Yonah

and E. Stern. Jerusalem: Massada Press.

Bar-YOousef, O. Prehistoric Investigations in Gebel Maghara, Northern Sinai. and J.L. Phillips Qedem 7. 1977 Ben-Tor. Amon Cylinder Seals of Third-Millennium Palestine, Bulletin of the American Schools of Oriental Research Supplement 1978 Series 22: American Schools of Oriental Research. Tableaux de prehistoire Libanaise. Besancon. J., Paleorient 3:5-46. Copeland L. Hours, F. 1975-1977 Bliss, J. 1894 A mound of Many cities of Tell el-Hesy Excavated. London. Braidwood. J. The Early Village in Southestern Asia. JNES 32:34-39. Robert 1973 Callaway. J.A. Pettery from the Tombs at Ai (et-Tell) London: Colt 1964 Archaeological Institute, Monograph No.2, 1964. Cauvin, J. 1968 Les Outillages Neolithiques de Byblos dt de Litoral Libanais. Fouilles de Byblos IV, edit de Maurice Dunand. **Paris** 1972 Religions neolithiques de Syro-Palestine. Paris. Cauvin, J. 1974 Troisieme Campagne de Fouilles a Tell Mureybet (Syrie) en 1973. Rapport Preliminaire. Annales Archeologiques Arabes Syriennes 24:47-51. Clack, G. 1980 Mesolithic Prelude, the Palaeolithic-Neo-lithic Transition in Old World Prehistory. Edinburg: University Press. Clutton- Brock, J. Carnivore Remains from the Excavations of the Jericho Tell. Pp. 1969 337-345 in the Domestication and Exploitation of Plants and Animals, P.J. Ucko and G.W. Dimbelby (eds.). London: Duckworth. 1971 The Primary Food Animals of hte Jericho Tell, from hte Proto-Neolithic to the Byxantine Period. Levant 3:41-55. De Contenson H. Decouvertes recentes dans le domiain du Neolightique en Syrie. 1966 Syria 43:153-154. 1977 Agricultures sedentaires du 8e au 6e millenaire. Archeologia 106:38-47.

Prehistory of the Levant. Ann. Rev. Anthropology, 9:101-133.

1980

1977 Agricultures sedentaires du 8e au 6e millenaire. Archeologia 106:38-47. Copeland, P.J and Inventory of Stone-age Sites in Lebanon. Melanges de Wescombe, P.J. l'Universite Sanit-Joseph de Beyrouth XLI:23ff. 1965 1966 Invertory of Stone- age Sites in Lebanon. Melanges de l'Universite Sanit-Joseph de Beyrouth XLIT:1-175. de Vaux, R. 1966 Palestine During the Neolithic and Chalcolithic Periods. Pp. 3-43 in Vols. I and II fascile 47 of the Cambridge Ancient History. Cambridge, Cambridge University Press. de Vaux, R. 1970 On Right and Wrong uses of Archaeology, In, A. Sanders, Near Eastern Archaeology in the Twentieth Century, Essays in Honor of Nelosn Glucke. 1978 The Early History of Israel. Philadelphia the Westmester Press-Translated by: Daved Smith. Donner, Herbert Pilgerfahrt ins Heilige Land, die altesten' Berichte christlicher 1979 Palastinapiguer 4-7 Jahrhundert. Dothan, M. 1957 Excavations at Meser, 1956, in IEJ 7, 217-228. 1975 'Afula. Pp. 32-36 in Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy land Vol. I. London: Oxford University Press. Echegaray, G. Excavations en la Terraza de "El-Khiam" (Jordania), 1964 Bibliotheca Prehistorica Hispana, Part I. 1966 Escavations en la Terraza de "El-Kaim" (Jordania). Bibliotheca Prehistorica Hispana, Part II. Franken, H.J. 1970 The Other Side of Jordan, ADAJ 15, 5-10. A survey of Prehistoric sites in hte Azraq Basin, eastern Jordan. Garrard, A.N. and Stainly Price N.P. Paleorient 3:109-127. 1977 Garrod, D.A.E and The Stone Age of Mount Carmel. Oxford.

Bate, D.M. 1937

| Garstang, J. 1921<br>1922<br>1948                               | Excavation of Ashkalon, 192) -1, PEFQ st 53, 12-16, 73-75. The Ex-avations at Askalon, PEFQ st 54, 112-119. The Story of Jericho.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Guy, P.L.O. 1938                                                | The Story of Jericho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Harding, L. 1953                                                | An Early Bronze Age cave st El-Husn . PEFA VI: 1-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Helbaeck, H. 1966                                               | Pre- Pottery Neolithic Farming of Beidha (A Preliminary Report). Palestine Exploration Quarterly: 61 - 66                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hennessy, B. 1967                                               | The Foreign Relations of Palentine during the early Bronze Age. London: Colt Archaelogical Institute Publication.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1969                                                            | Preliminary Report of the First Season of Excavations at Teleilat Ghassul. Levant 1:1-25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hestrin, R. and<br>Tadmor, M. 1963                              | A Hord of Tolls and Weapons from Kfar Monash. IEJ 13: 265ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hopf, M. 1969                                                   | Plant Remains and Early Farming in Jericho. Pp. 355-359 in the <b>Domestication and Exploitation of Plants and Animals</b> , eds., P.J. Ucko and G.W. Dimbellby. London: Duckworth.                                                                                                                                                                                                                 |
| Hopf, M. 1969  Horowitz, A. ed 1979                             | Domestication and Exploitation of Plants and Animals, eds.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Horowitz, A. ed                                                 | Domestication and Exploitation of Plants and Animals, eds., P.J. Ucko and G.W. Dimbellby. London: Duckworth.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Horowitz, A. ed 1979 Hours, Francis,                            | Domestication and Exploitation of Plants and Animals, eds., P.J. Ucko and G.W. Dimbellby. London: Duckworth.  The Quaternary of Israel. New-York: Academic. 39ff.  Saayidet et le Neolithique pre-poterie au liban. Melanges de l                                                                                                                                                                   |
| Horowitz, A. ed<br>1979<br>Hours, Francis,<br>S.J. 1969         | Domestication and Exploitation of Plants and Animals, eds., P.J. Ucko and G.W. Dimbellby. London: Duckworth.  The Quaternary of Israel. New-York: Academic. 39ff.  Saayidet et le Neolithique pre-poterie au liban. Melanges de l Universite Saint-Joseph de Beyrouth 45: 31-39.                                                                                                                    |
| Horowitz, A. ed 1979 Hours, Francis, S.J. 1969 Ibrahim, M. 1972 | Domestication and Exploitation of Plants and Animals, eds., P.J. Ucko and G.W. Dimbellby. London: Duckworth.  The Quaternary of Israel. New-York: Academic. 39ff.  Saayidet et le Neolithique pre-poterie au liban. Melanges de l Universite Saint-Joseph de Beyrouth 45: 31-39.  Archaeological Excavations at Sahab, 1972 ADAJ XVII: 23-37.  Second Season of Excavations at Sahab, 1973. ADAJ19. |

#### Altertumskunde et the Freie Universitat Berlin.

| Kaplan, J. 1958 a | Excavation at Teluliot Batashi in the Vale of Sorek. Eretz                                                                                                         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Israel 5: 9ff. (English Summary Pp. 83-84).                                                                                                                        |
| 1966              | Kefar Gil'adi. Israel Exploration Journal 16:27ff.                                                                                                                 |
| Kenyon, K. 1952   | Excavation at Jericho. Palestine Exploration Quarterly 84:62ff.                                                                                                    |
| 1953              | Excavation at Jericho. Palestine Exploration Quarterly 85:81ff.                                                                                                    |
| Kenyon, K. 1954   | Excavation at Jericho. Palestine Exploration Quarterly 86: 45-64.                                                                                                  |
| 1955              | Excavation at Jericho. Palestine Exploration Quarterly 87:1 1/48ff.                                                                                                |
| 1955a             | A Crescentic Axehead from Jericho and a Group of Weapons from Tell el-Hesi. Eleventh Annual Report of the Institute of Archaeology, University of London: Pp. 1ff. |
| 1956              | Excavations at Jericho. Palestine Exploration Quarterly 88:67-83.                                                                                                  |
| 1956a             | Jericho and its setting in Near Eastern History. Antiquity XXX: 184-197.                                                                                           |
| 1956b             | Tombs of hte Intermediat Early Bronze-Middle Bronze Age at Tell 'Aijul. ADAJ 3; 41-55.                                                                             |
| 1957              | Excavations at Jericho. Palestine Exploration Quarterly 89:101-107.                                                                                                |
| 1957a             | Diggin up Jericho, London.                                                                                                                                         |
| 1957b             | Reply to professor Braidwood. Antiquity XXXI: 82ff                                                                                                                 |
| 1959              | Farliest Isricho Antiquity XXXIII:5-19.                                                                                                                            |
| 1959b             | The Neolithic Pottery of Palestine. Annual of the American School of Oriental Research: 15-22.                                                                     |
| Kenyon, K. 1959 c | Some Observation on the Beginning of the Settlement in the Near East. Journal of the Royal Anthropological Institute 89: 35ff.                                     |
| 1960a             | Excavations at Jericho, 1957-1958. Palestine Exploration Ouarterly 92:88-122.                                                                                      |
| 1960b             | to the Holy Land London.                                                                                                                                           |
| 1960c             | Jericho and the Origins of Agriculture. Advancement of Science (July).                                                                                             |
| 1960d             | Succession at Inricha Vol I                                                                                                                                        |
| 1969              | The Origin of the Neolithic. Advancement of Science: 144-                                                                                                          |

160.

1981 Excavations at Jericho, Vol. III. The Architecture and

Stratigraphy of the Tell, Text, Edit. Thomas A. Holland. London:

Published by the British School of Archaeology in Jerusalem.

Kirkbride, A.S. and Hasma. Palestine Exploration Quarterly 79: 7-27.

L. harding 1974

Kirkbride, D.V.W. A Neolithic Site at Wadi el-Yabis. Annual of the Department

1956 of Antiquities of Jrodan 3:56-60.

1958 Notes on a Survey of Pre-Roman Sites near Jerahs. Bulletin of

the Institute of Archaeology London I: 9ff.

Kirkbride, D. 1959 Short Note on Some Hitherto Unrecorede Prehistoric Sites in

Transjordan. Palestine Explorations Quarterly 91: 52-54.

1960 a A Short Account of the Excavations at Petra in 1955-56.

Annual of the Department of Antiquities of Jordan: 117-122.

1960b The Excavation of a Neolithic Village at Seyl Aglat, Beidha

near Petra. Palestine Exploration Quarterly 92: 136-145.

1960 c Seyl Aglat, Beidha pres de Petra. Revue/Biblique 67: 235-238. 1960d

A Brief Report on the Pre- Pottery Flint Cultures of Jericho.

Palestine Exploration Quarterly 92:114-119.

1960e Khirbert Rizqueh, Revue Biblique 67:232-235. 1960f 'Ain Abu Nkheileh. Reuve Biblique 67:231-232.

1961 Ten Thousand Years of Man's Activity Around Petra.

Illustrated London News: Spetemeber 16: 448-451.

1962a Excavation of the Pre-Pottery Neolithic Village at Seyl Aglat,

Beidha. Annual of the Department of Antiquities of Jordan

6-7: 7-12.

1962b Seyl Aglat, Beidha. Revue Biblique 69: 88ff.

1963 Seyl Aqlat, a Pre-Pottery Neolithic Village Near Petra.

Illustrated London News, January 19: 82-84.

Kirkbride, D. Seyl Aglat, Beidha. Revue Biblique 71: 246-250.

1964

1966 Five Seasons at the Pre-Pottery Neolithic Village of Beidha in

Jordan. Palestine Exploration Quarterly 98:8-72.

1966a Beidha, An Early Neolithic Village Jordan. Archaeology 19:

199-207.

1966b Beidha, 1965 Campaign. Archaeology 19: 268-272.

1967a Beidha 1965: An interim Report. Palestine Exploration

Quarterly 99: 5-13.

1967b Beidha: An Early Neolithic Village in Jordan. Pp. 9-18 in

Archaeological Discoveries in the Holy Land, Compiled by The Archaeological Institute of America. New York: Thomas Y.

Crowell Company.

1968a Beidha 1967: An Interim Report. Palestine Exploration

Quarterly 100: 90-96.

1968b Beidha, :Early Neolithic Village, Life South of the Dead Sea.

Antiquity XLII: 263-274.

1969a Ancient Arabian Ancestor Idols, Archaeology 22: 116-121.

Figs.; Pp. 188-195.

1969b Early Byblos and The Bega'a. Melanges de L'Universite Saint

- Joseph de Bey-routh 45: 46-59.

Kirkbride, D. A commentary on the pottery Neolithic of Palestine. Harvard 1971

Theological Revie 64: 281-289. Cambridge: Harvard

University Press.

1978 The Neolithic in Wadi Rumm: 'Ain Abu Nekheileh. In

Archaeology in the Levant, Essay for Kathleen Kenyon, edit. by Roger Moorey and Peter Parr. Warminster: Aris & Phillips Ltd.

Koeppel, R. 1940 Teleilat Ghassul II, Compt rendu des fouilles de l Institut

Biblique Pontifical 1932-1936. Rome

Lapp. P. 1960 The Dahr Mirzbaheh.

1970 Palestine in the Early Bronze Age. In the Near Eastern

Archaeology in the Twentieth Centruy.

M. Lechvallier,

1970a Abu Gosh. IEJ 20: 222-223. 1971 Abu Gosh, IEJ 21: 226-227. 1971a Abu Gosh. RB 78: 406-407. 1972 Abu Gosh. RB 79: 399-400.

Lechevallier. M. Eynan and Beisamoun. Israel Exploration Journal 23: 107-

and J. Perrot 1973

Lechevallier, M. and

Nouveaux Sites du Vie Millenaire en Haute- Galilee. Eretz

G. Dollfus 1973a Israel II: 9-22.

Lechevallier, M. et Abu Gosh et Beisamoun, Deux Gisments du VIIe Millenaire

avant L'Era Dhretienne en Israel. Paris: Moeories et Travaux al. 1978 de centre de Recherches Pre-historique. The Fauna of Tell abu Hureyra: Preliminary Analysis. Pp. 74-75 Legge, A. J. 1975 in A. M. T. M. Moore. The Excavation of Tell Abu Hureyra in Syria, A Preliminary Report. Proceeding of the Prehistoric Society 41: 50-57. Etudes Palynologuque des derniers 1100 ans en Syrie Wemi-Leroi-Gourhan, A. desertique. Paleproent 2:443. 1974 Macalister, R.A. S. The Excavations of Gezer, I-III. London. 1972 Teleilat el-Ghassul I. Compte rendu des fouillesde L'institut Mallon. A.: R. Koppel and R. Biblique Pontifical 1929-1932. Rome. Neuville 1934 Mailer. B. and M. The Excavations at Beth Yerah (Khirbet Kerak). IEJ 2: 165ff, Stekelis 1952 218ff. Prehistory and Paleoenvironments in the Central Negev, Marks, A. E. 1976 Israel. Vol. I. The Avdat/Agev Area. Dalleas: SMU Press. Prehistory and Paleoenvironments in the Central Negev, 1977 Israel. Vol. II: The Avdat/Agev Area Part 2 and Har Harif Area. Dallas: SMU Press. 356ff. Mellaart, J. 1956 The Neolithic Site of Ghrubba. Annual of The Department of Antiquities of Jordan 3: 24-33 1975 The Neolithic of the Near East, With 164 illustrations. London: Thomes and Hudson. A.M.T. Moore, 1973 The Late Neolithic in Palestine. Levant V: 36-69. 1978 The Neolithic of the Levant, I and II. Unpublished Ph.D. Thesis Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy. Oxford University, University College. Moorey, Roger Excavation in Palestine. Guildford Letter worth Press. 1981 1961 National Geographic Magazine, Vol. 120; No. 4 (1961), Pp. 546-592. Neuville, R. 1934 Le Prehistorique de Palestine. Revue Biblique XLIII: 250-256. North, R. 1961 Ghassul 1960 Excavation Report. Biblica 14. Rome. Noth, Mrtin 1971 Aufsatze zur Biblischen Landes-und Altertumskunde, Band I (Neukirchener Verlag) 1971 Grundsatzliches zur geschichtlichen Deutung archaologischer Befunde auf dem Boden Palastineas, in Aufsatze sur

#### Biblischen landes-und Altertums- Kunde 1, 3-16.

| Noy, T.: A.T.<br>Legge, and E.S.<br>Higgs 1973 | Recent Excavation at Nahal Oren, Israel. Proceeding of the prehistoric Society: 75-100                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orthmann, W. 1977                              | Burial Customs of the 3rd Millennium B.C in the Euphrates Vall'y-Le Moyen Euphrate Zone de contacts ed d'echanges, Actes du Colloque de Strasloourg 10-12 mars 1977 edit. J.CI. Margueron.                                                                                                                                                                                  |
| Ortner, O.J. 1981                              | Apreliminary Report on the Human Remains from the Bab edh-<br>Dhra cemetery. In: The Southeastern Dead Sea Plain Expedition. An<br>Inerin Re'prt of the 1977 Season. AASOR 46:1-5.                                                                                                                                                                                          |
| Ory, J. 1946                                   | A Chalcolithic Necropolis at benei Beraq. QDAP 12, 43-57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Payne, Joan<br>Crowfoot 1976                   | The Terminology at the Aceramic Neolithic Period in the Levant in Congress Ixe, Colleque III? Deuxieme Colleque surla Terminologie de la Prehistoire du Proche-Orient "Terminology of Prehistory of the Near East". Direction Fred Wendrof. Nice: Parc Valrose de l'Universite de Nice. Pp. 131 - 137 in Union International des Science Prehistoriques et Protohistoriques |
| Perrot, J. 1952a<br>1952b                      | Le Neolithique d' Abu-Gohs: Syria 29: 119ff. Tetes de fleches du Natoufien et du tahounien (Palestine). Bull. Soc. Preh. fr. 49: 443ff.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Perrot, J. 1955                                | The Excavation at Tell Abu- Mater. Israel Exploration Journal 10: 14-40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1960                                           | Excavations at 'Eynan ('Ein Mattaha). Israel Exploration Journal 10: 14-22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1961                                           | Une Tombe aossuaires du Ive millenaire a' Azpr Pres de Tel Avev. Atigot 3, 1-83.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1962a                                          | France (A in Mallaha) Payna Riblique 69: 384ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1962b                                          | Palestine-Syria-Cilica. Pp. 147ff. in R.J Braidwood and G.R. Wiley, Courses Toward Urban Life, Chicago.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1963a                                          | Munhata. Revue Biblique 70:560ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1963b                                          | Hazorea, Tell Turmus, ben Shemen. Revue Biblique 70: 559ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1963c                                          | Review of R. North, Ghassul 1960 Ecavation Report.  Orientalia 32: 104ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

1963d Horvat Minha (munhata). Israel Exploration Journal 13; 138-140.
1964a Horvat Minha (munhata) et Hahal Tayor (Ouadi Bira). Israel

Exploration Journal 14:278.

1965 Munhata, Israel Exploration Journal 15:
 1965b Munhata, Revue biblique 72: 539-543.

Perrot, J. 1966 Beisamoun. Israel Exploration Journal 16: 271-272.

1966a La Troisieme Campagne de Fouilles a Munhata 1964. Syria

XLIII: 49-63

1966b Munhata (kh. Mihna). Israel Exploration Journal 16: 269-271. 1966c Le Gisement Natoufien de Mallaha (Eynan) Israel.

L'Anthropologie 70:5-6, 437-484.

1967 La Palestine Prehistorie (on Munhata). Bible Terre Sainte 93:

4-16.

1967a Bible Terra Sainte 93:4-17.

1967b Abu Gosh. Israel Exploration Journal 17: 266-267.

1968 La Prehistorie Palestinienne. Supplement au Dictionnaire de la

Bible. Paris.

1968a Munhata. Revue Biblique 75: 263-264.

1969 Mallaha: les Debuts de la Vie Sedentaire en Palestine II y a

10,000 ans. Atomes

1969a Abu Gosh, Revue Biblique 76: 421-423.

1969b Le Neolighique du Liban et les recentes decovertes dans la haute

et Moyenne. Vallee du Jordain, Melanges de l'Universite

Saint-Joseph de Neyrouth XLV: 133-145.

Perrot, J. 1975 Abu Gosh. Encyclopedia of Archaeological Excavation in the

Holy Land I-3-5.

1979 Syria-Palestine I, from the Orogins to the Bronze Age.

Geneva: Nagel Publishers.

Perrot, J. and N. Horvat Minah (munhatta). Israel Exploration Journal 14:108.

Tsori 1964a Munhata. Revue Biblique 71: 391-392.

1964b Minha, Horvat. Encyclopedia of Archaeological Excavations

in the Holy Land III. Jerusalme: Massada Press.

Petrie, F. 1928 Gerar, London.

1930 Beth- Pelet I. London.

Phythian- Adams. Reports on the Stratification of Askhalon, PEFQ st 55, 60-84. W.J. 1923 Prausnitx, M.W. Alumoth (Kh. Sheikh Ali) Israel Exploration Journal 5: 271. 1955 1957 Alumoth. Israel Exploration Journal 7: 263-264. 1959 The First Argriculture Settlements in the Galilee. Israel **Exploration Journal 9: 166ff.** 1960a Tell "Ele (Kh. Sheikh 'Ale). Israel Exploration Journal 10: 119ff. Prausnitz, M.W. Tell 'Aly (Kh. Sheikh 'Ale). Revue Biblique 67: 389ff. 1960b 1969 The Excavations at Kabri. Eretz Israel 9: 137 "English Summary". 1970 Excavations in the Site Hertzeliyah, 1969 Mitekufat Haeven 10:11 -16 (Hebrew); 16. English Summary). 1970a A Neolithic Hele-mouth Jar. Atigot 6:9. From Hunter to Farmer and Trader. Studies in the Lithic 1970b Industries of Israel and Adjacent Countries (From the Mesolithic to the Chalcolithic Age). Jersualem: Sivan Press LTD. 1975 'Ali Tel. Pp. 61-65 in Vol. I of Encyclopedia of Archaeological Excavations in Holy Land. ed. M. Avi- Yonah London: Oxford University Press. Pritchard, J. 1962 Gibeon Where the Sun Stood Still. Princeton. 1963 The Bronze Age Cemetery at Gibeon. Ancient near Eastern Texts Relating to the Old Testament, 1969 3rd Edition with Supplement. Princeton, Priceton University Press. Biblisch- Historisches Handworterbuch, Landeskunde, Geschichte, Reicke, B. and L. Religion, Kultur, Literatur. Gottingen: Vandenhoeck & Ruppecht. Rost 1966 Harvard Ecavations at Samaria 1908-9. Reisner, G.A. 1924 Sukas III, the Neolithic Periods. Kobenhavn: Publications of Riis. P.J. and Carlsberg Expedition to Phonecia 3. Henrik Thrane 1974 Rothenberg, Beno Timna, Valley of the Biblical Copper Mines.

1972

| Schaeffer, C.F.A.<br>1931<br>1933<br>1934       | Les fouilles de minet el-Beidha et de Ras Shamra, deuxieme campagne (printemps 1930) Syria 12: 1-14.  Syria 14, 109 ff.  Syria 15, 123.                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Singh, P. 1976                                  | Neolithic Cultures of Western Asia. London: Seminar Press.                                                                                                                                 |
| Skinner, J. 1965                                | The Flake Industries of Southwest Asia: A Typological Study. Ph. D. Thesis. Columbia University, Ny. Ann. Arbor: University Microfilms: Pp. 283ff.                                         |
| Smith, G.A. 1896                                | The Historical Geography of the Holy Land, Especially in Relation to the History of Israel, and of the Early Church, with six Maps, London: Hodder and Stonghton.                          |
| Smith, R. 1962                                  | Excavations in the Cemetery at Khirbet Kufin, Palestine. London.                                                                                                                           |
| Stekelis, M. 1950-<br>1951                      | A New Neolithic Industry: The Yarmukian of Palestine. Israel Exploration Journal: 1-20.                                                                                                    |
| Stekelis, M. and<br>Yisraeli 1963               | Excavations at Nahal Oren, Preliminary Report. Israel Exploration Journal 13: 1-12.                                                                                                        |
| Stekelis, M. 1972                               | The Yarmukian Culture, Jerusalem: Magness Press.                                                                                                                                           |
| Sukenik, E. 1937                                | A Chalcolithic Necropolis at Hederah, in JPOS 17.                                                                                                                                          |
| Tufnell, O. 1958                                | Lachish IV, The Bronze Age. Oxford.                                                                                                                                                        |
| Van Liere, J. W. and<br>H. De Contenson<br>1963 | A Note on Five Early Neolithic Sites in Inland Syria. Annales Archaeologiques de Syria 13: 174-209.                                                                                        |
| Van Loon, M.<br>1966<br>1966a                   | First Results of the 1965 Excavations at Mureybet Near Meskene. Annels Archeologiques Arabes Syriennes 16.2: 211-217. Mureybat: An Early Village in Inland Syria. Archaeology 19: 215-216. |
| 1968                                            | The Oriental Excavations at Mureybet, Syria, Preliminary Report on the 1965 Campaign Part 1. Journal of Near Eastern                                                                       |

Studies 27: 265-282.

Van Zeist W. 1970 at Mureybat. Syria: The Oriental Institute Excavations Preliminary Report on the 1965 Campaign. Part III; The

Palesbotary. JNES 29: 167-176.

Villiers, L.E. 1980

First Report on Palaeolithic Sampling at Abu el-Khas. ADAJ XXIV.

1980

1982

The Lower Palaeolithic Site of Abu el-Khas Pp. 17-27, in Pella

in Jordan Eds. A. Monicoll, R. Smith, and B. Hennessy.

Waechter, J. d'A and Seton Williams V.M. 1938

The Excavations at Wadi Dhobai, 1937-1938 and the Dhobian Industry. The Journal of the palestine Oriental Society

18:172ff.

Wright, G.E. 1937

The Pottery of Palestine from the Earliest Times to the End

of the Early Bronze Age New Haven.

An Important Correlation Between The Palestinian and Syrian 1951

Chalcolithic Bulletin of the American Schools of Oriental

Research 122: 52ff.

The Archeology of Palestine Pp. 73-113 in the Bible and the 1961

Ancient Near East. Essay in Honor of W.F. Albright. Gardin

City Conblegay.

The Phenmenon of American Archaeology in The Near East, in 1970

Near Eastern Archaeology in the Twentieth Century, Essay in

Honor of Nelson Glueck, 3.56.

El-'Areini, Tel; Esh-Sheikh Ahmed (Tel 'Erani). Pp. 89-97 in Yeiven, S. 1975

Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy

Land. London: Oxford University Press.

An EB-MB Biloabte Tomb, Pp. 59-66 on Archaeology in the Zayadine, F. 1978

Levant.

The Goats of Early Jericho. Palestine Exploration Quarterly Zeuner, F. 1955

87-70ff.

Dog and Cat in the Neolithic of Jericho. Palestine Exploration 1958

Quarterly 90:52ff.

# المراجع العربية:

١- ابن حوقل: صورة الأرض - ١٩٦٧.

٢- ابن الفقيه: كتاب البلدان.

٣- الإمام البغدادي: معجم البلدان، الجزء الرابع.

٤ - البلاذري: فتوح البلدان، ١٩٧٨

٥- الأصطخري: مسالك الممالك، ١٩٦٧.

٦- المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ١٩٦٧.



فلسطب

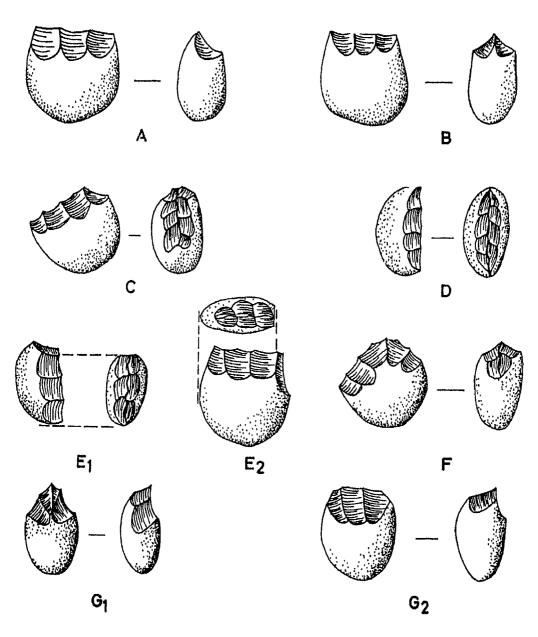

ادوات ابيفيلية من تل العبيدية وتعود للمرحلة الأولى من العصر الحجري القديـــم

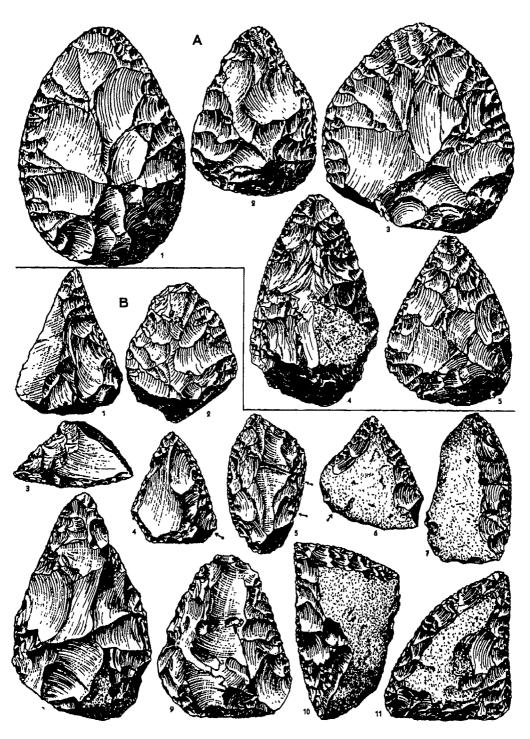

Ea و F و الطابون الطبقات ( من D. Garrod/D. Bate )

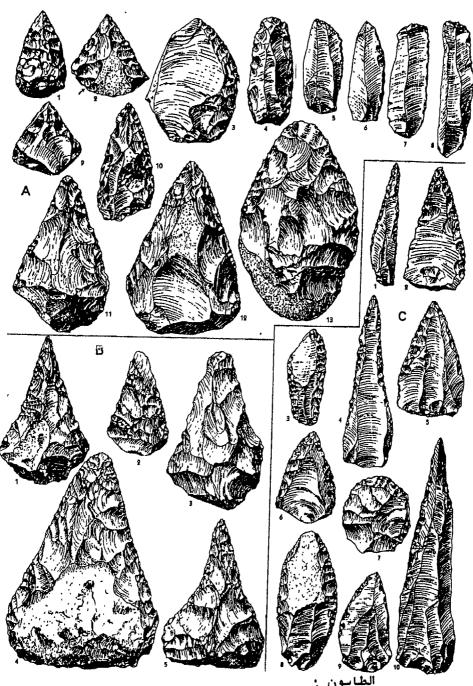

Scale 1:2

آ. الطبقة Eb

ب الطبقة Ec

C<sub>1</sub> الطبقة (٩،٧،٥،٤،٢،١) ج B الطبقة (١٠،٨،٦،٣) الطبقة (D. Garrod/ D. Bate)

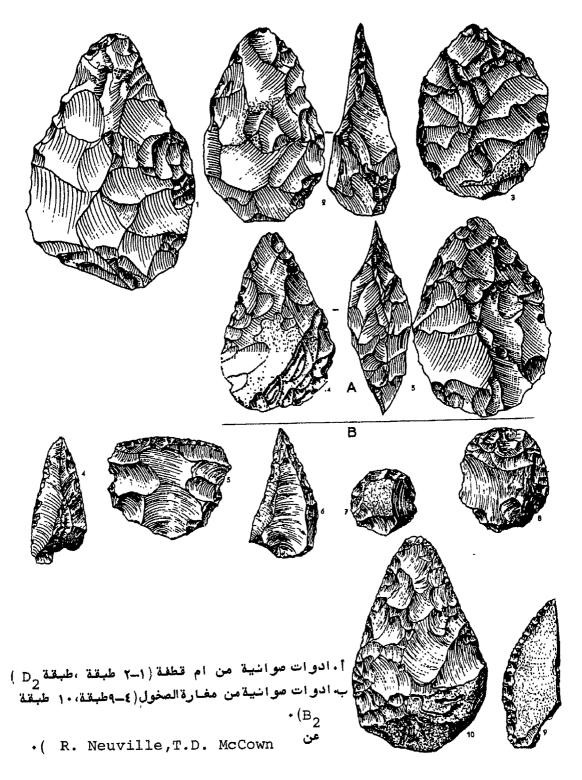

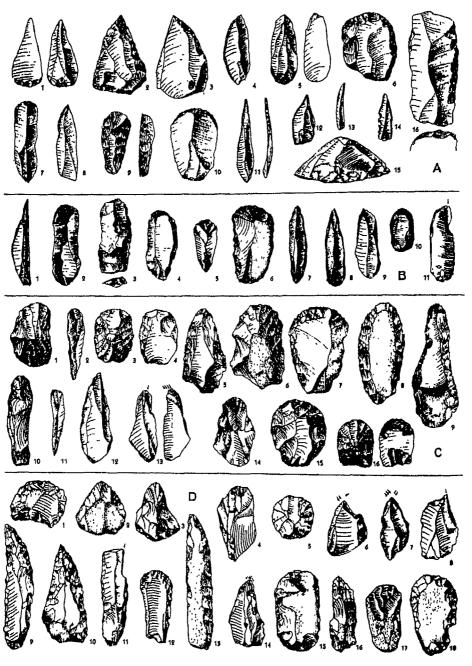

- أ• ادوات من كهف الأميرة .
   ب• ادوات من عرق الأحمـر .
   ج• ادوات من مغارة الواد الطبقة ..
- د ا ادوات من مغارة الواد الطبقة
- ( D. Garrod; F.C. Howell

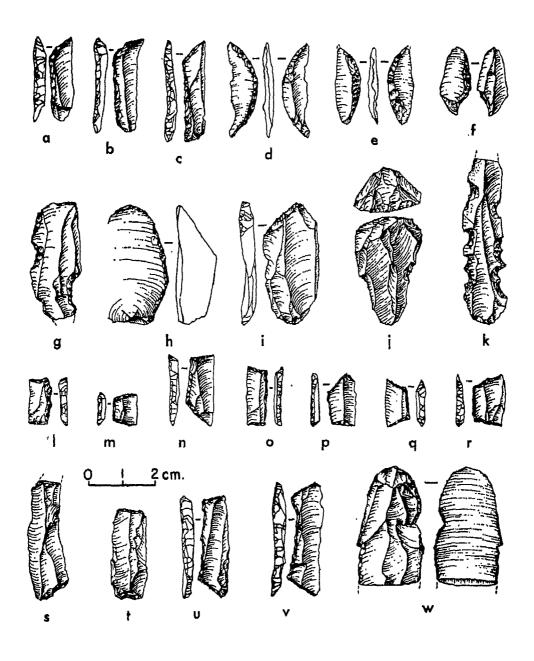

ادوات صوانية تعود لمرحلة الكبارا ( المرحلة الرابعة للعصر الحجري القديم ) من منطقة النقب في فلسطيـــن ( مأخوذة عن 1977 Marks )٠

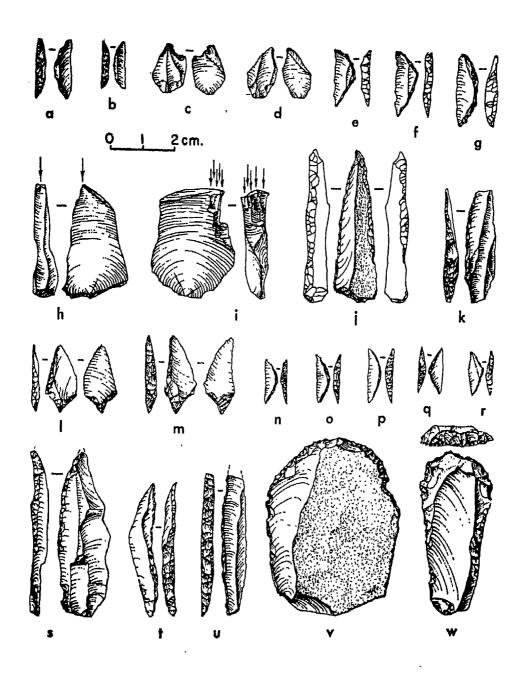

أدوات صوانيةتعود للفترة الناطوفية من منطقة النقب ( عن 1977 Marks )





أدوات زينة وجمجمة مزخرفه بالاصداف من مفارة السواد في فلسطين وتعود للفترة الناطوفية (Kenyon 1960b)



مقطع يظهر تتابع الطبقات السكنية في موقع أريحـــا (Kenyon 1981, P1. 237 b

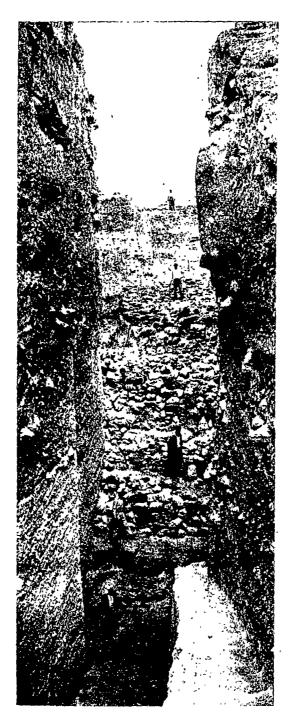

منظر عام للتحمينات الدفاعية التي تعود للعصر المجري العديث ما قبل الفخار أ في اريحــــــا

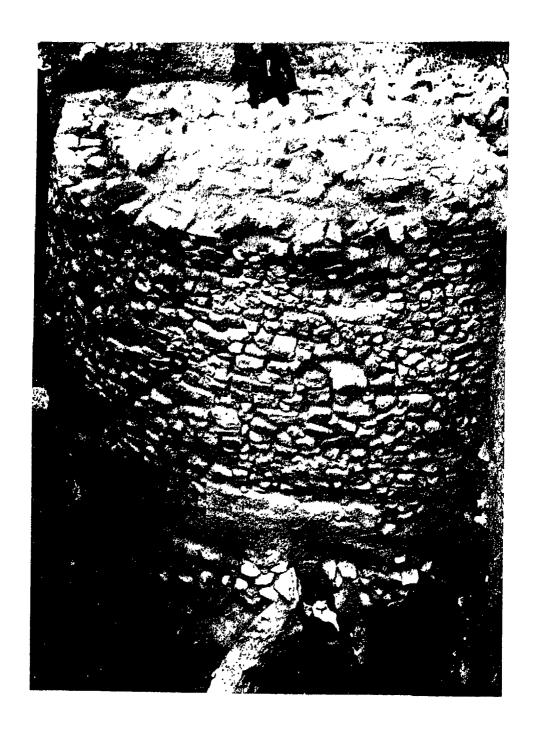

برج أريحا الذي يعود الى مرحلة العصر الحجري الحديث ما قبل الفخار أ



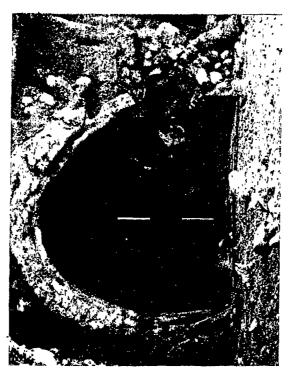

بيوت دائرية الشكل تعود للعصر الحجري الحديث ما قبل الفخار أ عشر عليها في اريحــــا ٢٤٠٠



مخططات لبيوت العصر الحجري الحديث ما قبل الفخار أ في أريحـــا ( عن 279 Keryon 1981; P1. 279





بيوت عثر عليها في اريحا وتعود للعصر الحجري الحديث ما قبل الفخار (ب)

( Kenyon 1981 مین ) ا



بيوت منتظمة الشكل من اريحا العصر الحجـــري الحديث ما قبل الفخار (ب)
( هعن 1981 Kenyon )





جماجم مزخرفة عثر عليها في اريحا في طبقسات العصر الحجري الحديث ما قبل الفخار (ب)



مخطط يمثل بيوت العصر الحجري الحديث ما قبل الفخسار (ب) في موقع البيضا في الأردن .



أدوات صوانية وبازلتية وتمثال صفير يمثل حيوانا من موقع البيضا في الأردن ويعود الى فترة العمر الحجــري الحديث ما قبل الفخار ب .

۰( Muller- Karpe 1968.p1.101 )



منظر عام لأحد القبور الني عثر عليها في اريحــــا وتعود للعصر الحجري الحديـــث





حفر داخل الارض استعملت للسكنى في مدينــــة اريحا في فترة العصر الحجري الحديث الففاري ( عن Kenyon 1981 )

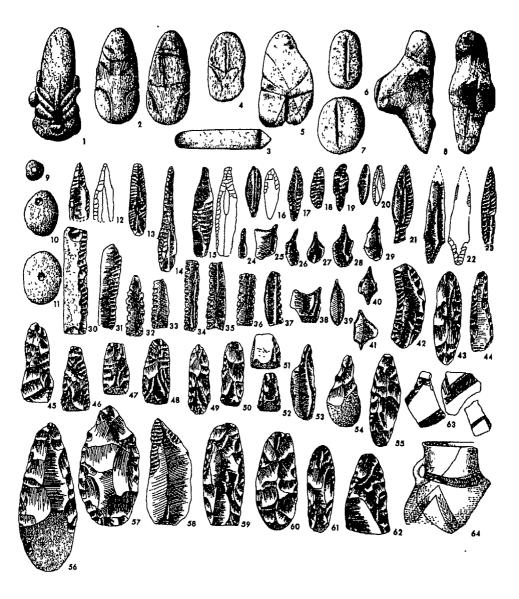

دمى وأدوات صوانية وفخارية من موقع القحوان ( شعار هجولان ) في فلسطين ، فترة العصر الحجري الحديث الفخاري الأولى • ( من Müllar-Karpe 1968:p1.104 ) •



أدوات فخارية تعود الى العصر الحجري الحديث الفخاري أ من موقع تليلات البطاشي الطبقة VI في فلسطيــــن ، ( عن 7 . Kaplan 1958: p1. 7



أدوات فخارية وصوانية وعظمية من موقع تليــــلات البطاشي وتعود بتاريخها للعصر الحجري المديث الفخاري ( عن 9 . 91. 9 . Stekelis 1958: p1. 9



أدوات فخارية من موقع تليلات البطاشي ،الطبقة III تعود الى نهاية العصر الحجري الحديث الفخاري وبدايسة العصر الحجري النحاسي ٠

( Stekelis 1958: pl. 10 )



رسومات جفريسكو ومخططات بيوت وأدوات من موقــــع تليلات الغسول وتعود للعمر الحجري النحاسي • ( عن Muller-Karpe .1968:p1. 106



أدوات نحاسية وعطمية وفخارية من مواقع مختلفة في فلسطين وتعود للعصر الحجري النحاسي . ( Muller-Karpe 1968. p1:107 )



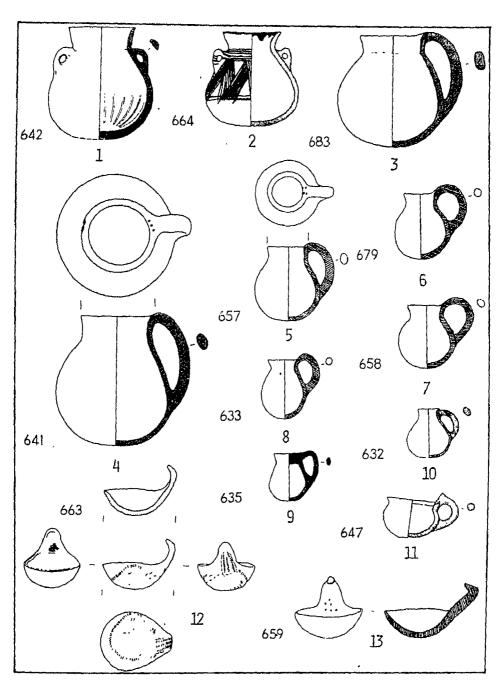

أدوات فخارية من قبور بابالذراع فسيسسي الاردن

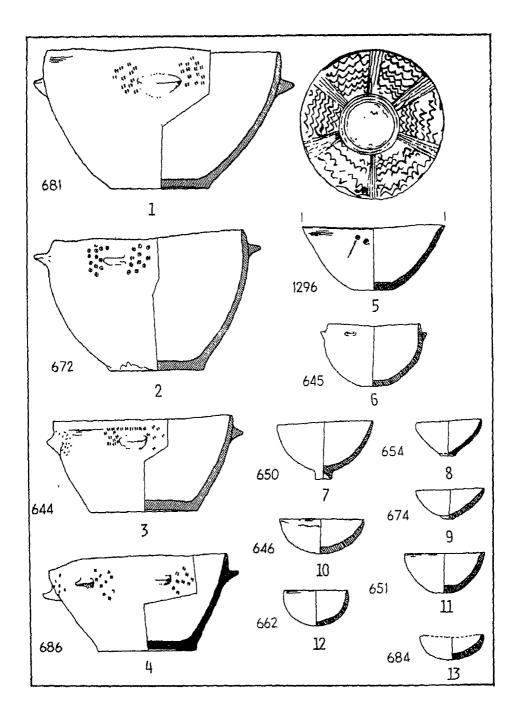

أدوات فخارية من باب الذراع فـــــي الأردن

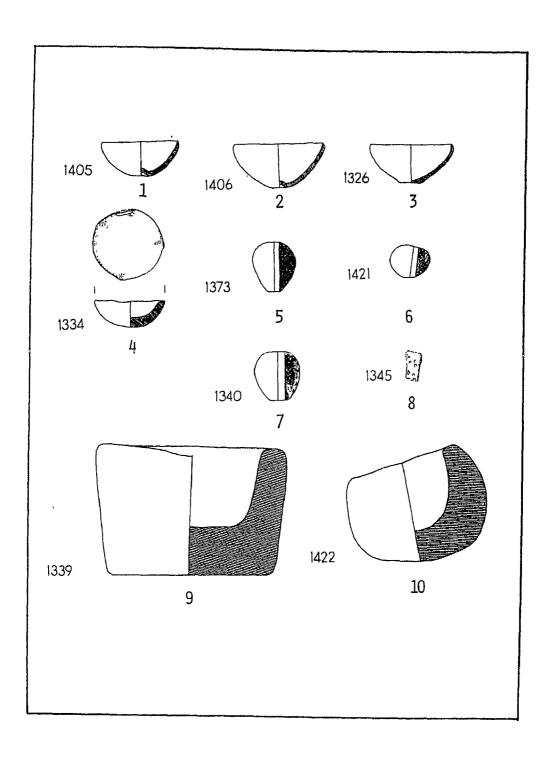

أدوات فخارية من باب الذراع فـــــي الأردن

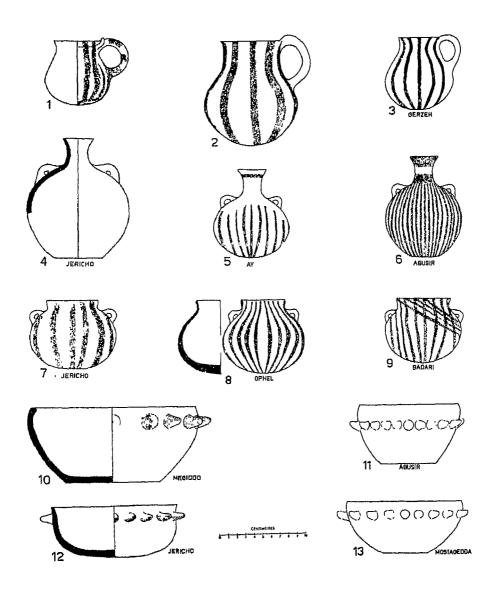

أواني فخارية من فلسطين ومصر تعود للفترة التــــين اطلقت عليها كينون اسم مرحلة ما قبل التمــــدن

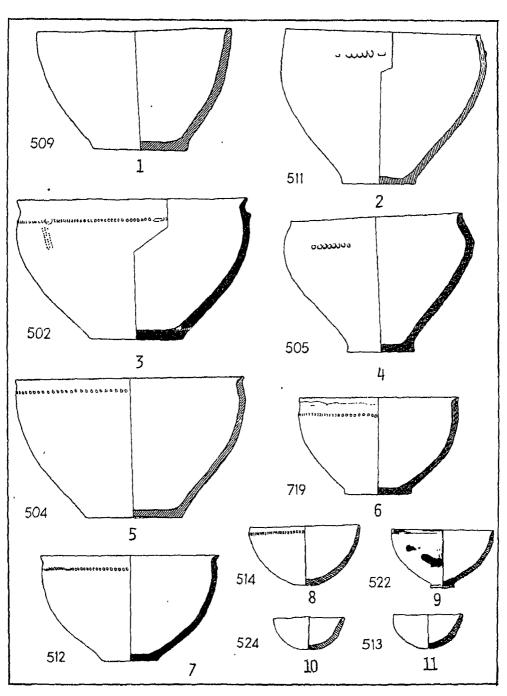

صحون فخارية مختلفة الاحجام من موقع باب المستدراع وتعود للعص البرونزي القديممم ( عن Rast & Schaub 1977 )

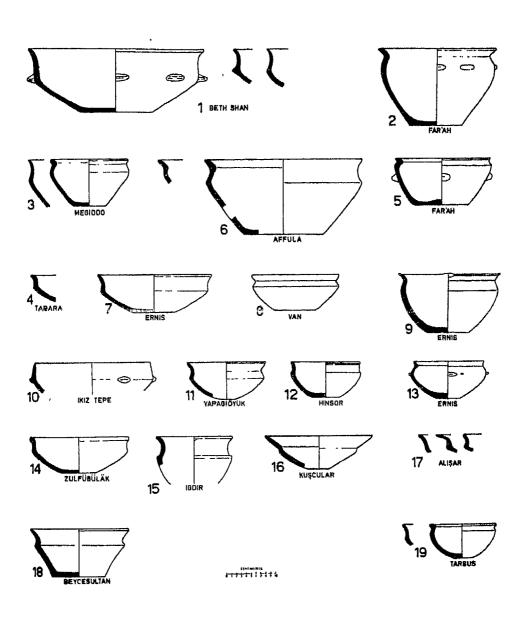

فخار سهل مرج بن عامر مع مقارنات من شمالي سوريا ( فترة ما قبل التمـــدن )

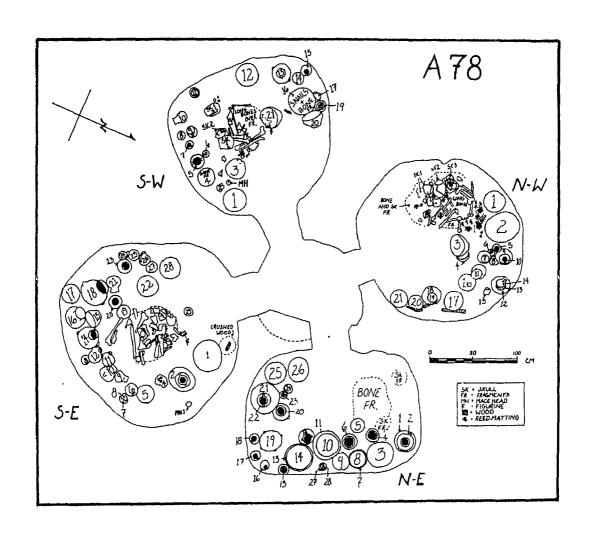

مخطط للنوع الأول من القبور التي تعود للعصر البرونـــزي القديم من باب الذراع في الأردن



خارطة كنتورية للحفريات التي أجريت في موقع التـــل

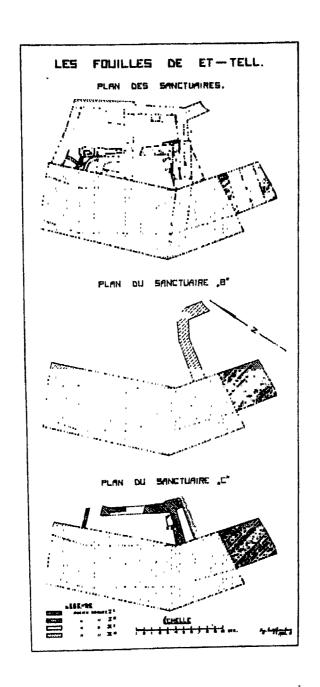

مخططات لمباني ظهرت في التل وتعود للعصر البرونـــزي القديــــــم





الشكل (۱) يمثل نعوذجا لأحد المناطق التي جراها فيهـا الحفر في موقع عراد في فلسطين ، الشكل (۲) يمثل صورة لمنطقة ( K ) في عراد ، ( Amiran 1978

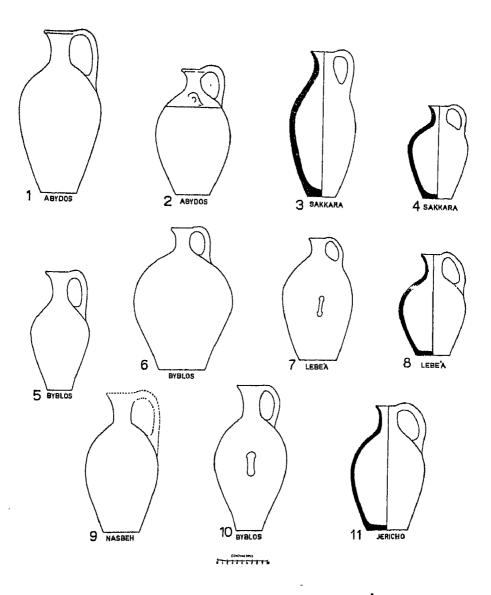

أباريق فخاريةمن مواقع فلسطينية ولبنانية تــــرى التأثيرات المصرية

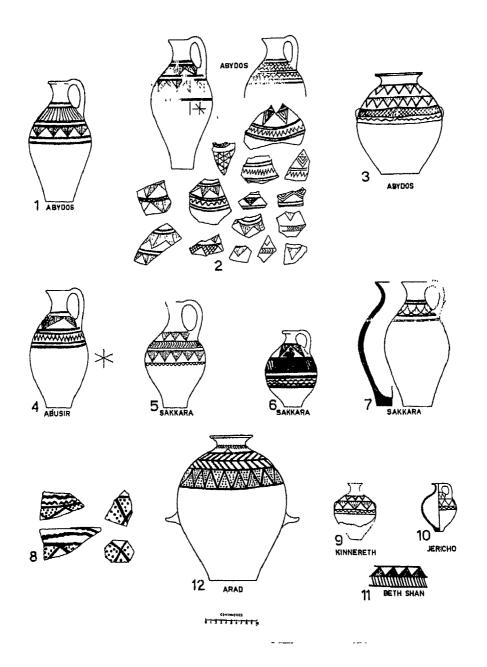

أباريق فخارية من فلسطين ومصــــــر



أباريق فخارية من العصر البرونزي القديم من موقـــع باب الذراع فــــــي الأردن • ( Rast and Schaub 1977;Fig. 19 )



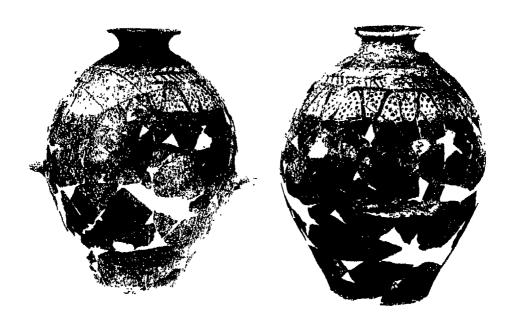

جرار فخارية تعود للعصر البرونزي القديم من موقع عران في فلسطيـــــن ( عن 1978 Amiran )



جرار فخارية تعود للعصر البرونزي القديم من عـــراد ( عن 1978 Amiran )



بعض الكسر الفخارية التي عشر عليها في عراق وتعــود للعصر البرونزي القديم وتحمل بعضها اشارة صانعهــا ( عن 1978 Amiran )

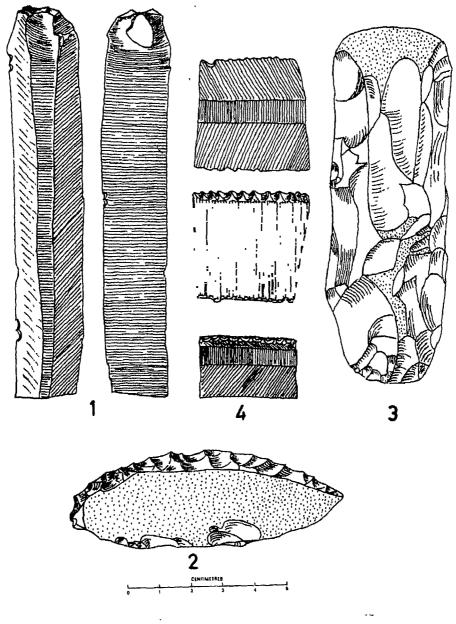

أدوات صوانية كشعائية تعود للعصر البرونزي القديسم

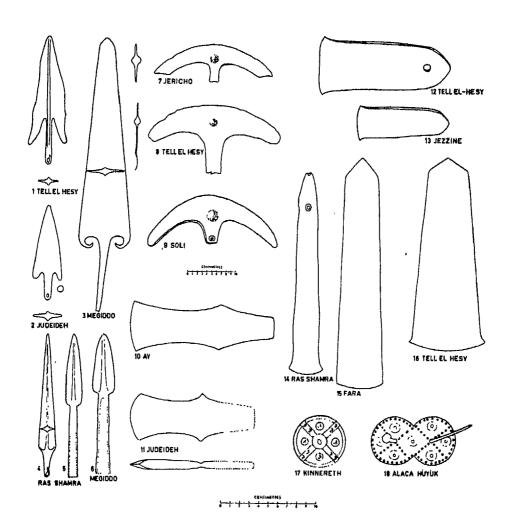

أدوات معدنية تعود للعصر البرونزي القديم الثالث مصن فلسطين مع مقارنات لها من مواقع مختلفة في الشصرق الأوسط ( Hennessy 1967; P1. LXXV )٠







45. IIBb-2





46. IIBb-3



اختام تعود للألف الثالث ق٠م من مواقع مختلفة فــي فلسطيــــن فلسطيـــن ( Ben-Tor 1978: Fig. 7

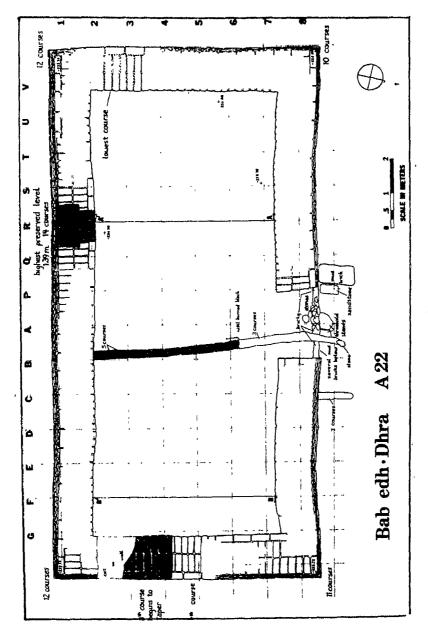

قبر مستطيل من باب الذراع ( العمر البروئزي القديم )

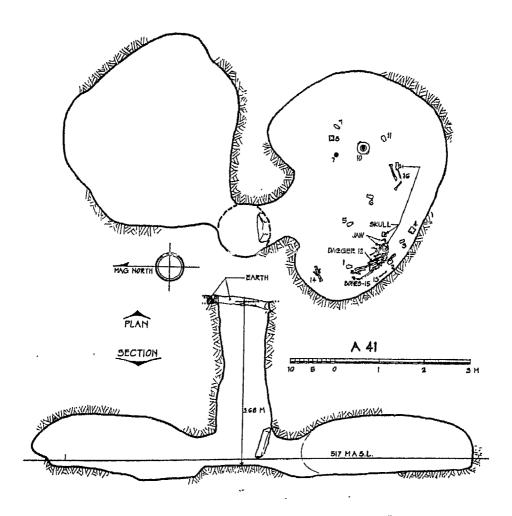

قبر صخري من ظهر المرزبانه يعود بتاريخه لأواخـــر الألف الثالــــث ق٠م

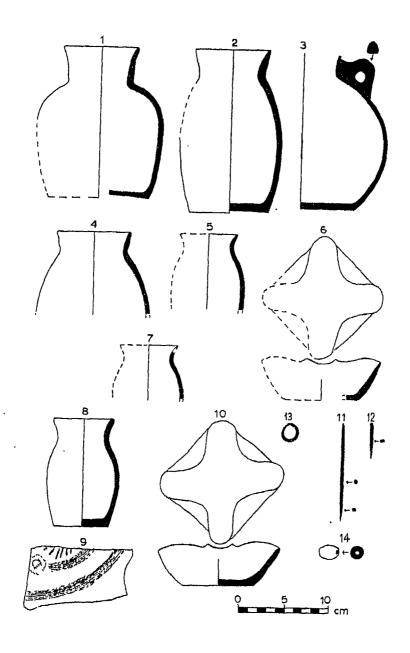

أدوات فخارية تعود للمرحلة الانتقالية ما بين العصر البرونزي القديم والمتوسط عثر عليها في موقع ظهـــر المرزبانة في فلسطيـــن

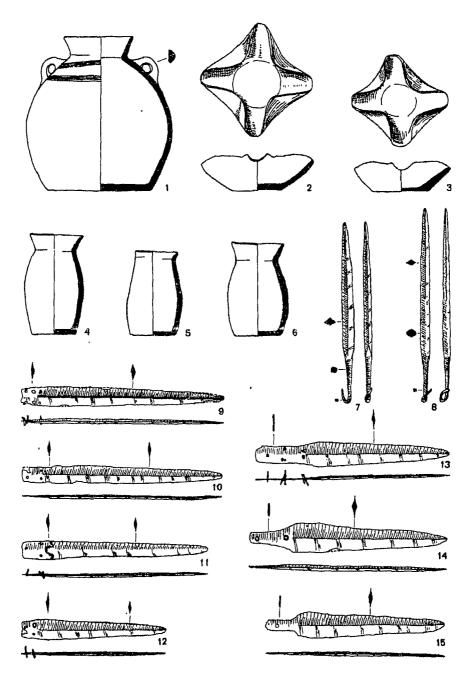

أدوات فخارية ومعدنية تعود للمرحلة الانتقاليــة ما بين العصر البرونزي القديم والمتوســــط

# آثار فلسطين في العصر البرونزي الحديث

١٥٧٠\_ ١٢٠٠ ق.م

الدكتور محمد خير ياسين

ومصطفى سليمان

## ١ ــ مقدمة تاريخية

٢ ــ آثار فلسطين في العصر البرونزي الحديث (١٥٧٠ ـ ١٢٠٠ق.م) آــ المواقع الأثرية

بـ العمارة

جــ الفن

. د\_ النقوش والكتابات

هـــ الفخار

و\_ عادات الدفن

#### مقدمة تاريخية:

١ ـــ العصر البرونزي الحديث الدور الأول ـــ (٥٧٠ ـــ ١٤١٠ ق.م)، وهي الفترة المتى تلت عملية طرد الهكسوس من مصر.

٢ ـــ العصر البرونزي الحديث الدور الثاني ـــ (١٤١٠ ــ ١٢٠٠ ق.م)، ويقسم
 إلى فترتين هما:

آــ العصر البرونزي الحديث، الدور الثاني الفترة آـــ(١٤١٠ـــ ١٣٤٠ق.م) وهـــي فترة تل العمارنة

ب ــ العصر البرونزي الحديث، الدور الثاني الفــترة ب ـــ (١٣٣٠ــ ١٢٠ق.م) وهي فترة حكم الأسرة التاسعة عشرة في مصر.

وبذلك يبدأ العصر البرونزي الحديث في أرض كنعان (فلسطين) من طرد المكسوس من مصر في بدايات النصف الثاني من القرن السادس عشر ق.م، وينتهي بغزو شعوب البحر ومنهم الفلستين حوالي ٢٠٠١ق.م لمنطقة غربي البحر المتوسط، واستقرارهم في القسم الجنوبي من الشاطئ الفلسطيني بقيادة أهم وأقوى شعوب البحر وهم الفلستين والذين أعطوا اسمهم لأرض كنعان لتصبح فلسطين حتى يومنا هذا.

ويسمى العصر البرونزي الحديث في فلسطين بعصر السيطرة المصرية، حيث بدأ الاحتلال المصري لفلسطين وسوريا مباشرة بعد طرد الهكسوس على يد الفرعون أحمس الأول(١٥٥٢هـ ١٥٥٠ق.م) حوالي ١٥٦٠ق.م أو بعد ذلك بقليل عندما استولى أحمس الأول على أفاريس عاصمة الهكسوس والتي عرفت فيما بعد باسم تانيس<sup>(١)</sup> وقد بدأ هذا الاحتلال بمحاصرة مدينة شاروهين (ربما تل الفارعة الجنوبي) حيث قام أمنحوتب الأول (١٥٤٥هـ ١٥٤٥ق.م) ابن أحمس الأول بإكمال الاحتلال المصري في آسيا الغربية، ثم قام الفرعون التالي تحتمس الأول (١٥٥٥هـ ١٤٥٥م) بمهاجمة سوريا<sup>(١)</sup>.

وكان لعملية طرد الهكسوس من مصر أثر مزدوج على فلسطين، وتمثل الأثـر الأول في استقرار معظم الهكسوس المطرودين من مصر في فلسطين، أما الأثر الثاني فقد تمثـل في مد النفوذ المصري إلى سوريا وفلسطين (أن)، لأن حكام مصر في ذلك الوقت وحدوا حمير وسيلة لحماية مصر من الحدود الشرقية هو احتلالهم لفلسطين.

وصارت فلسطين ولاية مصرية منذ حوالي ، ١٥٥ ق.م. حتى حسوالي ١٢٢ ق.م، باستثناء قيام بعض الثورات المحدودة والتي لا يوجد هناك أي دليل على استمرار أي من هذه الثورات أكثر من عدة سنوات. وقد دلت الحفريات الأثرية أن تل الحسا قد دمر ثلاث مرات، وتل المتسلم (محدو) دمر مرتين، والقلعة المصرية في بيسان دمرت مرتين قبل منتصف القرن الثالث عشر ق.م. (١) ويذكر تحتمس الشالث (١٤٩٠ ١-٤٣٦ ق.م) في حملته على سوريا وفلسطين، أنه احتل تل المتسلم وتعنك وغزة (١٤٠٠ كما يذكر سيتسبي الأول (١٤١٨ - ١٣١ق.م) في مسلته التي وحدت في بيسان، أن هذه المدينة كانت قد تعرضت لهجوم مكون من تحالف عدة مدن مع طبقة فحل (بيلا) في شسرقي الأردن، وذلك عندما قام بحملته المشهورة على شمال فلسطين (١٨).

وحصلت خلال القرن الرابع عشر ق.م مجموعتين من الحوادث وهما:

التدمير الذي أحدثه الخابيرو والمسجل في وثائق تل العمارنة، ثم استقرار العبرانيين في فلسطين والمسجل في التوراة والذي اتفق علــــه المؤرخــون بأنـــه حصـــل مـــا بـــين 1٤٠٠ و ٢٩٩٩ ق.م. (٩)

وتعتبر وثاثق تل العمارنة من أهم الوثائق التاريخية والتي تزودنا بمعلومات مهمة عسر الوضع السياسي والاجتماعي في فلسطين خلال النصف الأول من القرن الرابع عشر ق.م أي قبل بوقت قصير من خروج العبرانيين من مصر. وهذه الوثائق عبارة عن رسلئل موجهة من الأمراء والحكام المحليين الكنعانيين والموظفين المصريين في سورية وفلسطين إلى البلاط المصري في عهد امنحوتب الثالث (٢١١ ١٣٧٥ ق.م) وامنحوتب الرابع — البلاط المصري في عهد امنحوتب الثالث (٢١٠ وتفهم من هذه الوثائق وعددها حوالي ٥٠٠ رسالة مكتوبة باللغة الأكادية وهي اللغة الدولية لسكان الشرق الأدني القسلم خلال العصرين البرونزي المتوسط والحديث والمكتشفة عام ١٨٧٧ في موقع تل العمارنة بمصر، العصرين البرونزي المتوسط والحديث والمكتشفة عام ١٨٧٧ في موقع تل العمارنة بمصر، أن السلطة المصرية في سوريا وفلسطين قد بدأت تتهاوى، حيث بدأت بعض الولايسات التابعة لمصر بالانجذاب نحو الجانب الحثي، أو أعلنت استقلالها عن مصر، وولايات أخرى كانت تطلب المساعدة العسكرية المصرية ضد هجمات الخابيرو (١١).

وقد وصف كل من (شوازداتا) حاكم مدينة الخليل و(عبدوحيبا) حساكم مدينة القدس، مهاجميهم بالخابيرو (۱۲ والذين يربطون عادة بالعبرانيين من الناحية اللغوية (۱۳)، مع أن ذلك مشكوك فيه في الوقت الحالي، ولكن ربما ضموا فيما بينهم فيما بعد بعض أحفاد الخابيرو الذين ذكروا في وثائق تل العمارنة (۱۶).

ويتضح لنا من رسالة (عبدوحيبا) حاكم القدس أنه إذا لم تصله مساعدة عسكرية مصرية عاجلة فإن مدينته سوف تسقط بالتأكيد في يد الخابيرو.

ولكن يبدو أن امنحوتب الرابع(أحناتون) الذي كان مشغولا بثورتـــه الدينيـــة، لم يستحب لنداءات الحكام الكنعانيين الذين يطلبون عونه العسكري(١٥٠).

والجدير بالذكر أنه منذ قيام تحتمس الثالث (١٤٩٠ - ١٤٣٦ ق.م) بحملته على سوريا وفلسطين حتى تحتمس الرابع(١٤١ - ١٤٠ ق.م)، وهي الفترة التي سبقت فترة تل العمارنة ، كانت مصر مشغولة بالحروب مع مملكة ميتاني، وفي نماية هذه الفترة قلم الحثيون بالضغط على الميتانيين من الشمال الغربي، وفي حوالي ١٣٧٠ق.م قلم الملك الحثي شابليوما بمهاجمة مملكة ميتاني وأجبرها على دفع الأتاوة، واستمرت مملكة ميتاني في الوحود حتى استسلمت أخيرا للملك الآشوري شلمناصر الأول (١٢٦٤ المحتود عتى استسلمت أخيرا للملك الآشوري شلمناصر الأول (١٢٦٤ -

وقد كانت أهم القوى الكبرى المتصارعة في الشرق الأدنى القديم خـــلال العصر البرونزي الحديث الدور الثاني الفترة ب (١٣٤٠-١٢٠٠ق.م)، كل من الإمبراطوريـــة المصرية، إلى أن انتهى هذا الصراع حوالي عام ١٢٦٩ق.م بتوقيع معاهدة صلــــح بــين الطرفين بعد معركة قادش والتي جرت في شمال فلسطين في عـــهد رمسيس الســـثاني (١٩٩١ ـ ١٣٣١ق.م) والملك الحثي حاتوشيل الثاني، حيث لم يتقدم المصريون شمــال قادش وأوقف تقدم الحثين جنوبا(١٧٠).

أما القوى الصغرى فكان يمثلها الآشوريين في وسط بلاد ما بين النـــهرين ومملكــة ميتاني إلى الشمال الغربي من الآشوريين، ثم دويلات المدن الفينيقية على ساحل البحــــر المتوسط والمهتمة بالتجارة ، والآراميون ومملكتهم المشهورة دمشق (١٨).

وإلى الجنوب من المنطقة التي استقر فيها الآراميون أي فلسطين (أرض كنعان)، كان العبرانيون قد بدؤوا بالاستقرار فيها بعد خروجهم من مصر. وقد اختلف المؤرخون في تحديد تاريخ هذا الخروج، ولكن من المتفق علهم أنه حدث في وقت ما خالل القرن الثالث عشر ق.م. (١٩٦٠ و اتخذت مسلة الفرعون المصري مرنبتاح (حولي ١٢٣٠ ق.م) أقدم دليل غير توراتي على وجود العبرانيين في فلسطين أو بالقرب منها ولكن كشسعب غيرمستقر (٢٠٠).

والجدير بالذكر أن كثيراً من السكان المضطهدين في مصر قد شاركوا العبوانيين في عملية الخروج من مصر (٢١١)، والتي كانت عبارة عن عملية هروب عدد كبير من العبيد

والمضطهدين من عبرانيين وغيرهم، كما أن أحدا من هؤلاء لم تطأ قدمه أرض فلسطين حتى موسى نفسه الذي قاد عملية الخروج(٢٢)، حيث وحد موسى هـــؤلاء الهــاريين في محتمع واحد على المعتقدات الدينية، وهو بذلك أنشأ ديناً قومياً وليس أمة. وعندما دخــل أحفادهم إلى فلسطين فيما بعد اقتبسوا الحضارة والثقافة الكنعانية(٢٣).

ويبدو أن موسى وقومه لم يستطيعوا دخول فلسطين من الجنوب لوجود مقاومــــة كنعانية قوية وخاصة ملك مدينة عراد الكنعاني<sup>(٢٤)</sup>، هذا بالإضافة إلى الوجود المصــــري بعد معاهدة الصلح مع الحثيين في قادش، ولذلك قرر موسى دخول فلسطين من جهــــة الشرق عن طريق الأردن<sup>(٢٥)</sup>.

إن كلاً من الدلائل الأثرية والتوراة تشيران إلى أن العبرانيين عندما خرجوا من مصر قادمين إلى فلسطين والأردن، كانت هذه البلاد مأهولة تماما بالسكان وعلى درجة عالية من الحضارة (٢٦). ففي فلسطين كانت دويلات المدن الكنعانية يحكمها أمراء محليون تابعون للفرعون المصري وتمتعون بالحكم الذاتي طالما ألهم مستمرون على ولائهم للبلاط المصري ويقدمون له الأتاوة وعمال السخرة للمشاريع الحكومية المصريسة (٢٧). وكان الأمير أو الحاكم المحلي الكنعاني يشرف عليه موظف مصري كبير يسمى المفوض (٢٨).

وقد دعم هؤلاء الحكام المحليون بقوات محلية من العربات والمشاة ولا يسمح لهــــم بالتدخل في جميع الاتاوة والتي كانت من مهمات المفوض المصري. ولكن يسمح لهــــم بالاتصال المباشر مع البلاط المصري بواسطة الألواح المكتوبة بالخط الأكادي كرسائل تل العمارية.

أما المفوض المصري فكان يشرف على جمع الاتاوة ويحدد مقدارها ويراقب العمـــل على الطرق العامة وفي حقول القمح لملكية في حبل حرزيل وغابات شحر الأرز في حبـل لبنان وقد دعم هذا المفوض بقوات من الجنود المصريين والنوبيــــين والبــدو والعبيــد والمرتزقة، والذين كان سلاحهم الرئيس القوس والنشاب. وقد قام المصريون ببناء عـــدد من القلاع الحربية كمبانيهم العسكرية كقلعة بيسان حوالي عام ١٥٤٠ق.م. (٢٩)

 أما بالنسبة للعبرانيين الذين وصلوا إلى فلسطين في وقت ما من القرن الثالث عشر ق.م. فقد استمروا في التجوال كقبائل غير مستقرة ولم يسكنوا المدن كما لم يتمكنسوا من احتلال أية مدينة كنعانية مهمة حتى عهد داو ود في أواخر القرن الحسادي عشر وأوائل القرن العاشر ق.م. (٢١) ومع نهاية القرن الثالث عشر ق.م استقر العبرانيون في المناطق الجبلية على جانبي نهر الأردن حيث كان من الصعب عليهم احسراق قسوة الكنعانيين العسكرية والذين يملكون العربات الحربية ونحن نعرف من حفريات تل التسلم (مجدو) وبيسان، أن هاتان المدينتان الكنعانيتان قد قاومتا العبرانيين لأجيال عديدة (٢٢).

وكان احتلال مدينة أريحا من قبل العبرانيين قد لعب دورا بارزا في عملية دخوله الى فلسطين والمسجل في سفر يشوع (٣٣). وإذا قبلنا تقدير التوراة بيأن الدخول الى فلسطين قد حدث قبل ٤٤٠ عاما من بناء الهيكل الذي بني عام ٢٠٥ق.م. وجب علينا القبول بأن أريحا قد دمرت حوالي ٢٠٠١ ق.م، وإذا قبلنا آراء الباحثين الذين حساولوا التوفيق ومقارنة الأحداث مع التاريخ المصري، وجب علينا أن نقبل تاريخ ٢٦٠ق.م. كذلك هناك فترة طويلة قبل تأسيس المملكة العبرانية المتحدة حوالي ٢٠٠١ق.م وهسذا يؤكد بأن دخول العبرانيين إلى فلسطين لم يكن بقوة كبيرة بل بواسطة مجموعة صغسيرة ركزت نفسها في البلاد وضمت تحت لوائها بالتدريج القبائل المتحالفة والخابيرو وآخرين غيرهم بواسطة توحيد المعتقدات الدينية.

لذلك يجب أن لا نندهش إذا لم تزودنا الشواهد الأثرية بأدلة على غزو كبير معسلصر لغزو وتدمير مدينة أريحا<sup>(٣٤)</sup>. وكان قد اعتقد في الحفريات السابقة بأن الأسوار الدفاعية لمدينة العصر البرونزي الحديث في أريحا قد تم اكتشافها، وقد دمرت بسبب الهيزات الأرضية والنار في عهد يشوع، ولكن لقد أصبح في ضوء الحفريات الجديدة بأن هسنه الاسوار قد أخطأ في تأريخها وأنها تعود للعصر البرونزي المبكر، وبدون أي شك فقد طمرت بين مخلفات العصر البرونزي المتوسط والتي لم تكتشف حسى الآن (٣٠٠). ومسن الثابت حاليا لدى علماء الآثار بشكل عام بأنه لايمكن الاعتماد على التوراة من الوجهة التاريخية لأنها تمثل وجهة نظر العبرانيين فقط، حيث يقول عالم الآثار الهولندي الشهير هنريكوس فرانكن: " ان مفهوم العبرانيين (الاسرائيلين) الخاطئ للقضايا العربية وحقوق شعب فلسطين في عصرنا الحاضر لا يختلف عنه في العصر القليم (١٤٣١).

ويضيف فرانكن قائلا: ان أساس العلة في إقدام علماء الآثار التوراتية على تحريـــف التاريخ، هو أن الدراسات الأثرية التي تعالج الفترات التاريخية السابقة للعصــر المســيحي ترتكز على الإيمان بأسطورة ابتدعها كتبه التوراة عن تحركات القبائل العبرانية عبر البلدان

المعادية وما تخلل ذلك من حكايات عن حروهم مع سكانها، وبما أن التـــوراة تصـف الأحداث التي مرت بالعبر انبيين على ألها معجزات من صنع يهوه إله إسرائيل، فهي في نظر العبرانيين حقائق رغم استحالة إثبات صحتها علميا وتاريخيا.

ويرجع سبب وقوع علماء الآثار التوراتية ضحية هذا المنهج الخاطئ هو رفضهم تحليل الشواهد الأثرية ودراستها خارج الإطار الديني والعقائدي الذي يحاولون من خلاله تفسير الأحداث التاريخية والتطورات الحضارية، ومن أبرز الأمثلة على ذلك سفر يشوع الذي يتحدث عن حروب و بطولات قام بها العبرانيون أثناء دخولهم إلى فلسطين، لسنا كان لابد لعلماء التوراة من إيجاد فترة أثرية تتناسب شواهدها مع الروايات الدينية فوقسع اختيارهم على الدور الثاني من العصر البرونزي الحديث (١٤٠٠-١٢٠٠ق.م)(٢٧).

وفي أواخر العصر البرونزي الحديث الدور الثاني الفترة ب كسانت الإمبراطوريسة المصرية آخذة في التدهور وفاقدة لاحترامها في سوريا وفلسطين أما الإمبراطورية الحثيسة فقد انتهت ودمرت عاصمتها بوغازكوي على إثر غزو شعوب البحر وأهمها الفلستينين والذين احتلوا قسما كبيرا من الساحل السوري ودمروا معظم مدنه حتى وصلوا للحدود المصرية، كذلك بدأت قوة الآشوريين بالظهور كقوة دولية مهمة في تاريخ الشرق الأدنى القديم. ومع غزو شعوب البحر لمنطقة الشرق الأدنى القديم يبدأ ما اصطلح على تسسميه بالعصر الحديدي (١٢٠٠ ـ ٣٣٣ق:م).

٢\_ آثار فلسطين في العصر البرونزي الحديث (١٥٧٠\_ ١٢٠٠ق.م)

## آـ المواقع الأثرية

من أهم المواقع الأثرية الحتي تمثل فترة العصر البرونزي الحديث في فلسطين ما يلي:

١ ــ تل المتسلم(بحدو): في الطبقتين التاسعة والثامنة

٢ ــ تل أبو حوام: في الطبقتين الرابعة والخامسة

آـــ الطبقة السادسة ب ـــ الطبقة السابعة د ــ الطبقتين الثانية عشرة والثالثة عشرة

ه\_\_\_ المنطقة الأولى

و \_ المنطقة الثانية

٤ ـــ أسدود: في الطبقات ١ـــ ٥ وفي المنطقة ب

تل القاضي: في المنطقة هـ والمنطقة ج في الطبقة الثانية والطبقـة الأولى وفي المنطقة و(٤٢)

7 \_ بيسان: في الطبقة التاسعة(٤٣).

٧ \_ تل بيت مرسم: في الطبقة حـــ(١٤).

٨ ـــ تل الدوير (لاخيش): الطبقة الأولى

بالإضافة إلى مواقع عديدة أخرى وجدت فيها آثار تعود للعصر البرونزي الحديث مثل تعنك وبلاطة وتل الفول وأريحا وتل كاسيل (قرب تل أبيب) دعي (ديسر ديسوان) وبنية (بيت ايل).

#### ب .. العمارة:

تميزت المدن في فلسطين في العصر البرونزي الحديث بنظسام دولة المدينة ذات الأسوار المبنية بالحجارة أو الطوب الطيني والبوابات ذات المدخل المزدوج وقد اكتشفت في مدينة تل المتسلم الأسوار المبنية بالحجارة والبوابات ذات المدخل المزدوج أيضا (٢٤٠). كمسا اكتشفت في تل القاضي الأسوار المزدوجة والبوابة ذات المدخل المزدوج أيضا (٢٤٠). أمسا المنازل فقد كانت موقفة من صف من الغرف المنفردة أو المزدوجة حول ساحة واسعة مثلما اكتشفت في تل المتسلم وتعنك وبتين، وهذه المنازل مرتبطة بنظام للمحاري والسي كانت مسقوفة وعددة الحجارة تحت أرضيات المنازل المغطساة بالقصارة البيضاء أو السمراء، وهذه المجاري تنقل المياه القادمة ومياه الأمطار خارج أسوار المدينة (٢٠٠١). وكان تسمى ثم القاعة الرئيسية وتسمى الهيكل ثم قلس الأقداس (٢٠٠). وكذلك معبد تل المتسلم الذي يؤرخ للفترة ما بين ١٤٠٠ الحرق (١٠٥٠). وكانت جميع هذه المعابد محصنة بسالأبراج للقرنين الرابع عشر زالثالث عشر ق.م (٢٠٥). وكانت جميع هذه المعابد محصنة بسالأبراج الدفاعية واتجاهها للشرق، وقد وحدت معابد لها نفس المخططط في أوغاريت (رأس الدفاعية واتجاهها للشرق، وقد وحدت معابد لها نفس المخططط في أوغاريت (رأس شقر) (٢٠٠).

(حوالي ١٤٠٠هـ١٣٢٥ق.م) والقرن الثالث عشر (حوالي ١٢٣٠ق.م) عندما دمــــرت المدينة على أثر حملة الفرعون المصري مرنبتاح<sup>(٥٣)</sup>.

## جــ الفن:

ا ــ تماثيل فخارية صغيرة Pottery Figurines لآلهة الخصب عشتروت، وهل بشكل عام ذات شكل بيضاوي والأيدي مرفوعة للأعلى تحمل زهرة اللوتـــس أو صولحــان، والرأس مزين بمقصات حلزونية (لولبية). والتي ربما من تأثير مصري. وهـــذه التمـاثيل الصغيرة مأخوذة من نماذج كانت منتشرة في بلاد ما بين النهرين منذ العصر الـــبرونزي القديم (٥٠). وقد وجد مثل هذه التماثيل في كل من بيت مرسم (٥٠) وبيسان (٢٠) وفي تـــل الحزور (٥٠).

٢ ـــ تماثيل كبيرة من الحجر البازلتي الأسود تمثل أسودا أو مذابح مثلما وجد في تل القاضي (٩٠٠).

٣ — حلى ذهبية أومن الالكتروم (خليط من الذهب والفضة) على شكل أنشي و خطاء رأس عالي أو مدالية على شكل بحمة عليها ملامح أنثى و تعسود للقرنيين الرابع عشر والثالث عشر ق.م وقد و جدت في تل العجول (عزة القديمة) (٥٩).

عاجية مختلفة مثل مشط مزدوج من العاج مزخرف بشكل أسد وشجرة وقد وحد مثله في تل المتسلم ويؤرخ للقرنين الرابع عشر والثالث عشر ق.م. (١٠) وكذلك صندوق من العاج مزخرف بزخارف نافرة على شكل أبو الهول والذي وحد في تل المتسلم أيضا ويؤرخ للفترة ما بين ١٣٥٠ - ١١٥ ق.م. (١١) كما وحد أيضا في تل المتسلم تمثال عاجي لامرأة عارية ذات عينين من الزجاج بالإضافة إلى لوحة لعب مين العاج (١٢). كما وحدت منحوتة عاجية في تل الدوير تؤرخ للقرن الثالث عشر ق.م. (١٢)

اطباق تقدمة خمر مصنوعة من الحجر الكلسي مثلما وحسد في تــل بيــت مرسم (٦٤).

٦ ـــ أعداد كبيرة من الجعران / الجعلان ذات الطابع المحلي والمستورد (المصـــري) والمي وحدت في معظم المواقع التي تمثل العصر البرونزي الأحير في فلسطين.

### د. النقوش والكتابات:

استعمل الكنعانيون سكان فلسطين الأصليين في العصر البرونزي الحديث حـــوالي أربعة أنواع من الخطوط على الأقل في كتابة لغتهم الكنعانية وهي:

- ١ \_ الخط الأكادي المسماري .
- ٢ ـــ الخط الهيروغليفي المصري.
- ٣ ـــ الأبجدية الأوغاريتية (مثل لوح طيني مكتوب بالأبجدية الأوغاريتية وحـــــد في بيت شمس).
  - ٤ ــ أبجدية بيبلوس (بنت حبيل)

وكان الكنعانيون قد استخدموا الخط الأكادي المسماري في العصر السبرونزي الحديث بشكل واسع على الألواح الطينية. وقد تم اكتشاف مجموعة من الألواح الطينية المكتوبة بالخط الأكادي المسماري وتعود للقرنين الخامس عشر والرابع عشر ق.م، في الحفريات الأثرية في فلسطين، حيث تم اكتشاف ٢ الوحا منها في تعنك والباقي في تسل الحسا وتل الجزر وبلاطة وتل التسلم وأريحا، هذا بالإضافة إلى ١٥٠ لوحا طينيا مسن رسائل تل العمارنة، وحوالي ٢٠٠ لوح طيني من نفس المجموعة وجسدت في سرويا ولبنان (١٥٠).

#### هـ الفخار:

تميز فحار العصر البرونزي الحديث في فلسطين بأنه مصنوع بالعجلة الفخارية ومصقول نوعا ما ومزخرف بالألوان المزدوجة الحمراء والسوداء والمتميزة بأشكال مقسمة إلى إطارات وداخل هذه الإطارات رسوم لحيوانات كالغزال وطيرو وأسماك وأشجار النخيل هذا بالإضافة للأشكال الهندسية المختلفة (٢٦٠).

وقد دل هذا الفخار على اتساع العلاقات التجاريــــة بـــين الســـواحل الســـورية والفلسطينية وبلدان حوض البحر المتوسط الأخرى كقبرص ومسينا(١٧٠).

أما الأشكال الفخارية فقد اشتملت على الأنواع التالية:

- ١ ـــ القصعات والزبادي ذات الجوانب الدائرية أو المستقيمة أو المنحنية
  - ٢ ـــ الكؤوس والمزهريات
- ٣ ـــ جرار الطبخ ذات الحواف الماثلة للخارج أو الدائرية أو المنحنية للخارج بزاوية

- ٤ \_\_ الجرار التجارية الكنعانية ذات القواعد المقصوصة.
  - ٥ ـــ جرار التخزين
- ٦ ـــ الجرار المزخرفة بأشكال هندسية وإطارات بداخلـــها رســـومات حيوانـــات
   وطيور وأشحار نخيل
  - ٧ ــ الأباريق الكبيرة
  - ٨ \_ الأباريق الصغيرة والمكاييل
  - ٩ ــ الأباريق المخروطية الشكل
  - ١٠ ـــ الأواني الواسعة المخروطية الشكل
    - ١١ ــ مطرات الحجاج
    - ١٢ ــ الأسرجة الواسعة العميقة
      - ١٣ \_ الحق الفخاري
  - ١٤ ــ الفحار القبرصي والمايسني المستورد

#### و\_ عادات الدفن:

كان سكان فلسطين الكنعانيين في العصر البرونزي الحديث يدفنون موتاهم في الكهوف الطبيعية التي تحتويها مناطقهم الجبلية أو في قبور محفورة في الصخر وهي دائرية غير منتظمة الشكل حيث تدفن مع الميت ممتلكاته الشخصية من سلاح وكساء وغيره (٢٨). وكانت هذه القبور رحبة واسعة تمتلئ بالحاجات الشخصية للموت لاعتقاد الكنعانيين بأنها سوف تستخدم في الحياة الآخرة بعد الموت.

كما اعتقد الكنعانيون العادة المصرية في دفن الموتى وهي الدفن في توابيت فخاريـــة والتي يوجد على غطائها في القسم العلوي من التابوت ملامح بشرية، ومن أهم أمثلــــة على ذلك تلك التوابيت الفخارية التي وحدت في تل الدوير (لاخيش) والتي تعود للقــون الثالث عشر ق.م وهي من صنع محلي وعلى إحداها كتابات هيروغليفية (٧٠).

- 1- R. Amiran, Ancient Pottery of the Holy Land, (Jerusalem: 1969), p. 124.
- 2 W.F. Albright, From The Stone Age to the Christianty, (New York), p. 202.
- 3 Albright, 1957, p.206.
- 4 K.M. Kenyon, Archaelogy of Palestine, (London: 1956), pp. 206-207
- 5 Albright, 1957, pp. 206-207.
- 6 W. F. Albright, The Archaeology of Palestine, (London: 1956), pp. 99-100.
- 7 J.b. Pritchard (ed.)
- 8 Pritchard 1969, pp. 253-254.
- 9 -Kenyon, 1970: p. 206.
- 10 M.J.Miller, The Old Testment and the Historians.
- 11 Miller 1976 : pp 5-6.
- 12 Pritchard 1969 : pp. 482 483.
- 13 G. W. Anderson, The History and Religion of Ancient Israel, (Oxford: 1966), p. 26.
- 14 Miller 1976 : p.6.
- 15 M. Burrows, What Mean These Stones? (London 1957), pp. 94-95.
- 16 Albright 1957, pp. 208-209

19 - W. G. Burgh, The Legacy of The Ancient World, (London; 1957), p. 51

Miller 1976: p. 84; Kenyon 1970:p.206; Anderson 1966: p.25; D. Harden, *The Phoeniclans*, (New York: 1962, p.50

- 20 Pritchard 1959 (ed.): pp. 376-378.
- 21 L.W.B. Ress, "The Route of the Exodus" PEQS (1948-49), p. 48.
- 22 K. M. Kenyon, Digging Tp Jericho, (London: 1957), p. 242.

سف العدد ٢٢: ١٣

- 23 Burgh 1957: p. 51.
- 26 K. M. Kenyon, Amorites and Cannanites, (London: 1968), pp 1-3

27 - G.E. Wright, Biblical Archaeology, (London: 1957), p.83.

# ٢٨ - لم يكن جميع هؤلاء الحكام المحليين يشرف عليهم مفوض مصـــري، وانمـــا بعضهم.

- 29 Albright 1957: p. 207.
- 30 Wright 1957: pp. 83 86.
- 31 D.C. Baramki, The Art and Architecture of Ancient Palestine, (Beirut: 1969), p. 103.
- 32 Albright 1956, p.112.
- 33 Kenyon 1957: p.277.
- 34 Kenyon 1957; pp. 258-159.
- 35 Kenyon 1957: p. 262.
- 36 H.J. Franken, "The Other Side of Jordan" ADAJ" (1970), pp. 5-10.

- 38 R.S.Lamon and G.M. Shipton, Megidden I. Seasons of 1925 1934,
- 39 R. W. Hamilton, "Excavations at Tell Abu Hawam", QDAP, IV Nos 1-2 (1934), pp. 1-69.
- 40 W.G. Dever; H.D. Lance and G.E. Wright, Gezer I, (Jerusalem): 1970).
- 41 M. Dothan, " Ashdod II-III, The Second and Third Seasons of Excavations 1965, Sounding 1967", Atiqut, IX -X (1971), pp. 1- 222.
- 42 Y.Yadin, et-al., Hazor I-II, (Jerusalem: 1958, 1960).
- 43 Albright 1956: p. 96.
- 44 Albright 1956: p. 96, 94.
- 45 Albright 1956; p. 96.
- 46 Shalum Paul M. and W.G. Dever, Biblical Archaeology, (Jerusalem: 1973), Fig. 27.
- 47 Paul M. 1973 : Fi49.
- 48 Albright 1956: p. 101
- 49 Paul M. 1973: p. 77, Fig. 44.
- 50 Albright 1956: p. 103
- 51 Albright 1956: pp. 103 104; Paul M. 1973: p.76, Fig. 43.
- 52 Albright 1956: p.104.
- 53 Kenyon 1970: pp. 214- 215, p 1-44.
- 54 Albright 1956: pp.104-106.
- 55 Albright 1956; Fig. 27; 1-5.
- 56 J. B. Pritchanrd (ed.), The Ancient Near East, Anathology of Texts and Pictures, (Princeton: 1958), Fig. 135.

- 57 Dever et. al. 1970: Pl- 25: A., B.
- 58 Yadin et. al. 1958: Pl. XXX, 1,2 and 3.
- 59 Pritchard (1958 (ed.): Fig. 11.
- 60 Pritchard (1958 (ed.): Fig. 10.
- 61 Pritchard (1958 (ed.): Fig. 29.
- 62 Pritchard (1958 (ed.): Figs. 30 -31 and 48.
- 63 Albright 1956 : p. 108. Pl. 28
- 64 Kenyon 1970 : p. 214, P1. 43.
- 65 Albright 1956: pp. 101 103, Figs. 24 25.
- 66 Amiran 1969 : pp.124 140; Kenyon 1970: pp. 200-202.
- 67 Kenyon 1970: pp. 200 202.
- 68 Baramki 1969 : p. 101.
- 69 John Gray, Archaeology and the Old Testament World, (London: 1962), p. 178.
- 70 O. Tufnell et. al . Lachish IV, The Bronze Age, (London: 1958), pp. 36, 31 132, 248 -
- 249, Pls. 45 -46.

#### المراجع

- ّ ــــ التوراة
- ٢ ـــ أحمد سوسة، العرب واليهود في التاريخ، دمشق: ١٩٧٥.
- ٣ ـــ جيمس هنري برستد، انتصار الحضارة، ترجمة د. أحمد فخرى. القاهرة: ١٩٥٠.
- 5 Albright, W.F. The Archaeology of Palestine, London: 1956.
- 6 From The Stone Age to the Christianty, New York \ 9 0 V ,
- 7 Amiran, R. Ancient Pottery of the Holy Land, Jerusalem, 1969
- 8 Anderson, G.C. The History and Religion of Ancient Israel, Oxford :1966
- 9 Baramki, D.C., The Art and Architecture of Ancient Palestine, Beirut: 1969
- 10 Burgh, W.G., The Legacy of The Ancient World, London:1957
- 11 Burrows, M., What Mean These Stones? London 1957
- 12 Dever, W.G. et. al, Gezer I, Jerusalem, 1970
- 13 Dothan, M." Ashdod II-III, The Second and Third Seasons of Excavations 1965, Sounding in 1967, Atiqut, IX -X, 1971
- 14 Franken, H.J.The Other Side of Jordan' ADAJ' 1970
- 15 Gray, John, Archaeology and the Old Testament World, London: 1962
- 16 Hamilton, R.W., Excavations at Tell Abu Hawam", QDAP, IV Nos 1-2 (1934
- 17 Harden, D. The Phoeniclans, New York, 1962
- 18 Kenyon, K.M. Digging Up Hericho, London, 1957
- 19 1968, Amoriles and Canaaniles, London,
- 20 1970, Archaeology in The Holy Land, London
- 21 Lamon and G.M. Shipton, Megidden I. Seasons of 1925 1934, Chigaco, 1939.
- 22 Maxwell, J., The Old Testment and the Historians, Philadelphia, 1976.
- 23 Paul M., Shamlum and W.G. Dever, Biblical Archaeology, Jerusalem: 1973
- 24 Pritchanrd, J.B. (ed.), The Ancient Near East, Anathology of Texts and Pictures, Princeton: 1958
- 25 1969, The Ancient Near Eastren Texts Relating to the Old

#### Testament, Princeton

- 26 Ress, L.W.B. "The Route of the Exodus" PEQS, 1948-49
- 27 Tufnell O. et. al., Lachish IV, The Bronze Age, London, 1958
- 28 Wright, G.E., Biblical Archaeology, London, 1957
- 29 Yadin, Y., et-al , Hazor I-II, (Jerusalem: 1958, 1960

# فلسطين في العصور الإسلامية

بقلم الدكتورشاكر مصطفى

```
مقدمة (عروبة فلسطين قبل الإسلام)
```

١ \_ فلسطين والفتح

أ\_ فلسطين قبل الفتح

ب ــ الفتح العربي.

ج ــ بدايات العصر الإسلامي.

#### ٢ \_ فلسطين في العصر الأموي.

أ ... الحرية الدينية الكاملة.

ب ـــ التوطن العربي السلمي.

ج ـــ العمران.

د\_ الإسهام العلمي.

#### ٣ \_\_ فلسطين أيام العباسيين.

أولاً: فلسطين الولاية العباسية.

أ - السياسة العباسية (تعظيم القدس. المصالح العباسية. الأمن. التعاون).

ب- أوضاع فلسطين العامة (النكبات الطبيعية. سوء الخراج. انقطاع

التجارة. ضعف الزراعة. الثورات).

ثانياً: فلسطين الولاية الطولونية ثم الإخشيدية.

أ\_ التطور السكاني.

ب \_ الدين والمذهب.

ج \_ الحياة السياسية،

د \_ التطور الاقتصادي.

هـــــــ مراكز العلم.

#### ٤ ــ فلسطين في العصر الفاطمي والسلجوقي.

أ\_ النكبات الطبيعية.

ب \_ الوضع السكاني.

ج ـــ الازدواج المذهبي والحركة العلمية.

د ـــ التدهور الاقتصادي.

ه\_\_\_ سياسة الحكام.

و ــــ الثورات المحلية.

ز ـــ هجمات القوى الطامعة.

## ٥ ــ فلسطين بين الغزو الفرنجي (الصليبي) والعصر الأيوبي:

أ ـــ الغزو الفرنجي الصليبي لفلسطين.

ب ـــ المقاومة الإسلامية.

ج ـــ تحرير فلسطين من الفرنجة.

د ـــ الأيوبيون وفلسطين.

أولاً: النشاط الاقتصادي.

ثانياً: النشاط العلمي.

ثالثاً: النشاط العمراني.

## ٦ ــ فلسطين في ظل المماليك والعثمانيين.

أ ــ تغير البني الاجتماعية ــ الاقتصادية والسياسية.

ب ـــ التطور السكاني.

ج ــ الطوائف الدينية.

د ـــ الحكم والإدارة:

هـــــــــ العلماء والعلم.

و ـــ الأوضاع الاقتصادية:

ز ــــ الآثار العمرانية.

خاتمة.

#### عروبة فلسطين قبل الإسلام

هذا البلد الذي يتفق نصف سكان الأرض على تقديس ترابه كما يسكنونه في قلوهم، عرف العرب سكاناً وأهلاً قبل قرون طويلة من معرفته لهم مسلمين فلله فلم مسلمين فللقرن السابع الميلادي. قبائلهم المتلاحقة إلى أرض فلسطين قبل ذلك، لغتهم بلههما العديدة مدهم وقراهم، مؤسساهم الاجتماعية والاقتصادية، رؤاهم وعقائدهم الدينية، هي التي صاغت تراث فلسطين الحضاري قروناً عديدة عديدة قبل الإسلام. آخر من وفد منهم واستقر فيما بين عصر السيد المسيح وعصر الرسول الأعظم كان الضحاغمة والثموديون، وبعدهم الأنباط، ثم جاء بنو حذام ولخم وعاملة وبنو القين وكلب وقضاعة وبنو ذبيان وعذرة حتى جاء الغساسنة... هذه الجماعات العربية المتوالية كانت الدماء المتصلة التي وطدت عروبة تلك الأرض المقدسة قبل إسلامها وكانت تزحف باستمرار من اليمن والحجاز ومن بادية الشام لتنتشر في حنوب فلسطين أو علمى طول وادي الأردن ثم توغل في الريف الفلسطيني الخصب.

وبالرغم من أن الدوافع الأساسية لهذا التحرك العربي من الجنوب والشرق باتجاه الشمال والغرب كانت دوافع اقتصادية لعبت الدور الأساسي سنوات المحل والأحسدات الطبيعية والتكاثر الديمغرافي ومغريات الأرض الخصبة وطرق التجارة وجاذبية المراكز الحضرية إلا أن القرابة الاثنولوجية كانت بدورها بين العوامل الأساسية لألها كانت تجعل التوغل العربي المتزايد في فلسطين أكثر فأكثر سهولة وإغراء. وكلما زادت كثافة الجموع العربية كانت عملية التوغل تصبح أكثر سلمية وأسهل انسجاماً واندماجاً مع المجمسوع السكاني. وإذا كانت المحاور التي تحركت عليها هذه الهجرات العربية هي محاور الطسرق التجارية نفسها وكانت مراكز تجمعها هي عقد طرق المواصلات ذاتها (مثل غزة والبتراء وبصرى ومؤتة وأيلة وأذرعات) وكانت الأعمال التي مارستها فيمسا بسين الوصول والاستقرار النهائي هي الأعمال والخدمات التجارية من حراسة قوافل وتأجير ركات ونقل وإيواء وتمويل... إذا كان ذلك كله فإن الجموع العربية الجديدة كانت تتحول بالتدريج إلى الاستقرار الزراعي وتندمج في خلايا المجتمع الريفي القروي القدم لتشكل بالتدريج ألى الاستقرار الزراعي وتندمج في خلايا المجتمع الريفي القروي القدم لتشكل جزء لا يتجزأ منه.

الملاحظة الهامة هنا أن هذا التحرك العربي المستمر لسكنى فلسطين كان يزيسه باستمرار في انفصام المجموعة السكانية الأصلية في فلسطين (من آرامين وكنعانيين وكنعانيين وعرب) عن المجموعة الحاكمة من الروم وبقايا الرومان. فبالرغم من بعض التمازج الثقافي

والاثنولوجي بين المجموعتين، فقد كان الانفصال واضحاً بينهما في اللغة والكتابة والتراث الثقافي، فللسكان اللغة الآرامية وتراثها، وللحكام الإغريقية وما تحمل من الماضي العلمي والفلسفي. كما هو واضح في السكنى، فلكل منهما مدنه الخاصة، أو أحيائه في المسدن المشتركة. وفي الوظيفة والبني الاجتماعية سه الاقتصادية فللسكان الزراعة والحسرف والتحارة وللروم الإدارة والجندية. وإذا كانت الحضارة الإغريقية الرومانية قد انتصرت على الشرق بالعلوم والفلسفة فقد انتصر الشرق عليها بالروح حين تبنست دول السروم البيز نطية الديانة المسيحية.

وقد انتهى الحكم الرومي (اليوناني الروماني) كله في فلسطين والشرق العربي بحلدث تاريخي انقلابي تم في سنة ٦٣٣ م هو الفتح الإسلامي الذي أنهى فترة الازدواج الحضاري في الشرق العربي وأنهى في الوقت نفسه عصر القلق والحكم الأحنبي الذي كانت تعيشه المجتمعات العربية المستقرة في ظل الحضارة اليونانية ــ الرومانيــة والسسيطرة الروميـة الدحلة.

وإذا كانت الفترة التي امتدت منذ فتوح الإسكندر (أواخر القرن الرابع ق.م) حسى الفتوح الإسلامية (في القرن السابع) قد حاولت توجيه الشرق العربي نحو الغرب وما وراء البحر فإن تتابع الزحف العربي المستمر من البوادي العربية إلى الأطراف الخصبة والذي بلغ لحظته الحاسمة في الفتح العزبي الإسلامي قد حفظ وثبت في فلسطين (كما فعل في الشام كله وفي العراق ومصر) هويتها الحضارية العربيقة وردها نمائياً نحو الشرق ولى العرب. وبالرغم من أن الشرق العربي (والشام خاصة) كان مهد المسيحية التي تبناها الغرب كله من خلال روما وبيزنطة من جهة، وبالرغم من أن بالاد الشرق (ومنه فلسطين) قد ارتبطت بماتين العاصمتين حضارياً وسياسياً قروناً طويلة، فإن السرعة السي قطع بما هذا الشرق صلاته معهما ليرتبط بمكة والمدينة، بعد الفتح العربي الإسلامي، قد برهنت على أن الفترة اليونانية الرومانية كانت ظاهرة دخيلة على هذه البقاع العربيا وفترة عارضة في مسيرة حضارة عريقة واحدة ومتطورة لم تنقطع رغم الحكم السياسي وفترة عارضة في مسيرة حضارة عريقة واحدة ومتطورة لم تنقطع رغم الحكم السياسي الدخيل. وقد جاء الفتح العربي الإسلامي ليضع نقطة الختام لتلك الفترة الدخيلة العارضة.

#### ١ \_ فلسطين والفتح

### أ) قبيل الفتح:

قبيل أن يبدأ الفتح بقليل من السنين كانت عدة أحداث سياسية وسكانية ودينيـــة وإدارية في فلسطين (والشام) قد حاءت تعمل لمصلحة هذا الفتح:

فأما من الناحية السياسية فقد كان السلاف يرهقون إمبراطورية السروم البيزنطية بالحروب منذ سنة ٥٩٠ ثم ازدواج الخطر عليها بتحرك الفرس الساسانيين ضدها منسنة ٥٠٠، وقد استطاع هؤلاء، رغم الجهود التي بذلها الإمبراطور هرقسل أن يدخلوا الأناضول وسورية معاً سنة ٢١٣، ثم أن يحتلوا دمشق ثم القدس ويشعلوا فيها الحرائسة ويدمروا المدن ويستولوا بين هذا وذاك على خشبة الصليب. ثم تحركوا سنة ٢١٩ فاحتلوا مصر.. وإذا استطاع هرقل بعد سنوات من القتال أن ينتصر سنة ٢٢٧ ويسترد الشمام ومصر ويحتفل الاحتفال الباذخ في القدس نفسها بإعادة خشبة الصليب إلى المدينة المقدسة (أيلول سنة ٢٢٨) فإن قوى بيزنطة كانت قد استنفذت على نحو ما هسنده الأخطار والحروب الطويلة، كما أن فلسطين نفسها كانت قد دمرت عمرانياً واقتصادياً نتيحسة هذه الحروب...

وأما من الناحية السكانية: فإن الغزو الفارسي قد ذهب في القدس وحدها بحوالي ٩٠ ألف ضحية كما هدم الأديرة والكنائس بما فيها من ثروات وأموال ونكل بالسكان أشد تنكيل حتى عدمت الأقوات وانتشر الجوع للدرجة التي أكل فيها الناساس الجيف وحلود البهائم... وقد اشترك اليهود مع الفرس في ذلك كله، وكان لهم «اليد الطول في عمليات الدمار والنهب السلب والقتل. وقد سبى الفرس كثيراً من نصارى البلاد فبادر اليهود إلى شراء عدد كبير مسن المسبين يستراوح عددهم بين ٨٠ و ٩٠ ألفاً وذبحوهم....»(١).

وبالرغم من أن الإدارة الفارسية عادت فعطفت على السكان وسمحت ببناء الكنائس وعودة الأسرى... وألهت عملية استرضائهم بطرد اليهود من القسلس، إلا أن القساعدة السكانية في فلسطين كانت على أي حال قد أصيبت بالكثير من الدمار.

وأما من الناحية الدينية: فإن الكنيسة في سورية التي كانت قد اتخذت لنفسها اللغة الآرامية لغة صلاة معبرة بذلك عن شخصيتها الذاتية مقابل الكنائس الأحرى التي اتخذت

<sup>(</sup>١) يوسف الدبس ـــ تاريخ سورية, المحلد ٤، ج٢. ص٤٧٥.

اللغة اليونانية، عبرت عن هذه الشخصية مرة أخرى بتبنيها مذهباً خاصاً بها هو المذهبب المونوفيستي أو اليعقوبي<sup>(٢)</sup> الذي رفضته السلطات البيزنطية وكان من نتيجة الصراع بين الطرفين أن غدا المجتمع السوري المسيحي معادياً من الناحية الروحية للسلطات الحاكمسة يرى في أي الهيار سياسي أو عسكري لها عقوبة إلهية مبررة.

كانت المونوفستية تعبيراً عن انفصال الحضارة السورية عن الفكر المسيحي الهليين الذي تمثله إنطاكية وبيزنطة وروما معاً كما لم تكن الكنيسة في نظر السوريين ــ فيمــا يبدو ــ "مؤسسة دينية" ولكن تعبيراً عن عاطفة قومية وفنية "ضد الحكام الغرباء"(٣).

وأما من الناحية الإدارية: أخيراً فإن الحدود بين سورية الجنوبية والبادية كـــانت عملياً عاجزة الحراسة، فالنظام الروماني القلم الذي كان يصطنع بعض القوى البدويــة على الحدود وينصبها للحماية كان قد انتهى منذ مطالع القرن السابع وانتهى معه الحكم الغساني حين قطعت بيزنطة إعاناتها المالية. والعمال العرب الذيــن نصبـهم هرقـل في فلسطين والحدود من أمثال امرئ القيس "دوق غزة والبحر الميت" وفروة بــن عمرو النافري الجذامي في معان، لم يكونوا يستندون إلى قوى قبلية واسعة بل إلى قوى نظاميـة عدودة وقد سحبت هذه القوى لمواجهة الحروب مع الفرس، كما أن الإرهـاق المالي والعسكري قد أديا إلى إهمال الحصون والمواقع الدفاعية المقابلة للبادية وإلى إكراه الرعايــا على إعادة دفع الضرائب التي كانوا دفعوها للفرس أيام الاحتلال ممــا ملاهــم بــالمقت والنفور.

وقد كان هرقل منتهياً من احتفالاته بخشبة الصليب المقدس حين جيرت غيزوة بالقرب منه على موقع صغير في شرقي الأردن هو: مؤتة. ثلاث آلاف رجل كانوا قيوام الغزوة و لم يعودوا من هجومهم هذا بشيء بل تركوا قائدهم زيد بن حارثة قتيلاً. وإذا لم يعر هرقل هذه الهجمة البدوية سنة ٦٢٩ أي التفات فقد كانت في الواقع مطلع المدالعربي الإسلامي المقبل.

## ب) وقائع الفتح العربي الإسلامي:

وقائع الفتح تتالت بالسرعة الخاطفة خلال سنوات ليست تعد شيئاً في عمر الأمــم. فقد توفى الرسول (ص) بعد أن فرض نفوذ الإسلام عبر غزوة تبوك سنة ٦٣٠ في بعــض المواقع شمالي الحجاز: أيلة ومقنا على البحر الأحمر واذرح والجرباء في البادية الأردنيـــة.

<sup>(</sup>البرادعي). الطبيعة الواحدة وينسب إلى يعقوب السروحي (البرادعي).

<sup>(</sup>٢) حتي ـــ تاريخ سورية ولبنان. ج٢. ص١٤.

وبعد ثلاث سنوات كانت ثلاثة حيوش تدخل المنطقة نفسها ولا تزيد في عدد رحالها مع الإمدادات التي رفدها فيما بعد ــ عن ٢٤ ألف مجاهد عبر بعضهم وادي العربة ليهزم سرحيوس بطريق فلسطين ويقتله ويصبح سيد الجنوب الفلسطيني (عدا قيسارية) بينما ظهر خالد بن الوليد بغتة أمام أبواب بصرى وجعل المنطقة ما بين جنوب دمشق والحجاز في يد العرب. ولما انتصر الفاتحون على ما اجتمع من الجيوش البيزنطية في أجنادين بعد ذلك (تموز سنة ٦٣٤) كانت فلسطين كلها هي ثمن النصر. لأن القوى العربية طاردت الروم إلى بيسان ثم فحل ثم أخذت منهم دمشق (أيلول سنة ٦٣٥) ولاحقتهم إلى ما بعد حمص... ولما ارتد حيش الروم ردة واحدة يريد، عن طريق البقاع ثم الجولان، أن يقطع طريق العودة على هذه الجموع المندفعة مع ركض خيولها في سورية عادت القوى العربية فأذاقت الروم هزيمتهم التي أخرجتهم لهائياً من سورية: اليرموك (آب سنة ٦٣٦).

وفيما بين أجنادين واليرموك كانت القوى العربيسة تتوغسل في أنحساء فلسسطين وتستصفى المواقع من الجنوب إلى الشمال. القائد الأول الذي نصبب ألوية العروبة والإسلام فوق مدَّها هو عمرو بن العاص. وبينما كانت بقايا قوى الروم تنكمـــش إلى قيسارية والقدس وكان شرحبيل بن حسنة الكندي يفتح بيسان وطبرية، انطلق عمرو بن العاص إلى غزة يفتحها ثم ترك معاوية بن أبي سفيان على قيسارية ليستغل فراغ البلاد من الحاميات الرومية في الشمال فيفتح سبسطية ثم يمضي إلى نابلس فيفتحها بالأمان ويخسترق أعلى وادي الأردن إلى مرجعيون ثم يعود فيستغل حالة الحصار المضروبة على القسدس ليفتح مدن فلسطين الوسطى: الله، بيت حبرين، ويبنى وعمواس ثم يافا على السلحل في ضربات متلاحقة انتهت بحصار ايلياء / القدس على يد عمرو بن العاص وأبي عبيدة بن الجراح. وتركت فلسطين في أيدي العرب... في الوقت نفسه وعلى الطريقة نفسها كلن الزحفُّ العربي يجري فيما وراء فلسطين، واستصفى الفاتحون بلاد الشــــام الأخــرى في سرعة حاطفة. ولم تشذ في المصير عن فلسطين التي أعطيت مدنما الأمان على الأنفسس والأموال، سوى المدينتين اللتين تركزت فيهما قوى المقاومة: القدس لمكالها الديني مسسن المسيحية وقيسارية لطابعها الإغريقي (وإن كان بما خلق من العرب)... صمدت القسلس فترة ثم اشترطت كي تستسلم أن يأتيها أمير المؤمنين بنفسه وجاءها الخليفة عمــــر بــن الخطاب بالفعل، بعد أن حضر مؤتمر الجابية قرب دمشق وكتب لبطريكها صفرونيسوس ولأهلها عهداً مشهوراً في التاريخ باسم العهد العمري: «أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم... أنه لا تسكن كنائسهم ولا تمدم ولا ينتقصص منها ولا مسن صلبها.. ولا من شيء من أموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحسد منهم ولا

يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود.. وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطى أهل المدائن وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص. فمن خرج منهم فهو آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم ومن أقام منهم آمن وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم.. فإنحم آمنون على أنفسهم وعلسى بيعهم وصلبهم، ومن كان فيها من أهل الأرض فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ما علسى أهل إيلياء من الجزية، ومن شاء سار مع الروم ومن رجع إلى أهله فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصدوا حصادهم..». و دخل عمر المدينة فصلى (سنة ٦٣٨)، أما قيسارية فإن اتصالها بالبحر والروم أصحاب البحر أبقاها على المقاومة سنتين أخريين ثم سسقطت فإن اتصالها بالبحر والروم أصحاب البحر أبقاها على المقاومة في التاريخ إلى اليوم.

إن سرعة الفتح واستسلام البلاد السهل بعد المعارك الكبرى مع الروم. وهذا العهد العمري مع كتب الأمان الأخرى للمدن إنما تكشف كلها مدى الشعور بالقربي والتفاهم بين الجموع الفاتحة وأهل البلاد المفتوحة. الروم وحدهم قاوموا والروم وحدهم هزمسوا وطردوا بأقسى القتال وأما أهل البلاد وفيهم الأعداد الواسعة من العرب فالتقوا مع جماعة هي منهم في الأعراق وفي اللغة وأنماط الحياة، وليست بالبعيدة عنهم حتى في الديسن... التكوينات العرقية والحضارية التي ينتمي إليها الطرفان كانت واحسدة. ولهسذا كسانت عمليات اللقاء والاندماج على أبسط وأسرع أحوالها...

## ج) بدايات العصر الإسلامي:

الواقع أن الشيء الأساسي الذي تغير في فلسطين وأهلها بعد الفتح هو هوية الحكم والنظام السياسي. حل الخليفة المقيم في دمشق محل الإمبراطور المقيم في القسمطنطينية وصار الحكام عرباً والجند من العرب وهؤلاء وأولفك أقرب على أية حال إليمهم مسن أولئك اليونان والرومان، ونتيجة لهذا وذاك تغيرت ثلاثة أمور أساسية:

- ـــ المناخ السياسي والإداري الذي اتجه إلى الاطمئنان والانفتــــاح مــع السياســة الجديدة.
- ـــ العلاقة الاقتصادية مع الجزيرة العربية وما وراءها بعد أن أصبحت مــــع الشـــام وحدة سياسية واحدة.
- ــــ التماثل الاحتماعي بعد أن اختفت البنى الاحتماعية الثنائية السابقة واتجه المحتمـــع إلى تماثله التقليدي العريق.

وأما الضرائب فلم يزد عليها سوى تعميم ضريبة الرأس على جميع غير المسلمين باسم الجزية. وأما جهاز الإدارة فبقي على حاله بكتابه وسجلاته ونظمه ورجاله من أهل البلاد. فالعرب الجدد تركوا هذا العمل "الفني" لمن سبقهم من القدماء مسن الموجسات النبطية والخسانية والجذامية وغيرها، ولمن سبق هؤلاء من بقايا الآراميسين والكنعسانيين واليونان المتوطنين. ولقد بقيت سجلاتهم فترة تزيد عن نصف قرن باليونانية ثم عربت مع عبد الملك بن مروان وتعريب الدواوين...

الأمران الجديدان اللذان حاء بهما الفاتحون العرب واللذان كانسا نسواة الحضسارة الإسلامية المقبلة: القرآن واللغة العربية. ولمن حددا مصير فلسطين العربي الإسلامي فإنسه لم يجبر عليهما أحد أبداً. لقد أبقاهما الفاتحون لأنفسهم ديناً وأداة تفاهم، كما بذلوهسالمن شاء أن يقبلهما من الناس، عن قناعة ومصلحة أو طمع أو رضى. ولم تتسم عمليت الإسلام والتعريب إلا في بطء وعلى هون في فلسطين وقد امتدتا على مدى لا يقل عسن قرنين حتى تمت الغلبة لهما. ولئن سبق الدين اللغة في الانتشار فإن اللغسة انتصسرت في النهاية نصراً كاملاً، وأما الدين فلم يلغ وجود المسيحية الذي ظل واضحاً، ولا سيما في المواقع المقدسة والمرتبطة بتاريخها الديني كالناصرة والقدس وبيت لحم.

وكان السبيل الأساسي إلى هذا الانقلاب الثقافي والروحي في فلسطين (وفي الشام كله) نقاط اللقاء الكثيرة بين الإسلام وبين دين الناس المسيحي (والمونوفيسي خاصة) ولغة الناس اليومية الآرامية... فأما في الدين فإن الإسلام جاء «مصدقاً لما بين يديه من التسوراة والإنجيل»، ولا يرفض المسلمون نبوة الأنبياء ورسالتي موسى وعيسى. كما ألهم قدمسوا فلسطين والقدس في قلوبهم قبل أن يفتحوها، فإذا كانت مقدسة لدى اليهود والنصارى فإلها لدى هؤلاء الفاتحين أيضاً "أولى القبلتين" وثالث الحرمين، كما ألها موضع الإسسراء والمعراج. وأما اللغة العربية فهي من الأسرة اللغوية ذاتها، بل همي أقسرب الألسن إلى الآرامية، كما أن كتابتها التي كانت ناشئة وليدة في تلك الأوقات فإنما كانت تشستق في نوع خطوطها، من الخط النبطي الآرامي... وهكذا فإذا كانت لفلسطين مكانتها الخاصة في نفوس الفاتحين دون كل البلاد الأخرى التي فتحوها، فإن سكالها العرب كانوا معروفي الصلة بهم وكان الفاتحون يسمولهم "العرب الضاحية" "المستعربة" (1). كما أن اللهجات

<sup>\*</sup> كانت هذه الضريبة موجودة في العهد البيزنطي، ولكن كان قد تمرب منها سكان المدن والملاكون الكبار في الشام وبقيت على الفلاحين.

<sup>(</sup>١) انظر ابن منظور، لسان العرب. مادة عرب.

ومع كل هذا الوفاق، ونتيجة له، فقد عرفت فلسطين في الواقع عصراً جديداً في مسيرها التاريخية بعد الفتح العربي استمر على الأقل قرناً كاملاً حكمها خلاله الخلفياء الراشدون من المدينة والخلفاء الأمويون في دمشق... عمر بن الخطياب وحده، من الراشدين، هو الذي عرف فلسطين بعد الفتح، زارها مرتين على الأرجح، كانت أولاهما حين تسلم القدس سنة ١٥ هد، ثم زارها في الأخرى مواسياً منظماً للإدارة بعد أللاث سنوات وبعد أن ضرب القحط الحجاز وغيره فيما يسمى عام الرمادة، وانتشر الطاعون في الشام فأصاب جمرة المقاتلة العرب في فلسطين نفسها، وهو المعروف بطاعون عمواس، وقد هلك فيه أكبر القواد وعلى رأسهم أبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة ومعلذ بن حبل ويزيد بن أبي سفيان.

على أن عمر بن الخطاب في الزيارتين قام بعدد من الأعمال التي تكشف عن النظرة المميزة التي كان ينظر بها العرب من خلالها إلى هذه المنطقة، فبعد العهد الذي منح للقدس وغيرها أمر ببناء مسجد عند الصخرة المقدسة أو بالقرب منها، وقد رأى ذاك المسجد الأول وتحدث عنه بعض السواح الغربين الذين زاروا القدس زمن معاوية أو بعده بقليل. ونظم عمر الإدارة العسكرية ونظم نزول العرب الفاتحين في فلسطين حين فرقها "على رجلين فجعل علقمة بن حكيم (الكناني) على نصفها (الشمالي) وأنزله الرملة (وهي معسكر) وعلقمة بن مجزر على نصفها (الجنوبي) وأنزله إيلياء، فترل كل واحسد منهما في عمله في الجنود التي معه...". ويمكن أن نرى في هذه الأعمال العمرية الخطوط الأمويون، بعد ذلك تجاه فلسطين.

<sup>(</sup>١) كالسائح أركولف الفرنسي، وبعده بقليل زارها السائح المؤرخ جيروم (نقلاً عن عارف العارف ـــ المفصل في تاريخ القدس، ص٩٨).

## ٢ ــ فلسطين في العصر الأموي

الخلفاء الأمويون الأربعة عشر، الذين توالوا على العرش واحداً وتسعين سينة (١٤ كسل الخلفاء الأمويون الأربعة عهداً وأبرزهم في الوقت نفسه ثلاثة: معاوية وعبد الملك وهشام. حكم كل منهم عشرين سنة أو تزيد. ويعد لهم في الشأن، وإن لم يكن بطسول العهد، الوليد بن عبد الملك، الذي حكم عشر سنوات. وأولهم معاوية سيبق خلافته بعشرين سنة من الولاية في الشام كله. وقد جعل من ولايته القاعدة التي استند إليها في الصراع مع الإمام على للوصول إلى الخلافة، وحين اتفق الطرفان على التحكيم اختسارا موضعاً من شرقي الأردن للقاء الحكمين هو "اذرح". أما حين قرر معاوية إعلان خلافته فلم يجد مكاناً يعدل في نظره مكانة المدينة أو مكة وقدسيتهما الدينية في قلوب المؤمنين.

وعرفت فلسطين بعد ذلك أحد عصورها الذهبية، فقد أضحت جندين من أجناد الشام الأربعة، التي هي أركان العرش الأموي. فللشمال جند حمصص وجند دمشق وللجنوب جند الأردن وقصبته طبرية ومن مدنه صور، عكا، اللجون، بيسان، أذرعات، وجند فلسطين وقصبته الرملة. ومن مدنه بيت المقدس وبيت جبرين، غزة، عسمقلان، أرسوف، قيسارية، نابلس، أريحا، عمان. وأما المنطقة الباقية فهي أرض الشراة الممتدة من مؤاب إلى معان واذرح وأيلة وتبوك.

الحرية الدينية الكاملة: فالجمهرة العظمى من السكان كانت على المسيحية، وهي لم تكن مطمئنة فقط إلى عدم إجبارها على الإسلام، ولكنها اطمأنت إلى أمر آخر طالما قاست منه في العهد البيزنطي، هو التدخل الرسمي الحكومي في أمر العقيدة، والصراع مع التوجيهات الدينية الإمبراطورية ومع من تختاره الدولة لرئاسة الكنيسة. ذلك الإضطراب، أو الصراع المقيت القليم مع السلطات الرسمية انتهى، وترك الأمويون لهستما اختيار أساقفة منهم. ونجت فلسطين خاصة من الأزمة الحادة التي أثارها الإمبراطور ليسو الأيسوري بإعلانه اللاأيقونية، والتي استمرت ترهق بيزنطة أكثر مسن قسرن، ومسع أن المباديء الاسلامية تحبذ اللاأيقونية وتنفق معها فإن أكبر لاهوتي مسيحي دافسع عسن

الأيقونات، عاش في ظل الخلفاء الأمويين وتمتع بصداقتهم وناقش المسلمين في القضاء والقدر، وهو يوحنا الدمشقي، الذي قضى أيامه في دمشق، وقضى الشطر الأخير من حياته في دير القديس سابا قرب القدس (سنة ٢٧٠ ــ. ٧٤٩). وإذا كان هذا يدل على مدى الحرية والنشاط الفكري الذي تمتع به المسيحيون في الشام (وغيره) في ظلل الأمويين، فلقد يدل على هذا وذاك أيضاً أن الفترة الأموية نفسها أرسلت إلى روما من سورية خمسة بابوات توالوا على العرش البابوي (١٠). وقد زار فلسطين في العهد الأميوي حجاج من أوروبا كتبوا عن رحلتهم، ومنهم أركولف الغالي، الذي حج زمن معاوية ويليبالد السكسوني، الذي حج زمن هشام. وقد تحدث الاثنان عن القدس الملأى بلبيع والكنائس ذات التزيينات الرائعة بقناديلها التي لا تحصى من الذهب والفضة، وعن السوق والكنائس ذات التزيينات الرائعة بقناديلها التي لا تحصى من الذهب والفضة، وعن السوق التي تقام سنوياً في عيد الصليب (١٠).

إن هذه الحرية الدينية لم تؤخر عملية التحول للإسلام فقط، ولكنها حافظت على الجماعات الذمية القديمة ومكنتها من البقاء عبر القرون. المرة الوحيدة التي عومل فيلم المسيحيون بالشدة إنما كانت لسبب سياسي: فقد أحبروا على اللغة العربية وحدد تنقلهم إلا بجواز مسبق، ودفع الرهبان الجزية، وإنما كان ذلك لرفضهم معونة الوليد بسن عبد الملك على فتح القسطنطينية (٢).

٣) التوطن العربي السلمي في البلاد: فقد الغى الفتح تلك الحسدود والحصون والحاميات الصحراوية بين البادية وفلسطين وجعلها أرضاً مفتوحة لأفواج بعد أفواج مين "الجالية" العربية. وإذا كانت أوائل الجماعات في التوطن هي من الجنود الذين أنزلهم عمر منازلهم في الرملة وطبريا، أو أنزلهم معاوية في عسقلان وقيسارية، وقد ذهسب بمعظم الأوائل طاعون عمواس، وطرد الروم ذات مرة الآخرين من قيسارية، إلا أن المدد البدوي العربي كان متصلاً بشكل يعوض كل خسارة في الطاعون أو القتسال، وإذا انتعشست العناصر السكانية القديمة (الآرامية سه الكنعانية) كهذا المدد وتقوت على بقايسا العنساصر الأجنبية اليونانية، فإنحا في الوقت نفسه بدأت مسيرة الاستعراب البطيء. أمسا العنساصر العربية فيبدو أن القبائل اليمنية السابقة للإسلام من مثل لخم وجذام وعاملة والأزد قسد العربية فيبدو أن القبائل اليمنية السابقة للإسلام من مثل لخم وجذام وعاملة والأزد قسد

<sup>(</sup>۱) هم يوحنا الخامس (٦٨٥ ـــ ٦٨٦). سرجيوس (٦٨٧ ـــ ٧٠١). سيسينيوس (٧٠٨). قسطنطين (٧٠٨ ـــ ٧٠٨). م

H. LAMMENS, LA SYRIE (Beyrouth 1921) I. P. 114. انظر (۲)

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> تاريخ الكنيسة الرسولية الأورشليمية لخليل ابراهيم قزاقيا. ص ٥٨. (نقلاً عن عارف العارف ـــ المفضل في تاريخ القدس، ص١١٦).

تكاملت بطولها وتقوت بعد الفتح بأخرى من مثل حمير وهمدان وطي ومدحج، فكسان شيخ تلك القبائل أمثال ثابت بن نعيم والحكم بن ضبعان زعماء فلسطين أواخر العسهد الأموي، في الوقت الذي كانت فيه قبائل كلب تتوسع ويزحف زاحفها من بوادي تدمر ودومة الجندل باتجاه بادية فلسطين وأراضيها، كما تكثر أعدادها وتتكاثف في حسوران والبقاع وشمال فلسطين.

وقد أضيفت إلى هذه الجموع اليمانية السابقة واللاحقة جموع قيسية مـــن عــرب الشمال بعضها قرشي وِبعض من كنانة وثقيف وعدي وربيعة وحنيفة، وقدِ نزل هــؤلاء وأولئك في البلاد حنوداً في معسكرات، ثم كانت المعسكرات تفرغ تدريجياً بانتقال مــن فيها إلى المدن والقرى. وهكذا مثلاً فرغت الجابية وعمواس والرملة وكان الجند ينتقلون دوماً مع أهلهم وذراريهم ويستوطنون في المنازل التي يقطعهم إياها الخلفـــــاء والـــولاة، وتقدر أعدادهم في فلسطين مع الذراري بحوالي ٤٠٠ ألف(١)، وقد يكونون أكثر بكثـــير بما كان يرفدهم دوماً من "الجالية" ويعوض عن الراحلين لجهات القتال. وقد تداخلـــت المنازل القيسية باليمانية في كل محلة، وإن ظلت الكثرة العددية للحماعــــات اليمانيــة، كانت حيوش الشام، مرة عند الجزيرة فصاح صائحها: «يا معشر كلــــب. شــامكم شامكم. داركم داركم الموت الفلسطيني خير من العيش الجزري (أي من الجزيرة).. ثم سار وسار معه عامة أهل الشام»(٢). على أن العصبية القبلية ما بين قيس ويمن قد مزقــت هذه الجماعة العربية وأثارت بينها التراع الدموي، وبعض أسباب العصبية سياسي، إلا أن جانبها الآخر والأهم اقتصادي يتصل بالزحام على النرول في الأماكن الأكسشر تحصباً، وتملك الأمراء الأمويين وأشراف القبائل للقرى الغنية وإدارتما بالوكلاء وضيق الأراضي بالآخرين وبالقادمين الجدد... وقد أخرت هذه العصبية عملية الاســـتعراب والإســـلام التكاثر السكاني المتصل في فلسطين قد دفعها إلى الفتن أواخر العصر الأمروي، كما أورثتها الإصابة ببعض الأوبئة أكثر من مرة في تلك الفترة، فإنه قد دفع هذه المحموعات

<sup>(</sup>۱) الطبري. ج۲. ص ۲۲۷. (۸٤٤/۳ ــ ۸٤٤).

<sup>(</sup>٢) حتى \_ تاريخ سورية ولبنان. ج٢. ص٩٦. يجعل عدد المسلمين في سورية كلها في القرن الأ,ل حوالي ٢٠٠ الف، معتمداً على أن جند حمص أيام مروان بن الحكم بلغ ٢٠ ألفاً، وأن جند دمشق أيام الوليد الأول كان ٤٥ ألفاً. وهذه الأرقام لا تمثل في الواقع أفراداً وإنما تمثل أسراً، فالجندي كان يتحرك مع عائلته. وأجناد الشام الأربعة (ثم الخمسة) كانت على الأرجع لا تقل عن ٢٠٠ ألف أسرة.

العربية إلى التوغل والانتشار المتزايد في الريف والعمل في الزراعة وإلى النقلة بأنفسهم مسن ملاكين مستثمرين، ومقاتلة متمركزين في بقاع محددة، إلى مزارعين يزاولـــون الزراعـــة ويستثمرون الأرض وينظمون فيها الري ويزيدون اتساع القرى ويحيون الموات.

٣) العمران : فقد صرف الأمويون جهدهم لجعل المنطقة ما بين دمشق وحنـــوب الشام جنتهم المصطفاة، ولعله ما من عهد في الإسلام ــ عدا المملوكي ــ منح فلسطين لمكانتها الدينية، ولأن للأمويين أسبابهم في إبراز تلك المكانة. وعبد الملك بن مروان بادئ تلك الحركة العمرانية الواسعة، حين أعطى القدس واحداً من أروع أبنية الإسلام: قبـــة الصخرة سنة ٧٢ هـــ(١). وشرع ببناء المسحد الأقصى، الذي أتمه ابنه الوليد. ويبدو أن الأمويين أقاموا عدداً من القصور في المدينة، فقد كشفت الحفريات الحديثة ســـنة ١٩٦٩ ــ ١٩٧٠ وراء الزاوية الجنوبية الغربية للأقصى عن أربعة قصور أموية مســـورة غنيـــة بالزخارف بعضها من بناء الوليد. وأرض الشوارع الفاصلة بينها وبين المســجد مبلطــة بالحجارة. كما بني الأمويون أسوار القدس وعكاً، وشيدوا في الخليل الحرم الإبراهيمسي، فكان المسجد الرابع في الإسلام، وربما كان ذلك في عهد عبد الملك، الذي بني أســـوار عسقلان أيضاً وحصنها ورمم قيسارية حين هاجمها الروم من البحر، وهدموا مسحدها، فأعاد بناءه وشحنها بالرحال وأقطعها الروابط. وأهم ما تم بعد عبد الملك في فلســـطين بناء مدينة الرملة رابع مدن الإسلام العظيمة الباقية، وكانت معسكراً منذ العهد العمري، وحين ولى الولي بن عبد الملك أخاه سليمان جند فلسطين أحدث مدينة الرملة ومصرهـ ل وكان أول ما بني منها قصره والدار التي (كانت) تعرف بدار الصباغين، وحعل في الدار صهريجاً متوسطاً. ثم اختط للمسجد (الجامع) خطة وبناه، فــولى الخلافــة قبــل قبـــل استتمامه، ثم بني فيه بعد في حلافته ثم أتمه عمر بن عبد العزيز. ولما بني سليمان لنفسه أذن على بنائها بالرملة وبناء مسجد الجماعة كاتباً له نصرانياً من أهل اللد يقال له البطريق بن هي المدينة التي يترلها الناس قبل ذلك فأخذهم (سليمان) بهدم منازلهم والبنيان في الرملـــة وعاقب من امتنع عن ذلك وقطع الميرة عنهم حتى انتقلوا إلى الرملة». وقد أراد سليمان من ذلك أن يجعل الرملة عاصمته للخلافة أي عاصمة الدنيا. وقد فعل. ولكن ذلك لم

<sup>(</sup>۱) انظر في وصفها المقدسي البشاري ـــ أحسن التقاسيم. ص١٦٤ ـــ ١٦٥. وانظر في بنائها البلاذري. فتوح ج١. ص١٧٠. واليعقوبي ج٢، ص٢٩٣.

يطل سوى أربع سنوات فقد مات سليمان وشيكاً ولكن الرملة من بعده ظلـــت عــدة قرون قصبة فلسطين، بمركزها التجاري الزراعي وقراها ومعائشها ورباطاتها وحماماتهـــــا ومساحدها وشوارعها الواسعة الأنيقة وبخاصة حامعها الذي كان يسمى بالأبيض، وقد بناه هشام بن عبد الملك وبقي حتى القرن الرابع الهجري «أبحى جوامع الإسلام، ليس في جوامع الإسلام أكبر من محرابه، وليس بعد منبر منبر بيت المقلس أحسن من منسره»(١).. حتى هدمته الزلازل سنة ٤٢٥ ــ سنة ٣٣٠. وعنى الأمويون وخاصة منهم عبد الملك بمد الطرق في فلسطين وربطها بدمشق ولدينا عدة أحمحار أثرية من الصوى التي كـــانت مقامة على جوانب الطرق لتحديد الأميال عليها. وقد زرعت البلاد منذ وادي الغسسور حتى أقصى البادية بالقصور، يقضي بما الأمويون الربيع خاصة. وثمة أطلالها الكثير. فهناك قصر الصنبرة في الجنوب الغربي من بحيرة طبرية مشتى معاوية وعبد الملك، وقصر خمسان المنية، في الشمال الغربي من بحيرة طبرية للوليد بن عبد الملك، وقصر رائع في خوبة المفجر شمال أريحا لهشام بن عبد الملك، وفيه التماثيل له ولجواريه والزخارف الدَّقيقـــة بـــالجص ولوحات الفسيفساء الرائعة. وهناك على سيف البادية قصران للوليد الثاني: قصر المشتى وقصر الطوبة جنوب عمان، وثلاثة قصور للوليد الأول: قصر عمرة المدهش في رسومه و زخارفه وقصر الحوانة في وادي السرحان وقصر البرقع وغيرها... ومن المؤســـف أن الزلازل القاسية التي ضربت البلاد سنة ١٣٠/ ٧٤٧ م قد دمرت الكثير من هذا العمران. ثم ذهبت الدولة الأموية وعناية الأمويين بها فقط، ولكن تكشف أيضاً الخطــوات الأولى والوطيدة للمدرسة المعمارية العربية كما تكشف في الوقت نفسه ما هو أهم وهو حريسة تقبل العصر الأموي للتصوير والنحت واستخدامهما الواسع في تزيين القصور وتصويــــر الخليفة وحياته الخاصة، ومدى الحس المدني والحضاري الذي كانت تتمتع به مجموعات الأمراء الأمويين والشخصيات العربية الكبيرة التي سكنت فلسطين وأعسادت عمرالها. وكلها أمور لم تظهر في أي مكان من العالم الإسلامي يومذاك ظهورها في فلسطين.

 ٤) الإسهام العلمي: ساهمت فلسطين، بوصفها من الأقاليم المركزية في الدولة الإسلامية، مع مصر والشام والحجاز والعراق، في نشوء الفكر الإسلامي. وشهدت هذه البلاد خطواته الأولى فيها كما في غيرها. وبينما كانت بقايا علوم الأواثل تبعث بــــآخر أضوائها في أمثال القديس يوحنا الدمشقي، رجل الفكر اللاهوتي المسيحي وماريـــانوس المقدسي، الذي ترجم عنه خالد بن يزيد ما ترجم من الكيمياء والطب والفيزياء، كلنت العلوم الإسلامية بالمقابل تبدأ انطلاقتها على الخطوط نفسها التي سلكتها في الأمصار

الإسلامية الأخرى: فذلك العدد الواسع من الصحابة ومن التابعين وتابعي التابعين الذيسن نزلوا فلسطين، حملوا إليها بدورهم، القرآن والحديث وأوجدوا فيسمها علموم القسراءة والتفسير، حسب المدرسة الشامية، ونما على أيديهم بعد ذلك علم الفقه وكسمان منهم القراء والمفسرون ورواة الحديث وأهل الفقه والقضاء والزهد.

وإذا لم يؤثر عن الصحابي الأقدم تميم الداري سوى الإقطاع الخيري الذي استمر عبر القرون الإسلامية موقوفاً على السابلة في الخليل، فإن فلسطين قد أطلعيت في العصر الأموي عدداً من مؤسسي العلوم الإسلامية ومن هؤلاء الوليد بن عبد الرحمن الجرشي أول من أحدث الدراسة (قراءة القرآن) بفلسطين وعبادة بن الصامت والي عمر على القدس، وأول قاض بقلسطين، ورجاء بن حيوة الكندي الفقيه العالم حليس عمر بن عبد العزيز ثم رجاء بن أبي سلمة الفلسطيني وأبو زرعة بن زنباع الجذامي ويجي بن عمر والسيباني ومالك بن دينار وكلهم من كبار المحدثين.

هذا إلى بعض الشعراء مثل أوس بن أوس الشاعر الصحابي الذي سكن بيت المقلس والرملة.

و) الاستقرار والتطور الاقتصادي: لم تتمتع فلسطين في ظل الأمويين بالعمران فقط، ولكن تمتعت أيضاً بما نستطيع أن نسميه: السلم العسربي. وإذا تجاوزنا بعض الحركات الثورية المحدودة، أواخر العهد الأموي فقد أعطى هذا السلم لفلسطين استقراراً مسن لم تعرفه منذ القرن الثاني الميلادي، وارتاحت البلاد من الحروب ومرت العشرات مسن السنين دون أن ترى فلسطين أرضها متداولة بين الفاتحين، أو مهددة بالغزو على الحدود أو مسرحاً للقتال الداخلي السياسي أو الديني. وهكذا فتح الجسال لازدهار الزراعة وحفرت الآبار وفتحت الأقنية وخاصة في منطقة الرملة والغور. وكان بنو أمية يخرجون لها النفقة كل سنة. ومنحت الاقطاعات للمرابطين فأحيوا الموات منها منذ أيسام عمسر وعثمان ثم في أيام معاوية وعبد الملك والوليد وسليمان وهشام. وبعض هذه الاقطاعات كان مفرزاً من خراج العامة، أي مخففاً عليه الضربية بسحلات من الخلفاء بقيت حسي العهد العباسي(ا). وهكذا صارت حتى المناطق الجنوبية من فلسطين (كما شهدها الرحالة الغربي أركولف أيام معاوية) أرضاً خصبة مزهرة. ونشير هنا إلى أن القصور الأموية أيضاً عور الأردن وباديته لم تكن قصوراً للراحة ولكنها أيضاً مشاريع زراعية استثمارية أيضاً غور الأردن وباديته لم تكن قصوراً للراحة ولكنها أيضاً مشاريع زراعية استثمارية أيضاً عليها أيضاً مشاريع زراعية استثمارية أيضاً عليه المهدية مؤور الأردن وباديته لم تكن قصوراً للراحة ولكنها أيضاً مشاريع زراعية استثمارية أيضاً

<sup>(1)</sup> انظر البلاذري ـــ فتوح البلدان (طبعة المنحد). ج١. ص١٧٠ ــ ١٧١.

بدليل ما بقي منها إلى اليوم من آثار الأقنية والصهاريج والمحاري ومنشآت الري الواسمعة والسدود التي تهدف إلى إحياء الموات وليس إلى مجرد إقامة الحدائق.

وقد أصبحت فلسطين، في الوقت نفسه، ممراً للتجارة العالمية التي أعسانت الطرق الأموية، مع الأمن، على ازدهارها. وبنيت أول دار عربية لصناعة السفن في عكا زمسن معاوية سنة ٤٦ هـ وهناك بني أول أسطول عربي وجرى في الوقت ذاته ترميم ميناء صور، ثم حدد عبد الملك بن مروان الميناءين، ونقل ابنه هشام دار الصناعة كلها إلى صور (٢) فلما كان عهد مروان بن محمد أمر بإصلاح (١) الميناءين فقام بذلك كاتبه علسى النفقات زياد بن أبي الورد الأشجعي وظل النقش الذي يذكر ذلك عدة قسرون بعده. ويكمل صورة الازدهار ما كان يصب في فلسطين من الأموال نتيجة الأعمال العمرانية وعطاء الجند ومرور التجارة بوصف فلسطين قطعة من القاعدة الواسعة التي يستند إليها العرش الأموي.

على أن هذا الازدهار أصيب بأزمة قاسية في أواخر العهد الأموي نتيجة لطول الحرب الاقتصادية التي قامت بها الدولة الأموية وامبراطورية الروم، التي كان من آثارها توقف التجارة البحرية بين سواحل الشام ومصر من جهة والسواحل المقابلة لهل في أرض الروم والبلقان بعد أن حصر الروم تبادلهم التجاري مع العرب في القسطنطينية وطرابنوون (على البحر الأسود) خاصة. وهكذا ضعف الأسطول التجاري العربي ثم حطم في معركة بحرية سنة ١٢٩ ــ ٧٤٧م. وكانت هذه الأزمة الاقتصادية أحد الأسباب في قيام الفتن والمنازعات في جنوب الشام أواخر العصر الأموي، بينما تسلبت النكبات الطبيعية كالزلازل (سنة ١٣٠ مثلاً) والأوبئة، مع التكاثر في إضعاف القاعدة العربية التي يقسوم عليها الحكم الأموي، وفي عدم قدرته، في النهاية، على التماسك.

<sup>(</sup>۲) البلاذري نفسه. ج۱، ص۱٤٠.

<sup>(</sup>٣) الجهشياري ــ الوزراء والكتاب. ص٨٠.

### ٣ \_ فلسطين أيام العباسيين:

الانقلاب السريع الذي ذهب سنة ١٣٢ هـ/ ٢٥٠ بالعرش الأموي وأتى بدلاً منه بالعباسيين لم ينه فقط الرعاية الخاصة التي كانت تحظى بها فلسطين، ولكنه جعلها تدفي أحياناً ثمن أمويتها. وإذا كانت مذبحة كبار الأمويين قد جرت فيها على هر أبي فطررس (قرب يافا) فإن هذه المذبحة لم ثمتد إلى السكان في شيء ولكن امتدد إليهم الإهمال العباسي، الذي شمل الشام كله، منذ انتقلت الخلافة إلى بني العباس، وانتقلت العاصمة من دمشق إلى بغداد.

ودولة بني العباس الحقيقية لم تستمر أكثر من قرن، إلا قليلاً، وقد انتهت كسلطة سياسية بمصرع المتوكل سنة ٧٤٧/ ٨٦١، وإن استمرت كخلافة ومقام ديسيني أربعة قرون بعد ذلك. وقد ارتبطت فلسطين بالحكم العباسي في بغداد وسامراء حسى سسنة ٣٥٨، ولكنها انقطعت عن التبعية المباشرة له قبل ذلك بأكثر من قرن وقد رافق هذا الانقطاع تطورات بشرية واقتصادية في فلسطين الفترة العباسية فيها تنقسم إلى مرحلتين:

ثانيهما: فلسطين الولاية الطولونية ثم الإخشيدية، وقد ارتبطت فلسطين خلالها بمصر (٢٩٤ ـــ ٣٢٣).

## أولاً: فلسطين الولاية العباسية:

الخلفاء العباسيون الأواتل من أمثال المنصور والرشيد والمأمون والمعتصم والمتوكل، كلهم نظروا إلى فلسطين وأمورها ولكن ليس كنظرة بني أمية لها. لم ياعذوا بعين الاعتبار أن مقر أحدادهم أيام حركتهم السياسية السرية كان على تخومها الجنوبيسة في الحميمة ، ولا أن جمهرة أهلها هم من اليمانية الذين حملت جموعهم في خراسان الشورة العباسية على أكتافها ولا أن أهل فلسطين تنكروا لمروان بن محمد في هزيمته فلم يسلندوه ولكنهم نظروا إلى فلسطين فقط من زاويتين: الزاوية السياسية بوصفها قطعة من الشام قاعدة بني أمية، فهي متهمة الولاء وغير مأمونة الجانب، ومن الزاوية الدينية بوصفها تضم ثالث الحرمين.

وهكذا في الوقت الذي عادت فيه فلسطين، مع الشام كله، إلى المركز الثاني كـاي ولاية من الولايات الأحرى في الدولة فإن أوضاعها العامة قد تميزت ببعـــض الملامــح الخاصة سواء في سياسة الخلفاء العباسيين فيها أو موقفها منهم.

#### أ) السياسة العباسية:

كانت فلسطين لدى خلفاء بني العباس:

١ ــ بلد المسجد الأقصى والصخرة المشرفة. وكان مما يتصل بسياستهم العامة رعاية المظاهر الدينية الإسلامية، لهذا زار القدس عدد من الخلفاء العباسيين ولأكثر مسن مرة ومنهم المنصور والمهدي والمأمون، ولهذا أيضا حاول المنصور ترميم المسجد الأقصى، الذي هدمت الزلازل سنة ١٣٠/ ٧٤٧ أركانه الشرقية والغربية فقلع صفائح الفضة عن أبوابه لينفق عليه، وزلزلت الأرض ثانية سنة ١٥٨ فهدمت ما كان بني. وزار المسجد المسجد سنة ١٦٦، وهو حراب فأمر بتعديل مساحته وإعادة بنائه وجعل له قبة صغيرة مزينة بفصوص الذهب. وكان قد بني ألى مسجد في عسقلان سنة ١٥٥ نقل إليه رأس الحسين بن علي قتيل كربلاء من الجامع الأموي بدمشق. وجاءت هزة أرضية ثالثة زمن المأمون خربت بعض المسجد وبعضا من قبة الصخرة فأمر المأمون بإصلاحها حين زار القدس سنة ٢١٦/ ١٨٦٨، وكتب المرممون اسمه من الفسيفساء بدل اسم عبد الملك بن مروان، فلا يزال إلى اليوم.

وفي الوقت نفسه يبدو أن عهد الاستقرار الطويل، والأمن الذي عرفته القلم العهد الأموي قد حلب إليها الحجاج من بلاد الغرب وأبقى الفرنجة على الاتصال الدائسم بأرض السيد المسيح المقدسة للدرجة التي دفعت مؤرخي شارلمان، الملك الفرنجي يل تمحيده بإيجاد صلة بينه وبين الرشيد وبيت المقدس. ويبدو أن شارلمان أرسل بعض الهدايل إلى بطريق القدس فأجابه عليها البطريق ببعض الهدايا الرمزية مع أحد الرهبان ومنها مفاتيح كنيسة القيامة وراية كنيسته للتبرك بها. كما أنشأ شارلمان في القدس نزلا يترل به الحجاج الفرنجة المتكلمون باللغة اللاتينية وفيه بعض الرهبان وله بعض البساتين. وحدد البطريق فوما بطريق القدس قبة كنيسة القيامة وضخمها.

<sup>(</sup>١) في سنة ١٨٨٣ وحد نقش حجري في خرابت عسقلان يذكر بناء المهدي لهذا المسجد سنة ١٥٥.

كان يصرف من النفقة عليها زمن الأمويين أو كانوا يخففون الخراج على بعضها فـــهي أرض "التخافيف".

٣ ـــ وعمل العباسيون على حفظ الأمن في الطرق العامة والسواحل. كان ذلك من هموم كبار الخلفاء. فالمنصور تتبع حصون السواحل ومدنها فعمرها وحصنها وبــــى مــا احتاج البناء، والرشيد بذل الجهد لتأمين الطرق من المتلصصة. والمتوكل رتب المراكب في عكا وجميع السواحل وشحنها بالمقاتلة، وفي أيامه على الأرجح ظهرت الرباطات علـــى السواحل الفلسطينية لمراقبة الهجمات البيزنطية البحرية ولفداء الأسرى.

٤ ـــ فقد اصطنع العباسيون بعض الرحال من فلسطين ومنهم زياد بن أبي الــــورد الأشجعي كاتب مروان بن محمد الذي عمل للمنصور في أذربيجان وأبو عبيد الله معاوية بن يسار وزير المهدي وأبو أحمد يزيد بن أي خالد الأحول وابنه من بعده اللذان كتبــــا للرشيد وللمأمون. وسعيد بن السرح والي الأمين على اليمن.

كما تجند في الجيش العباسي أعداد من أهل فلسطين والأردن، زمن المهدي والرشيد والمأمون وكان منهم فرقة "فرسان طبرية" أيام المتوكل.

### ب ) أوضاع فلسطين العامة:

غير أن فلسطين بالمقابل كانت تشكو في الفترة العباسية مجموعة من عوامل الضيــق والشدة:

١ — وبعض هذا الضيق كان من فعل العوامل الطبيعية. فقد تعاونت عليها الـزلازل المخربة التي نعرف منها خمسا على الأقل ما بين عهد أبي العباس والمأمون، هدمت الكثـيو من قصورها وأسوار مدنها ومساجدها. وجاءها الطواعين أيضا ومنها طاعون سنة ١٧٢ الذي ذهب بسكان قرى بأكملها.

٢ — ومن عوامل الضيق سوء الإدارة والمبالغة في حباية الخراج نتيجة الرغبة العباسية في منع أي تحرك سياسي أموي في فلسطين. وقد ذهبت وفود فلسطينية أكثر من مرة إلى المنصور والرشيد والمأمون تشكو سوء الحال وأحيبت طلباتها. وإن كان العباسيون قسد أهملوا — ولعلهم أهملوا عامدين — معالجة العصبيات القبلية بين قيس ويمن مما جعل هذه العصبيات تفترس الكثير من قوى البلاد وطاقتها المنتجة.

٣ ــ ولعل أهم عوامل الضيق إنما جاءت من الجانب الاقتصادي، فقد كانت فلسطين قد افتقرت منذ أواخر العهد الأموي نتيجة تحول طرق التجارة العالمية عنها، بسبب الحرب الاقتصادية مع الروم، شأها في ذلك شأن الشام كله ومصر وانتقلت

شرايين التجارة العالمية عن مدن المتوسط الشرقية وموانئه إلى الطرق الأخرى الممتدة مسن خليج البصرة إلى بغداد والجزيرة ومنها إلى البحر الأسود وإلى القسطنطينية. وقد امتد هذا الانقطاع التجاري حتى مطالع القرن الثالث الهجري، ولم يبدأ في الرحسوع إلى الشمام ومصر إلا بعد الأحداث التي ضربت منطقة العراق ما بين سنة ١٩٥ — ٢٢٠ نتيجه حرب المأمون مع أحيه وقيام ثورة الزط في السواد وثورة نصر بن شمسبث في الجزيسرة وبابك الخرمي في الجبال، ولم تظهر آثار هذا التحول إلا في الفترة التالية للعصر العباسي بعد سنة ٢٥٠.

٤ \_ خلال ذلك كانت الزراعة في فلسطين تضعف نتيجة الظلم في الجبايات. فقد حمل الوفد الذي شكا هذا الظلم إلى المنصور ديكاً منتوفاً ليمثل به حال الناس ورفضت في عهد الرشيد ضياع كثيرة وهجرها أهلها بسبب الخراج. وبالرغم من التدابير المؤقت التي كان يعالج بها الخلفاء الموقف من مثل عزل الوالي وتخفيف الخراج (زمرن الرشيد التوكل مثلاً) أو بناء بعض المرافق العامة كالصهريج الكبير الذي بناه الرشيد لخزن المسله غربي الرملة والذي ما تزال بقاياه تحمل كتابة كوفية مؤرخة سنة ١٧٧ تذكر ذلك أو تعديل الأرض من حديد وإعادة مساحتها وتوزيع الخراج عليها (كما حرى في عهدي المأمون سنة ٢١٤ والمتوكل سنة ٢٣٠) بالرغم من ذلك فإن الزراعة بدورها كانت تنكمش ولم تستطع بالتالي أن تسد مسد النقص التجاري إن لم تزد في الضيق الاقتصادي العام. إن محموع هذه العوامل قد اشترك في تفجير عدد من الثورات المحلية في فلسطين، تكاد تشكل سلسلة متصلة الحلقات.

٥ ... فقد قامت في مطلع العصر العباسي ثورات كانت ردود فعل منطقية على قيام الخلافة العباسية وعلى أسلوها القمعي للأمويين، ثم هدأت الثورات فترة أربعين سنة كانت فترة قمع ويأس وانتظار. لكنا نرى التمرد مرة بعد أخرى منذ سنة ١٧٤ في أيام الرشيد، ثم يتكرر بثورة أبي الندى البلوي سنة ١٩١، ثم أبي العميطر السفياني سنة ١٩٥، فيخرج في فلسطين حكام محليون (ومنهم ابن السرح) يظلون على حكمها الانفصالي حتى سنة ٢١، حين يستطيع قائد المأمون عبد الله ابن طاهر قهرهم. وتعود الثورة مسن جديد سنة ٢٢٧ بقيادة أبي تميم، الذي ادعى أنه السفياني وقاد ثورة الفلاحين ما بين الرملة والجولان. والأعداد التي لحقت به من هؤلاء والتي تقدر بمائة ألف تدل على اتساع الشقة بين الحكام والمحكومين. وإذا فشلت هذه الثورة فإنما مهدت في الواقسع لظهور

<sup>(</sup>١) انظر فان برشم ـــ الكتابات العربية في سورية، ص٤، ودائرة المعارف الإسلامية (الترجمة العربية) ج١٠، ص١٩٥. ويسمى اليوم صهريج عنيزية أو القديسة هيلانة.

الوضع السياسي القادم في فلسطين، وهو الوضع الانفصالي، الذي ظهرت طلائعه حيين اضمحل مركز الخلافة في سامراء بعد مقتل المتوكل سنة ٢٤٧، وقام عيسى بن السليل بنوع من الاستقلال في حكم فلسطين استمر حتى استسلم سنة ٢٥٧، ولكن كان قيد زرع بذور الفترة التالية.

# ثانياً: فلسطين الولاية الطولونية ثم الإخشيدية (٢٦٤ ــ ٣٥٨):

إذا وصلنا أواسط القرن الثالث الهجري (التاسع الميسلادي) وحدنسا بوضوح أن تطورات عديدة قد أخذت تلم بفلسطين وتغير من مسيرتها التاريخية: بعضها ديموغرافي ــــــــ احتماعي، وبعض ديني ثقافي، وبعض سياسي وبعض اقتصادي.

أ) فأما من الناحية السكانية فقد بقي أهل فلسطين في حذورهم وتكويناهم العامية هم أنفسهم. فقبائل كلب اليمانية تملأ هضبة الأردن وتمتد إلى شرقي فلسطين «وأما أهل جند فلسطين فهم عسب قول اليعقوبي الجغرافي المؤرخ المعاصر لتلك الفترة وخدام وعاملة وكندة وقيس وكنانة...»(١). ويدخل اليعقوبي في تفصيل سكان بعض البلدان فيقول: «حوران ومدينتها بصرى وأهلها قوم من قيسس من بني مرة خلا السويداء فإن بما قوماً من كلب والبثنية ومدينتها اذرعات وأهلها قوم من قيس وقوم من يمن. وعمان وريحا وأهلها قوم من قيس وبها جماعية من قريش مو عزندل من غسان. والجولان ومدينتها بانياس وأهلها قوم من قيس وبها نفر من أهيل والسواد وحبل الجليل وأهلها قوم من عاملة. وعكا وقدس وبيسان وفحل وحرش والسواد وأهل هذه الكور أخلاط من العرب والعجم (النبط)...»(٢).

«وأهل الرملة أخلاط من الناس، من العرب والعجم وذمتها سامرة ونابلس وفيـــها أخلاط من العرب والعجم.. وكورة بيت جبرين وأهلها قوم من جذام..»(٢).

وهكذا فإن العنصر العربي كان قد وضح في فلسطين وقد امتص العناصر الأخسسرى التي تقلصت أو ذابت فلم يبق إلا بعضها. على أنه في هذه الفترة نفسها في أواسط القسون الثالث ظهرت على أطراف البادية جماعات عربية جديدة تتجه إلى فلسطين بعضها قبلئل عائية هي قبائل طيء التي أوغلت تدريجياً حتى أواسط فلسطين ومنها القبائل القيسسية:

<sup>(</sup>١) اليعقوبي ـــ البلدان. ص ٣٢٩ و٣٢٧ (طبعة دي غويه).

<sup>(</sup>٢) لا يقصد بالعجم الفرس، لأنه يسمي الفرس باسمهم، ولكن يقصد سكان البلاد الأولين الأراميين. وقد يسمون النبط.

<sup>(</sup>T) المصدر نفسه، ص٣٢٦ ــ. ٢٣٠.

كقبائل مالك التي كانت تعد ١٥ ألف فارس والتي تحركت إلى حــــوران ثم إلى شمــال فلسطين وحنوب لبنان (٤) وقبائل عقيل التي استقدمها الإخشيد إلى شمال الأردن وطبرية.

ومع أن هذه الجماعات العربية كانت تتمزق بالعصبيات وكثيراً ما كانت تقتتل فيما بينها كالذي حدث سنة ٢٥٧/ ٨٧٠ بين لخم وحذام في فلسطين الذين تحاربوا حرباً أخذت من الطرفين. ومع أن هذه العصبيات سوف تلعب دورها المدمر في سياسة الشماحتي أواخر العهد الفاطمي إلا ألها على المستوى السمكاني الاثنولوجي واللغوي والاجتماعي ألهت تعريب فلسطين الكامل وأعطتها خليطتها السكانية الأخيرة التي لسن يدخل عليها حتى العصر الحديث إلا أبسط التعديل.

ب) وأما في الدين والمذاهب فيتحدث جغرافي بارز من أبناء فلسطين في القرن الرابع عنها هو المقدسي البشاري فيقول عن سكان البلد ألهم «أهل جماعة وسنة. مذاهبهم مستقيمة. وأهل طبرية ونصف نابلس وقدس وأكثر عمان شيعة ولا ماء فيه لمعتزلي إنمسا هم في خفية. وبسبيت المقدس خلق من الكرامية لهم خوانق ومجالس. ولا ترى به مالكيلًا ولا داودياً والفقهاء شفعوية وأقل قصبة أو بلد ليس فيه حنفي، وربمـــا كــان القضــاة منهم...»، ومع أن المقدسي يكشف عن تأثير المذهب الفاطمي ظاهرياً في فلسطين أيام الفاطميين بقولة عن رسوم العبادة «واليوم أكثر العمل على مذاهب الفساطمي .. » وأن الناس "ينكرونها"، إلا أنه لم يعش إلى الربع الأول من القرن الخامس ليشهد تفرع الفرقسة الفاطمية الدرزية التي نمت قبل سنة ٤٠٨ في مصر ثم انتقلت بعد انتهاء خلافة الحساكم بأمر الله سنة ٤١١ إلى شمال فلسطين وحنوب لبنان حيث بقيت إلى اليوم. ومسع هسذا الذي يذكره المقدسي عن انتشار الإسلام بمذاهبه المتعددة ووضوحه في النساس إلى أنسه يذكر في الوقت نفسه أن البلد "كثير الذمة" «والسامرة فيه من طبرية إلى فلسطين ولا تحد فيه مجوسياً ولا صابعاً...» ويضيف: «وأقل ما ترى فيه فقيهاً له بدعة أو مسلماً له كتابة إلا بطبرية فإنما ما زالت تخرج الكتاب، وإنما الكتبة به وبمصر نصارى لأنهم اتكلوا على لساهم فلم يتكلفوا الأدب كالأعاجم (يقصد السكان الأصليين الآراميين) وأكثر الجهابذة والصباغين والصيارفة والدباغين بهذا الاقليم يهود وأكثر الأطباء والكتبة نصارى .. »(١). وحوالي سنة ٨٧٠م زار فلسطين حاج غربي معروف باسم برنارد الحكيم وكان الحكيم و كان يحمل رسائل توصية من الأمير خفاجة صاحب باري في إيطاليا ، وقد ســـكن في الترل الذي بناه شارلمان فذكر عن حياة الناس فيها بقوله: «المسلمون والمسيحيون فيـــها

<sup>(1)</sup> من هذه القبائل تحدر الشهابيون في لبنان (أنظر طنوس الشدياق ــ أخبار الأعيان. ج١، ص٣٩ ــ ٤١).

<sup>(</sup>١) نظر المقدسي البشاري \_ أحسن التقاسيم، ص١٧٩ \_ ١٨٣٠.

على تفاهم تام والأمن مستتب حتى أن المسافر ليلاً يجب أن تكون بيده وثيقة تثبت هويته وإلا زج به في السحن حتى يحقق في أمره.. وإذا سافرت من بلد إلى بلد ونفق جملسي أو حماري وتركت أمتعتي مكانها وذهبت لاكتراء دابة من البلدة المحاورة عدت فوجدت كل شيء على حاله لم تمسه يد..»(٢).

ج) غير أن الحياة السياسية لفلسطين هي التي سوف تتطور وتضطرب في هذه الفترة ولمدة عدة قرون قادمة. كانت منذ انتهى العصر العباسي الأول قد بدأت في الاتجاه نحو الإقليمية شأنها في ذلك شأن الأقطار العباسية الأحرى ونحو القلق السياسي. كان الخلفاء العباسيون قد ضعفوا منذ أواسط القرن الثالث فليس لهم من الحكمة إلا اسما الخلافة وشعائرهم، أما السلطة ففي يد القواد الأتراك وأسر الوزراء والكتاب، وكما انقطعمت بعض المناطق بفعل المتغلبين عليها من القادة كذلك كان يحدث في فلسطين: تغلب عليها لفترة قصيرة حوالي سنة ٢٥٥ مسلا ٢٥٥ قائد اسمه عيسى بن شيخ بن السليل ثم خلفه القائد آماجور ولكن قوة أحرى ناشئة في مصر لقائد تركي آحر، غلبت على البلاد هي القائد آماجور ولكن قوة أحرى ناشئة في مصر لقائد تركي آخر، غلبت على البلاد هي قوة ابن طولون سنة ٢٥٥ / ٨٧٨ وأصبحت فلسطين تابعة للدولة الطولونية في مصر..

بهذه الحركة الطولونية التي حولت وجهة هذا البلد السياسية من أرض النه وادي النيل عادت فلسطين فوصلت ما انقطع من تاريخ ارتباطها القدم بمصر قبل ألسف سنة أيام البطالمة وقبل أكثر من ألفي سنة أيام الفراعنة. كما أنها منذ هذه السنة سوف تظل فيما عدا الفترة الصليبية في مرتبطة بالتاريخ والمصير مع مصر حي العصر الحديث. ومنذ هذا التاريخ سوف تعود من جديد آلام الأرض المقدسة لأن الحروب لن تهذأ تقريباً على أرضها. يكتسحها أولاً جيش العزو الطولوني من مائة ألف فيما يقولون، ثم يأتيها من الشمال جيش الخليفة المعتمد وأخيه الموفق لمحاربة الطولونيين وهم من سبعين ألفاً يكون اللقاء عند الرملة في واقعة الطواحين سنة ٢٧١ وتبقى فلسطين بيد الطولونيين بعد ذلك ليخرج إليها محارويه الطولوني مرات عدة تارة ليخمد ثورة قواده الانفصالين فيها. وتارة ليعبر محارباً جيوش الخليفة. حتى إذا عقد الصلح وهدأت البلاد بعض الهدوء ظهر على حدودها الشرقية خطر حديد قادم في هذه المرة عبر البادية من شواطئ خليسج فيها. والراطنية إلى الشام. وقسد عسبر البصرة: هو القرامطة، يحملون مبادئهم الشيعية المتطرفة والباطنية إلى الشام. وقسد عسبر قائدهم ابن زكرويه فلسطين هم هازما الحاميات الطولونية في معاقلها مثل طبرية ومتحها نحو سورية الشمالية حتى اعترفت به وخطبت له سنة ٢٩٨/ ١٩٠ وفي السنة التاليسة نحو سورية الشمالية حتى اعترفت به وخطبت له سنة ٢٩٨/ ٩٠ وقي السنة التاليسة نحو سورية الشمالية حتى اعترفت به وخطبت له سنة ٢٩٨ / ٩٠ وقي السنة التاليسة

<sup>(</sup>Y) نقلاً عن عارف العارف ... المفصل في تاريخ القدس، ص ٢٤.١.

أرسل الخليفة بعض قواده لحرب القرامطة وإخراجهم من الشام ونجـــح في ذلـــك بعـــد حروب ومواقع ولكنه في الوقت نفسه ألهي الدولة الطولونية.

وهكذا كانت السنابك تحرث حيثة وذهاباً أرض فلسطين طول العسهد الطولونية الذي لم يكمل ثلاثين سنة، وزاد فيها عبور الجيوش الطولونية الدائم إلى الشمال لحسرب البيزنطيين في الثغور، لأن الثغور والدفاع عنها قد آلت إلى آل طولون في هسنه الفسترة ولكم تكسب فلسطين من هذا العهد سوى أمر واحد هو بناء سسور عكا الحصين المزدوج الذي عمل عليه أحمد ابن طولون وأضاف إليه مرفأ بحرياً له باب وسلاسل. وقد دافع هذا التحصين عن عكا أيام الصليبيين وبقي قائماً حتى أمام مدافع نابليون.

ويمر بعد العهد الطولوني فترة ثلث قرن تعود فيه فلسطين ولاية عباسية حكامها في مجموعهم من القواد والأتراك الذين لم يستطيعوا إعادة الجسور بين الإدارة العباسية وبسين فلسطين، لأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تجددت في المنطقة كانت تسير بما في اتجاه آخر كما بدأت هذه الفترة بقائد تركي حول مهمة حكمه إلى ملك وراثي كذلك انتهت الفترة بتحربة أخرى مماثلة. وبعد أن وصل محمد بن طغج إلى الولاية في حنسوب الشام ومصر (سنة ٣٢٣/ ٩٣٥) وأخذ لقب الإخشيد وأخذ الاذن بالحكم الوراثي توفي وشيكاً ليأخذ الحكم ابنه الصغير تحت وصاية مربيه كافور الاخشيدي الذي قاد الدولسة أكثر قليلاً من عشرين سنة وما كاد يتوفى حتى دخلت مصر والشام في الحكم الفساطمي القادم من المغرب سنة ٢٥٨.

د) رافق هذه التطورات كلها وأثر فيها وتأثر بها: تطور اقتصادي خطير الأبعاد شمل الشرق العربي كله ومنه بالطبع فلسطين منذ ما قبل القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي واستمر حتى أواخر القرن الخامس/ الحادي عشر.

أهمية موقع فلسطين، ضمن هذا التطور الاقتصادي، أنها كانت قطعة مـــن جبهــة التحارة العالمية المطلة على البحر الأحمر وطرق خليج البصرة من جهــة وعلــى البحــر الأبيض المتوسط من جهة أخرى وأنها تشرف مع مصر على البرزخ البحري والبري مـــا بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وقد عملت الاضطرابات التي هزت العراق في القرن الثالث (ثورة الزط عشرين سنة في مطلع القرن ثم ثورة الزنج بين سنة ٢٥٥ ــ ٢٧٠. ثم الاضطرابات القرمطية في السنوات العشرين الأخيرة من القرن) على إعادة طرق التجارة إلى شهواطئ المتوسط الشرقية سواء عن طريق حليج البصرة مباشرة بحراسة البدو أو طريق وادي الفرات أو عن طريق البحر الأحمر. وكان هذا التحول أحد أسباب الغني الواضح الذي عرفت به الدولة

الطولونية (في النصف الثاني من القرن الثالث) ثم الإخشيدية كما كان هو الذي يفسر ضرب هاتين الدولتين للدنانير الذهبية الخاصة بمما والتي تميزت بعيارها الجيد. كما يفسر كثرة دور الضرب (في طبرية والرملة وقيسارية) ويفسر قدرة الدولتين على بنساء المدن والقصور المترفة وتمويل الحروب والبذخ الواضح (في مثل حسهاز قطر النسدى ابنسة ممارويه..).

وقد انتعشت فلسطين بهذا النشاط التجاري الذي رافقه ونجم عنه توسع السدورة النقدية بدخول كميات من الذهب في الحركة الاقتصادية للمنطقة نتيجة لاجتماع التجارة بين الشرق والغرب فيها وتسارع الايقاع المديني ونمو المدن في المشرق حتى لنعم في فلسطين وحدها أواسط القرن الرابع أكثر من ثلاثين مدينة، بالإضافة إلى نمسو الاستهلاك مع التكاثر السكاني وتسهيلات المبادلة التجارية بظهور نظام الائتمان والصكوك والعمليات المصرفية والبيوتات التجارية الواسعة الفروع والصلات.

وكل هذه الأمور خلقت تسارعاً مطرداً لا في النشاط التجاري فقط في فلســـطين، والحرفي في الصورة التي رسمها المقدسي لفلسطين في أواسط القرن الرابع وتحدث فيها عن عامل إلى الخليل، وعن الضياع الجليلة فيها وعن الأقطان وقصب السكر في الحولة وطبرية والرملة وعسقلان والداروم وعن أنواع الفواكه الكثيرة المنتشرة من عسقلان والخليل حتى لتختص وتتميز بستة وثلاثين نوعاً منها. وعن إنتاج الزيت والسكر والصابون والزحـــاج والرخام والنسيج والكاغد. وبديهي أن هذا النشاطُ الاقتصادي الواسع قد رافقه بـــروز طبقة التحار في الشرق العربي كله، وفي فلسطين، ووضوح الفقر في الشرائح الدنيا مــــن المدن والريف مما أغرى المجموعات البدوية المحاورة بالغزو المتمادي وأفرز فثآت هامشية من المتلصصة في أواخر العهد الإخشيدي حين انكسر ذلك النشاط الاقتصادي السابق وحلت الأزمات بالشام ومصر بتوالي الأوبئة والقحط وظهور النشاط التحملوي الأوروبي والبيزنطي في المتوسط وتعاقب الضربات البدوية والرومية على أطراف فلسطين واختلال النقد الإخشيدي في أواخر عهد كافور بالغش ونقص العيار، وكان ذلك كلــــه تمـــهيداً لتطور تاريخي جديد حمل اسم العهد الفاطمي.

هـ في هذه الفترة برز في فلسطين عدد من المراكز العلمية اطلعت عدداً من العلماء والكتاب: أهمها:

الرهلة: التي كانت قصبة فلسطين وينسب إليها عدد من العلماء منهم المؤمل بــــن إلهاب الحافظ المعروف بابن قفل (توفى سنة ٢٥٤/ ٨٦٨) ومحمد بن أحمد بـــن ســهل النابلسي الرملي الزاهد الفقيه المتوفى سنة ٣٦٦ وكشاحم محمود بن الحسين (المتوفى سنة ٣٦٠).

عسقلان: وكانت تحتذب الناس بمركزها التحاري والزراعي على الطريق إلى مصــر وقد أطلعت عدداً من المحدثين منهم أبو الحسين الملطي العسقلاني (المتوفى ســـــنة ٣٧٧/ وأبو بكر بن جعفر الخرائطي صاحب الحديث والأخبار (توفي سنة ٣٢٧).

القدس: وقد أطلعت المطهر بن طاهر المقدسي المؤرخ ومحمد بن أبي بكر المقدسي البشاري الجغرافي البارز وكلاهما من رجال أواسط القرن الرابع أو بعده بقليل.

طبرية: التي كانت تخرج الكتاب، فكان فيها تعليم صنعة الكتابة كما كانت مــــن مراكز العلم والجدل، حسب ما يتحلى في أقوال المسعودي الذي زارها حــــوالي ســنة .٣٣٠

ولعل ما هو أكثر شأناً من هذا النشاط العلمي من الناحية الاجتماعية والروحية مسا بدأت تكسبه فلسطين في تلك الفترة من القدسية الدينية المتزايدة وقد اتخسف تقديسها الشكل التقليدي برواية أو وضع الأحاديث على لسان الرسول والصحابة بتفضيلها وذكر فضلها، ولا شك أن معظم هذه الأحاديث قد ضوع في هذه الفترة ومن بعدها لأغراض اجتماعية واقتصادية وسياسية ومن ذلك أن "بيت المقدس من جنة الفردوس" وأن الصلاة في مسجدها بخمس مائة أو بخمسين ألف صلاة وألها "أرض المحشر والمنشر" وأن "مسن مات في بيت المقدس فكأنه مات في السماء". وبعض هذه الأحاديث تعويض عسن الآلام وبعضها تأكيد لمعاني الازدهار.

وهكذا نلاحظ أن عدداً من الحكام وخاصة من البيت الإخشيدي يطلبسسون نقـــل رفاقم من مصر إلى القدس ومن هؤلاء الحكام عيسى النوشري المتوفى سنة ٢٩٧ وتكــين المتوفى ٣٢١ ومحمد بن طغج الإخشيد وابناه أنوجور وعلي، وشقيقه الحسن..

### ٤ ـ فلسطين في العصر الفاطمي والسلجوقي (٣٥٨ ـ ٤٩٣): هذا العصر بدوره يمكن أن يقسم من الناحية السياسية قسمين:

أولاً: الفترة الفاطمية التي امتدت منذ سنة ٣٥٨ واستمرت بالنسبة لجنوب فلسطين حتى العهد الصليبي.

ثانياً: الفترة السلحوقية التي ابتدأت في فلسطين الداخلية حوالي سنة ٤٦٣ وانتــهت بالاحتلال الصليبي سنة ٤٩٢.

على أن هذا التقسيم قد يخدع في الواقع التاريخي الحضاري المتسابه والمتصل في المنطقة من وراء هذا الظاهر السياسي المتباين: فقد صار جنوب الشام حتى دمشق وحمص إلى الخلافة الفاطمية منذ سنة ٣٥٨ وجوهر الصقلي الذي قدم بالجيوش الفاطمية مسن المغرب وفتح مصر تلك السنة أتم الطريق في السنة نفسها إلى الشام ليضم القطعة الشامين الدولة الإخشيدية على الفور إليه. ولكن هذا الحكم الفاطمي لم يهنأ أبداً بحكم الشام حكماً مستقراً إلا لفترات قصيرة ومحدودة حتى الخلفاء الفاطميون الأوائل: المعز، والعزين والحاكم بأمر الله والظاهر لم يتطيعوا فرض نفوذهم المستقر هناك. وحين جساء بعدهم المستصر (ما بين سنة ٤٢٧ عسم ٤٧٨) لمدة ستين سنة وكان أطول خلفاء الإسلام عهداً، كان عهده الفترة الانقلابية في تاريخ الفاطميين عامة وتاريخ فلسطين أيضاً.

ففي حوالي ٢٦٤ بدأت تظهر في فلسطين طلائع الموجة التركية السلحوقية. ثم مسا لبثت أن احتلت داخل فلسطين والشام كله تاركة السواحل فقط من طرابلسس حسى عسقلان للحكم الفاطمي. وسقطت القدس في أيديهم سنة ٢٥٥/ ١٠٧٢ وبعشوا إلى بغداد يبشرون بعودها إلى الخلافة العباسية، وبتحول فلسطين من جديد مسن الارتباط بمصر إلى الارتباط ببغداد. وقد دام هذا العهد السلحوقي قرابة ثلاثين سنة قبل أن يصل فلسطين الصليبيون.

غير أن هذه المسيرة السياسية التي امتدت قرناً ونصف القرن لا تتوافق مسع الواقسع الاحتماعي ــ الاقتصادي للناس في فلسطين، فهذا الواقع كانت له مسيرته الخاصة التي لم تتغير كثيراً بتغير الحكام ما بين الفاطميين الشيعة في مصر والسلاحقة العباسيين السسنيين المتصلين ببغداد.

لقد كانت النظم السياسية المسيطرة واحدة في المفهوم والطرائق. فالفاطميون حسدوا القبائل المغربية من كتامة وزويلة وغيرها لإقرار النفوذ الفاطمي في حنوب الشام وأواسطه ولاستغلال البلاد. والسلاحقة كانوا قبائل عسكرية قادمة من أقصى المشسرق تفسرض

سيطرتها وتتوطن وتستغل ثروات البلاد التي تحتل. الطرفان كانا طبقت عسكريتين مرفوضتين من السكان. وإذا كان الجند الفاطمي يحمل صفة التشيع السبعي الذي يزيد في رفض الشام له بسبب عواطفها الأمومية، فإن الجند السلحوقي كان من الجشع والتدمير بحيث أبغضه الناس بدوره وظل يشكل طبقة مستغلة غريبة حتى أطل العدوان الصليبي.

وفي المرحلتين كان حنوب الشام يعاني، لأسباب متعددة، سياسية وطبيعية وخارجية الكثير من الآلام السياسية والاقتصادية التي بدأت تضيق الخناق على المجتمع الشامي كلم بما فيه فلسطين منذ أواخر القرن الرابع الهجري حتى بلغت أقسى مراحلها في أواخر القرن الخامس. وانتهى هذا العصر الصعب بسقوط سواحل الشام ومعمها فلسمطين في يمد الصليبين ويمكن أن نرى أهم الملامح في فلسطين القرن الخامس في النقاط التالية:

## أ) النكبات الطبيعية (من الزلازل والأوبئة والمجاعات):

فقد تتالت على الشام (وفلسطين في جملته) نكبات حارفة من هذه وتلك كسانت تدمر دون انقطاع جهود أهلها كما تذهب بعشرات الألوف منهم. كانت الزلازل أهون الشرور مع ألها دمرت تراث البلاد العمراني وأوابدها الموروثة منذ العصور القديمة أو المستحدثة في الإسلام. ثم لم تكن البلاد قمتم بحكم وضعها الأمني وبحكم الورع الدين بأكثر من ترميم الأسوار والمساحد فيما بين سنتي ٢٠٤٠ – ١٠٢٨ / ٢٠١ – ١٠٢٧ مثلاً نحصي خمس زلازل على الأقل هدمت آخر واحدة منها أكثر دور الرملة وسورها وتضعضع جامعها ومات أكثر أهلها تحت الردم (١٠ وثالوث القحط والأوبئة والمجاعة كان دائم التردد على البلاد. ونحصي مثلاً في الفترة السابقة نفسها خمس جوائح من هذا النوع سحلها المورخون بلغ بعضها من العنف والقسوة أن استمر سنوات واتخذ شكل الكوارث أو أدى إلى هلاك عشرات الألوف من الجوع وإلى أكل اللحم البشري وافتراس الجئث.

ب) مقابل هذه النكبات تطور الوضع السكاني في فلسطين. أضيفت إليه عناصر بشرية جديدة مصدرها من منبعين:

# أولاً: المد البدوي العربي:

وقد تمثل في نوعين من الرحف قدم أحدهما من الشمال والثاني من الشرق. فأما الشمالي فقد كان زحفاً منظماً واضح الأهداف ويتحرك عن عقيدة سياسية دينية ذات

<sup>(</sup>۱) ابن القلانسي ... ذيل تاريخ دمشق ص٤٩.

فلسفة وإمام ونظام و لم يكن الشمال منبعه ولكن اتبع ... مع الفارق ... طرق الهجرات السامية القديم من ضفاف الخليج العربي بالأحساء إلى وادي الفرات ثم انحدر من هنساك حتى جنوب الشام، وهذا هو الزحف القرمطي. وقصة غزوات القرامطة في مختلف بلاد فلسطين والشام مملوءة بالمآسي والمعارك الدامية. و لم تخف حدة الموجة القرمطيسة حست الربع الأخير من القرن الرابع بعد وصول الفاطميين ومكافحتهم للقرامطة رغم اللقاء في المذهب الفكري ... الديني بين الطرفين... طبرية، الرملة، غزة عسقلان، كانت المدن التي ألمت بحا الفتكات القرمطية نهاً وحريقاً وأسراً وقطع شجر.

وأما حركة البدو من الشرق فقد كان قوامها بصورة خاصة قبائل طي، وكان معها بعض القيسيين. وقد شق الطائيون طريقهم إلى الجنوب الشامي من البادية تاركين لبين كلب أواسط سورية ما بين تدمر وحمص وبصرى وقد تزعم الطائيين بنو الجسراح فظلت أسماء زعمائهم تتردد في المنطقة حوالي القرن (بين أواسط القرن الرابع والخسامس) واتخذوا مركزاً لهم في بلدة الرملة بعد أن أعادوا بناءها وفتح أسواقها ومسجدها. وقسد كانت هذه القبائل تعمل تارة لحساها الخاص وأطماع زعمائها وتارة أخسرى مرتزقة لحساب من يستخدمها أو يسترضيها من الحكام. وقد تنتصر أحياناً وتحتل فسلا يكون فلا ينحسم عن لنصرها من أثر سياسي طويل بسبب فقدها التنظيم الحكومي أو تنهزم فلا ينحسم عن ذلك انحسارها النهائي لأن أحيالها من البادية كانت ترفدها دون انقطاع. وفي مرة واحدة فقط تأسست دولة بدوية أو دولتان استمرتا ثلاثة أرباع القرن أو أكثر قليلاً، ولكن ذلك انحال في شمال سورية (الدولة المرداسية في حلب والدولة العقيلية في الموصل والجزيسرة بعد الدولة الحمدانية) ولكن بدو فلسطين لم ينجموا في الاحتفاظ بما يغزون من المسدن لقرب ما بينهم وبين مركز الحكم الفاطمي في القاهرة. وقد حاول بنو الجراح مرة خلق خلافة إسلامية عاصمتها الرملة واستدعوا لها مرشحاً من الهاشميين خطبوا له سسنة ١٠١١ غولافة إسلامية عاصمتها الرملة واستدعوا لها مرشحاً من الهاشميين خطبوا له سسنة ١٠١١ غولافة إسلامية عاصمتها الرملة واستدعوا لها مرشحاً من الهاشميين خطبوا له سسنة ١٠١٠ ثم فشل المشروع.

وقد بدا في مطالع القرن الخامس كأنما الشام كله قد وقع تحت رحمة الموج البدوي لأن قبائل جديدة من قيس كانت قد وصلت الشمال الشامي وحاول حسان بن الجراح زعيم طيء إقامة حلف بدوي ثلاثي لاقتسام الشمال السام سنة ١٠٢٤/٤١٥ وإخراج الفاطميين منه فيكون له من شمال الرملة حتى حدود مصر ويكون لسنان بن عليان زعيم كلب دمشق وأواسط الشام ويكون لأمير بني كلاب صالح بن مرداس حلب والشمال. واقتسموا البلاد سنوات قبل أن يهزمهم الفاطميون عند طبرية هزيمة ساحقة سنة ٢٤٠/ وسيطروا على فلسطين سحقوهم وسحنوا

زعماءهم في مصر عشرين سنة. وعلى أية حال ظلت القوى البدوية الكلبيسة والطائيسة مصدر تغذية بشرية وتهديد للأمن في فلسطين حتى ألهى قواها وأمرها الغزو السلحوقي.

### ثانياً: العناصر البدوية التركية:

وهي جموع من "الغز" البدو حملتها الموجة السلجوقية بعد سنة ٢٦٠ وكانت بسلاد الشام أحد الأطراف الأخيرة لامتدادها الحربي والبشري. وقد أتت إلى هذه البلاد بعناصر سكانية غريبة عن تكوينها العام ظلت تتسرب ألوفا بعد ألوف كثر من قرن وإذا كسان إسلامها ومذهبها السني ودفاعها عن الإسلام (ضد الروم والصليبين) قد قربتها من المجموع العربي في البلاد فإن تسربها التدريجي والاجتماعي على مدى عشرات السنين واصطناعها اللغة العربية واستعراها الثقافي والاجتماعي بسبب انخفاض مستواها الحضاري عن مستوى الحضارة العربية الإسلامية في البلاد. كل ذلك قد جعل هذه العناصر تتعرب وتذوب فيها بدل أن تصبغ بصبغتها التركية، وقد رافق هذه الموجات التركية، مجموعات بشرية أخرى حملتها الموجات نفسها من الأكراد والفرس والخوارزميين ذابسوا جميعاً بشريه أخرى حملتها الموجات نفسها من الأكراد والفرس والخوارزميين ذابسوا جميعاً بدورهم مع الأيام في المجموع العربي.

# ج) الازدواج المذهبي والحركة العلمية:

كان نشر الفكر الشيعي الفاطمي من سياسة الفاطميين الأساسية في كل البلاد الستي حكموها ومنها فلسطين، وقد أنشأوا لذلك دار المعلم في القدس، وجعلوا شريعة الحكم على مذهبهم في البلاد. وكان لهم في كل مدينة داعيتهم للمذهب. كما أن الفكر الشيعي الإمامي معروفاً في بعض المناطق مثل طبرية وعكا. ولكن الدعوة الفاطمية لقيت على ما يظهر المقاومة الشديدة وإن نجحت بعض النجاح في المدن الساحلية. وفي الفترة التي تلت وفاة الحاكم بأمر الله سنة ١١٤ وصلت إلى شمال فلسطين وإلى وادي التيم مجموعة مسن دعاة الفرقة الحاكمية الدرزية التي استمر يقودها ويوطدها مؤسسها الفكري حمزة الدرزي أكثر من عشرين سنة واستمرت موجودة بعد ذلك إلى اليوم.

ولكن المذهب الفاطمي ظل سطحي الانتشار بين الناس. فما كادت القلس تسقط في يد السلاحقة سنة ٢٥٥ حتى توافدت إلى فلسطين موجة من العلماء السنة من المشرق والمغرب وانتعشت فيها دراسة الحديث والفقه وحلقات المناظرة والدرس بسين مختلف المذاهب السنية. وكان من كبار الوافدين أبو الفرج عبد الواحد الشيرازي (المتوفى سسنة الدي أدخل إلى فلسطين المذهب الحنبلي والإمام الصاغاني وأبو بكر الطرطوشسي

الأندلسي وأبو بكر العربي الإشبيلي. وبرز من رؤساء الأشاعرة في البلاد مكي بن عبد السلام الرميلي الذي أسره الصليبيون في القدس سنة ٤٩٢ ثم قتلوه وأبو الفتح نصر بسن ابراهيم المقدسي الشافعي (المتوفي سنة ٤٩٠). وتأسست في القدس عدة مدارس للحنفية والشافعية، وكان في مسجدها الأقصى ثمان وعشرين حلقة درس قبيل الضربة الصليبية تبحث في الكلام وأصول الفقه ومسائل الخلاف على طرائق أهل العسراق والقيروان. وهذه الحركة العلمية المضادة للدعوة الفاطمية والتي كان يغذيها السلاحقة لسبب سياسي واضح شملت العديد من مدن فلسطين مثل عسقلان ونابلس وطبرية. وجعلت البلاد واضح شملت العديد من مدن فلسطين مثل عسقلان ونابلس وطبرية. وجعلت البلاد «ذات دين ظاهر وعلم وافر» ويكفي أن نعلم أن المذبحة الصليبية في القدس سسنة ٤٩٢ حصدت بين ما حصدت ثلاثة آلاف عالم وعابد ومعتكف وفيهم الكثير من العالمسات والعابدات.

### د) التدهور الاقتصادي:

فإن الأزمة الاقتصادية التي أصابت فلسطين ومصر في أواخر العهد الإخشيدي كـــــلن ممكناً أن تستمر لولا المذهب الفاطمي الذي جاء به العهد الجديد معـــه مــن أفريقيــة والمغرب. كان الفاطميون هناك قد فتحت دروب الذهب القادم من الســـودان نتيجـــة والفراء مع أوروبا وبقي منه فائض كبير استطاعوا به غزو مصر. ألف حمل من الذهـــب حملوا معهم لنفقات إقامتهم الأولى "الدينار المعزي" الذي ضربه المعز لدين الله كان الفاتح الحقيقي. وقد استحدموا هذا الذهب في السيطرة على مصبات التحارة في شرقي المتوسط (شواطئ مصر والشام والبحر الأحمر) وفي إنعاش الجو الاقتصادي السلدي اضطَّسرب في فلسطين ومصر. وقد حاربهم القرامطة في فلسطين ومصر وفي البحـــر المتوســـط أيضــــأ ليحتفظوا بالسيطرة على المصبات التحارية فلم يفلحوا. واضطروا إلى التراجع والانكماش من حديد إلى مواقعهم التجارية الأساسية في الخليج العربي. وبالرغم من كل ذلك التسألق "الذهبي" الذي رافق توضع الفاطميين في مصر والذي وطد ووسع تحارة مصر عبر البحر الأحمر إلا أن الإنعاش الاقتصادي لمناطق الشام الجنوبية لم يدم طويلاً. استطاع أن يستمر قرابة النصف قرن آخر، فلما كان القرن الخامس الهجري عاد من حديد إلى الاضطراب لا في فلسطين فقط ولكن في مصر أيضاً بنتيجة عدد من العوامل كان من بينها انقطــــاع ورود الذهب من أفريقية والمغرب إلى مصر بسبب استقلال بني زيري عـــن الفـــاطميين وقطع بني هلال البدو طرق المغرب، في الوقت الذي ازدادت فيه قـــوة الجمـهوريات الإيطالية وسيطرتها على التجارة المتوسطية وتوالت النكبات الطبيعية الداخلية على شرقي المتوسط واضطربت الإدارة الفاطمية ثم تعرض المشرق كله لهجمة بدوية تركية واسمعة اكتسحته مما وراء النهر حتى الأناضول والشام هي الموجة السلجوقية الغزية، ما بين سمنة ١٠٠٤ من وسنة ٤٧٥ محتوية ضمنها الخلافة العباسية كلها والأجزاء الأرمينية والأناضولية من الامبراطورية البيزنطية.

ضمن هذا الإطار العام كانت فلسطين قطعة من الأراضي الإسلامية المنكوبة همسنه التطورات. والصورة الاقتصادية الزاهية التي رسمها الجغرافي المقدسي في حوالي سنة ٣٧٠ لفلسطين لم يستطع الرحالة ناصري خسرو أن يعطينا مثلها حين زار البلاد في أواسط القرن الخامس حوالي سنة ٥٤، بل عبر عن خوفه من قطاع الطرق تارة، واقتصر على الإسهاب في وصف الأماكن المقدسة تارة أخرى. وتحدث بين هذا وذاك عن أسوار المدن وعن ميناء عكا الحصين وعن صناعات الرخام في الرملة والحصر في طبرية والسفن في حيفا، وعن أشجار الزيتون والتين في الرملة والقدس والخليل، وعن أرباب عائلات يملك أحدهم /٥٠/ ألف مَن (١٠) من الزيت يحفظوها في الآبار ويصدرونها إلى أطراف العالم. وعن القدس التي كان سكانها ٢٠ ألفاً فقط وعن سورها وبواباتها الحديدية وصهاريج الماء فيها وعن زراعات الشعير والقمح في منطقة الخليل. وقد عمل الفاطميون على تأمين المرافئ التجارية. كان الأسطول التجاري — الحربي أحد المشاغل الأساسية لهم ولهذا أفردوا الثغور الساحلية في الشام وفلسطين معها وولوا في كل ثغر منها والياً من مصسر ورتبوا معه حنداً لحفظه من الغارات الرومية. ولعلهم في الوقت نفسه شجعوا الأربطة الشعية الخيرية التي ذكرها المقدسي على سواحل فلسطين ما بين يافا وعسقلان.

ولكن الأسطول الفاطمي نفسه قد ضعف في أواسط القرن الخامس وضعفت معسه الثغور الشامية الفلسطينية مع ازدياد نشاط وقوة أساطيل المدن الإيطالية خاصة وأسلطيل الروم. وازداد ضعف هذه الثغور مع سقوط الداخل الفلسطيني (والشامي كلسه) بيد السلاحقة بعد سنة ٤٦٥، ولكنها تباين الحكم بين الساحل والداخل لم يقطع عليها طرق التجارة التي عادت قائمة مع المشرق والتي ازداد نشاطها مع السلم السلموقي حتى حاءت الضربة الصليبية فقطعتها القطع المأساوي فترة حسنة.

#### هـ) سياسة الحكم:

اهتم الفاطميون ثم السلاحقة بالمكانة الدينية لفلسطين. وحين تصدعت قبة الصخيرة في هزة أرضية سنة ٤٠٧ أيام الخليفة الحاكم عمد ابنه الظاهر إلى بنائها سنة ٤١٣ وترك بذلك ثلاثة نقوش. وبنى الفاطميون بعض الجوامع كجامع نابلس آخر أيام الحاكم سنة ٤١١ ومسجد عسقلان الذي بناه الوزير الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالي سنة ٤٩١ ليضم رأس الحسين. وقد أهدى الخلفاء الفاطميون الكثير من قناديل الفضة لقبة الصخيرة والمسجد الأقصى وكانت عليها النقوش بأسمائهم وبأوزاها التي كانت تزيد في مجموعها عن ألف من وكانوا يرسلون إليها الشمع الكثير للإنارة كل سنة ومن بينها شمعة كبيرة حداً طولها سبعة أذرع وقطرها ثلاثة أشبار ولولها كالكافور وشمعها مخلوط بالعنبر وعليها اسم الخليفة بالذهب.

وقد تصاعد في الوقت نفسه شأن الأرض المقدسة لدى المسلمين وخاصة في بـــــلاد الشام وازدادت حرمتها لدرجة الاستعاضة بزيارتها عن الحج إن لم يستطيعوه، فيتوجـــه أحدهم إلى الموقف، في موعد عرفات ويضحي أضحية العيد كما هي العــادة، ويحضــر هناك لتأدية ذلك في بعض السنين أكثر من عشرين ألف شخص في أوائـــل ذي الحجــة ومعهم أبناؤهم. كما يأتي لزيارة بيت المقدس من ديار الروم كثير من النصارى واليهود.

وحين سقطت القدس بيد السلاحقة كان لذلك "الفتح" أصداء واسعة من الفرح في المشرق العباسي السيني قابلها رنة أسى في مصر الفاطمية التي لم تسلم بالأمر وظلت تعمل على استرداد البلد مع فلسطين كلها حتى استطاعت استردادها قبل خمسة أشهر فقط من وصول الصليبيين إليها. وكان من تقدير المكان الديني لفلسطين في العهد السلحوقي مساوفد إليها من جموع العلماء الكبار وما قام فليها من حركة علمية نشطة.

غير أن هذه العناية الفاطمية السلحوقية لم تشمل السكان فقد كان الحكم الاستبدادي هو الطريقة السائدة وكان فرض المغارم والضرائب والمصادرة وتخريب الزروع والبيوت من طرق الإدارة المألوفة. كما كان مصير الرعايا رهناً بأهواء الحاكم، وهو في أغلب الأحيان من القاعدة العسكريين "المغاربة" أو "الأتراك" ورهنساً بقدرت الإدارية وحشعه المالي. وعدد من هؤلاء الحكام سحلوا أسماءهم بالسواد في ضمائر الناس من أمثال جعفر بن فلاح الكتامي وابنه على والمفرج بن الجراح وابنه حسان وأبي محمود الكتامي وأتسز الخوارزمي. ومقابل ذلك ذكروا عن أحد الولاة الموصوفين بالعدل في

الشام وهو أنوشتكين الدزبري أنه ترك بعد ١٧ سنة من الولاية مليونـــا ومـــائتي ألــف دينار!.

وإذا كان الظلم الإداري والمالي في تلك الفترة شاملاً الجميع من مسلمين وذميسين فقد كان لبعض الحكام دواعيه السياسية لإصابة الذميين خاصة بقليسل أو كشير مسن التضييق. والحادث البارز في هذا الصدد إنما حرى في عهد الحاكم بأمر الله الفاطمي الذي تأثر من موقف البيزنطيين من دولته فضيق على أهل الذمة وأصاب فلسطين خاصة رشاش من قوسه إذ أمر هدم عدد من الكنائس ومنها كنيسة القيامة في القسدس سنة ، ، ٤ غير أنه عاد في آخر أيامه فأطلق للنصارى حرياقم الدينية وسمح لهم بتجديد مساهدم من كنائسهم وأعيد بناء كنيسة القيامة في عهد ابنه الظاهر سنة ٤٢٧ ثم في عسهد المستنصر.

كانت النتيجة الأهم لهذا الحكم الاستبدادي المستمر هي قيام القطيعة الكاملة بين الحكام والمحكومين. وتأصل طبقات من العداء بعضها فوق بعض في النفوس كانت تنفجر كلما وحدت متنفساً لها. أما حين يصطدم الحكام بعضهم ببعض أو يتعرضون لغزو خارجي فقد كانت جماهير الشعب والناس تتلقى كل أولئك \_ رغم ألها لا تتحول \_ إن تحولت \_ إلا إلى الشماتة أو العطف السلبي أو الرعب المكبوت حسب نظرة النساس للمنتصر والمهزوم. وقد كان لهذه السلبية نتائجها الخطرة، إذ تحولت القضايا المصيرية لأهل الشام (ومنها فلسطين) إلى قضايا منفصلة عنهم لا تخص إلا الحكام. وقد ظهر ذلك بوضوح في ما تعرضت له فلسطين (والشام معها) من ألسوان الاحتياحات البشرية والعسكرية في تلك الفترة، وهي أحداث أضافت مآسيها إلى المآسي الأخرى. على أن ذلك كله لم يمنع من قيام العديد من الانفحارات الثورية أيضاً.

#### و) الثورات المحلية:

وقد كان محورها الخط الممتد ما بين الرملة، طبرية إلى دمشق، حيث كانت تقسوم الثورات على العباسيين في بغداد من قبل، وعلى الإخشسيديين في مصر. و لم تعرف فلسطين الفاطمية الاستقرار إلا لماماً لأن دواعي الثورة على الفاطميين كانت تتكسائر لا سيما في القرن الخامس حين ضعفت قبضتهم على البلاد. وقد كانت أسباب الشورة في معظم الأحيان ناجمة عن عجز الحكام الفاطميين، وعن الظلم المالي، وعن سوء معاملسة "المغاربة" جند الفاطميين للناس، وعن تمرد هؤلاء الجنود أنفسهم واصطدام فرقهم بعضها مع بعض في بعض الأحيان، كما كان يرفدها على الدوام سبب مذهبي هو رفض أهسل

الشام الجنوبي وخاصة دمشق للمذهب الفاطمي الشيعي وتمسكهم بالسنة. وقد بلغ مسن اضطراب الأمن وكثرة الثورات أن شكلت كثير من المدن مثل القدس وعسقلان وطبرية وصور وعكا ودمشق فرقاً عسكرية من أبنائها للدفاع عنها عند الطبوارئ، وفي أيسام الانتفاضات، عرفت باسم "الأحداث" واستمرت موجودة حتى أواسط القرن الساحل الهجري/ الثاني عشر الميلادي. وبالرغم من أن سلطة الفساطميين كسانت في الساحل الفلسطيني أقوى منها في الداخل بسبب قوة الأسطول الفاطمي وعجز الجيش البري أملم البدو فإن بعض مدن الساحل عرفت الثورة والتمرد أيضاً مثل صور التي تزعمها مسلاح اسمه علاقة سنة ٧٨٧هـ/ ١٩٩٧م. ، مثل عكا. وكانت سنابك الجيسوش الفاطميسة في اندفاعها لإقرار الأمن وإخماد التمردات وإقرار النفوذ الخلافي لا تنقطع عن حرائسة أرض فلسطين في كل اتجاه خلال هذه الثورات التي كانت كثيراً ما تتحالف فيما بينها ثم تنتهي مع ذلك بتدمير الزرع والضرع ودفع الغرامة الباهظة. إحدى حرائق الجامع الأمسوي في مع ذلك بتدمير الزرع والضرع ودفع الغرامة الباهظة. إحدى حرائق الجامع الأمسوي في وغيرها مرات في مثل هذه الأحداث، كما دمرت القدس وعسقلان ويافسا في العهد السلحوقي في أحداث ممائلة.

#### ز) هجمات القوى الطامعة:

أولى هذه القوى: الحمدانيون، وبالرغم من أن حروبهم مع الروم قد استنفدت قواهم كلها فإنهم كانوا يطمعون في الانسياح نحو الجنوب وأخذه مسن الإخشسيديين ثم مسن الفاطميين وقد وصلوا دمشق إلا أنهم لم يجاوزوا مشارف فلسطين الشمالية ثم لم يستقروا ولكنهم خلال ذلك أثاروا القلق والاضطراب في المنطقة الجنوبية.

ثانية هذه القوى: الروم، فإن اليقظة الحربية التي أصابتهم وخاصة في الربع الأخير من القرن الرابع/ العاشر الميلادي عقب حروبهم مع الحمدانيين وانتصارهم على شمال الشام واحتلالهم إنطاكية قد فتحت أمامهم آمالاً صليبية نامت منذ أربعة قرون باسترداد بيت المقدس من المسلمين. الإمبراطور حنا تزمسكيس (٩٦٩ ــ ٩٧٦) لم يخف أطماعه هذه التي يمكن أن تعتبر المقدمة الأولى للغزو الصليبي المقبل، وقد ذكرها بوضوح في الكتاب

الذي أرسله إلى حليفه آشوط الثالث ملك أرمينيا حول حملته على الشام إذ قال: «رغبتنا أن نحرر ضريح المسيح المقدس من نير المسلمين..» (١).

وهكذا قام تزمسكيس بأول حملة صليبية مبكرة في هذا السبيل فعبر بجيشه مسن إنطاكية إلى دمشق عن طريق البقاع ثم إذا صدقنا قوله الذي لا يؤيده المؤرخوون فتصح طبرية والناصرة وقيسارية وحرر كل فينيقية وفلسطين وسورية «ولو لم يختبئ الوثنيون الذين كانوا يعيشون هناك في القلاع على الساحل حوفاً منا لكنا استطعنا أن ندخل معونة الله مدينة القدس المقدسة وأن نصلي الله في الأماكن المقدسة...». ويبدو حقاً أن هذا الاحتلال الذي يدعيه تزمسكيس "يعود إلى الخيال" لأن الغزوة البيزنطية التي قادها سنة ٩٧٥ انتهت بدخوله دمشق ولعله لامس المناطق الشمالية من فلسطين لكن آمال كانت أبعد من أقدامه بكثير وقد منعه منها قوة الفاطميين.

أما ثالثة القوى فكانت قوة إسلامية قادمة من البعيد البعيد فيما وراء تركستان هي الأتراك الغز بزعامة السلاحقة. وكانوا قد اكتسحوا في موجة بشرية واسعة ما بين أقصى خراسان حتى الأناضول والعراق وظهرت بعض عصاباتهم في شمال الشام حين استدعى والي فلسطين الفاطمي بعضاً من هذه العصابات الغزية سنة ٣٦٠/ ١٠٧٠ على شكل مرتزقة لمعونته على حماية البلاد من غزوات البدو. لكن هذه العصابات مسا لبشت أن أدركت ضعف الفاطميين وإفلاسهم المالي بعد سنوات المجاعة و "الشدة المستنصرية" السي امتدت سبع سنوات قبل ذلك فاستولوا على فلسطين لحساهم الخاص: أخسذوا الرملسة وكانت خربة وبيت المقدس وملكوا طبرية ثم دمشق ثم عكا (لفترة محدودة) وسرعان ما قامت مملكة تركية في المنطقة وضعها زعيمها المغامر أتسز تحت ظل السلاطين السلاحقة وقد حاول غزو مصر فلما عاد منهزماً ثارت عليه فلسطين كلها، ونهبت القدس أهلسه، فحاء إليها وقتل فيها ثلاثة آلاف إنسان وفرض عليها الأموال المرهقة وسار إلى الرملة فلم يجد كما أحداً لأن أهلها هربوا، ثم حاء غزة فقتل كل من فيسها حسى لم يسدع عيناً تط ف. (١٠).

ولم تكن عمليات الإبادة القاسية هذه غريبة عن طرائق السلاحقة في الغزو ولكسن هذه القسوة مع فقد القوة البحرية لدى الغزاة أبقتا الساحل الفلسطيني والشسامي حستى طرابلس في أيدى الخلافة الفاطمية.

Chronique de Matthieu d'Edesse, (Documents Armeniens) Vol. I. P. 20 (La lettre (1) entre) P. 13 - 20.

<sup>(</sup>١) سبط ابن الجوزي ... مرآة الزمان (مخطوط باريس) الورقة ١٦٧ ظهر.

على أن أتسز اضطر تحت ضغط الفاطميين أن يسلم المملكة إلى (تــــــش) شـــقيق السلطان السلحوقي ملكشاه الذي قتله واستبد بالبلاد مالكا لها حوالي ١٥ سنة. وقــــد آلت دمشق وفلسطين إلى ابنه دقاق من بعده. وكان جيش دقاق عند إنطاكيـــة يدافــع دخول الصليبيين إلى الشام سنة ٤٩٨ حين استرد الفاطميون القدس. لم يســــتطيعوا أن يدركوا أنما ستخرج من أيديهم بعد أشهر للفرنجة الصليبيين.

# ٥ ــ فلسطين بين الغزو الفرنجي (الصليبي) والعصر الأيوبي:

كان الغزو الفرنجي (الصليبي) حلقة في سلسلة الاحتياحات البشرية والعسكرية السيق أخذت تتعرض لها فلسطين منذ القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي). على أنه كـان أخطرها وأقساها على الإطلاق لأنه على الأقل كان صراعا دام قرنين وامتلاً بمثات مسن المعارك المتصلة التي امتدت ميادينها ما بين دلتا النيل وأقصى الجزيرة وانتقلت فلسسطين والأرض المقدسة خلالها إلى مركز اهتمام العالمين معا: الغربي المسيحي في أوروبا من جهة والشرقي الإسلامي فيما بين إيران ومصر حتى المغرب من جهة أخرى.

وإذا كان السلاجقة قد قدموا من أقصى تركستان ففرضوا أنفسهم طبقة حاكمة في الشام وإقطاعية عسكرية وزاحموا الفاطميين على حكم فلسطين، فإن الفرنجة قدموا مسن أقصى الغرب ليفرضوا أنفسهم طبقة حاكمة أخرى. وقد كان مقدرا لهساتين الطبقتين الغريبيتين و السابقة منهما لم تكن قد استقرت بعد في الشام تماما و أن تصطرعا أقسى الصراع لأن الرهان إنما كان على أرض مقدسة في أعين الطرفين وعلى عقد التحارة العالمية ومرافئها في الشرق. ولما كان السلاحقة مسلمين وعلى مستوى حضاري بدوي فقد ذابت جموعهم شيئا فشيئا في السكان مدخلة على المجموع العربي شيئا كثيرا أو قليلا من التعديل الاتنوغرافي سوف يزداد أثره مع القرون لا سسيما في المسدن. وفي الوقت نفسه ألف السكان مع السلاحقة بالتدريج جبهة واحدة، إذ اسستيقظت على ضربات الفرنجة صلات الحكام بالمحكومين، فإذا هم يلتقون جميعا على العداء والحسرب طفر خلوا حسما غريبا ضمن المحموع السكاني المتحانس. وبالرغم مسن أهم ملكوا لأرض والمدن بالقوة وظلوا بالقوة والمدد الأجني يدافعون عن وجودهم فيها إلا ألهم م يستطيعوا إقامة أي حسر واضح من الصلة بينهم وبين أهل البلاد. فما أن انقطع عنهم المدد الغربي من المال والرحال حتى تقرر مصيرهم بالحلاء الإحباري.

#### أ) الغزو الفرنجي الصليبي لفلسطين:

وصلت جموع الصليبيين الأولى إلى فلسطين من شمال سورية عن طريق الساحل ربيع سنة ٩٩،١، أي بعد أربع سنوات فقط من إعلان البابا الدعوة لتخليص الأرض المقدسة من أيدي المسلمين، ومع أن الحماسة الدينية هي السمة الظاهرة السيق تلهب جموعهم وتحركهم إلا أن ألوانا من المطامع الدنيوية السياسية كانت تملأ رؤوس قددةم، وأشتاتا من الأطماع الاقتصادية كانت تعتمل في نفوس أصحاب الأساطيل الإيطالية التجارية الذين كانوا يمدو فحم بالمال والرجال والمعونة عبر البحر.

ولم يجد الفرنجة صعوبة كبيرة في احتياز مدن الساحل: عكا، حيف، قيسارية، أرسوف، لأنهم لم يتعرضوا لها ولا هي عرضت لهم وقد تحولوا إلى الداخل عند يافا فمروا بالرملة ثم ضربوا الحصار قرابة أربعين يوما على القلس. ولم يصل المدد المندي كانت تنتظره حاميتها الفاطمية التي لا تزيد عن ألف رجل بينما كان عددهم يزيد عن وه الفل فسقطت المدينة (١٥ تموز سنة ٩٩ ١٠)... المذبحة استمرت أسبوعا بعد ذلك كانت من أبشع المحازر في التاريخ فقد ملأت القلس بالجثث المكدسة التي ذاقت الذبسح والحسرق وتقطيع الأوصال، وبلغ مجموع الضحايا سبعين ألفا. وكتب الصليبيون أن حيولهم تخوض في الدماء إلى الركب في أروقة المسجد الأقصى.

وأقفرت القدس إلا من الغزاة والجثث فأخرجوها خوف الأوبئة والتمسوا بعض المسيحيين المحلين ليأهلوا معهم المدينة وحولوا المساحد كنائس. وإذا رفض الأمير السذي نصبوه للحكم أن يحمل من الورع لقبا سوى: حامي القبر المقدس فإن الأمير الذي خلف بعد سنة فقط حمل لقب الملك سنة ١١٠٠. وانكشف أن الفرنجة لم يكونوا ينظرون إلى الأرض المقدسة كمكان ديني بقدر ما يريدونها إمارة سياسية ومركزا تجاريسا وموطن هجرة بشرية مستقرة.

وهكذا بعد أن ظهرت إمارتا الرها وإنطاكية ظهرت مملكة بيت المقدس اللاتينية التي استطاعت في أقل من سنة أن تمد حدودها من منطقة الجولان حتى وادي العربة، ومن غزة حتى شمال عكا بما في ذلك الجليل وسرعان ما وضعت لها القوانين والنظم على النمط الغربي الإقطاعي، ونقلت لها أنماط الحياة الفرنجية وتأسست من الجموع الصليبية التي بقيت في البلاد مجتمعات خاصة، عسكرية ودينية سكنت المدن تاركمة الريف في الغالب لسكانه وأصحابه الأصليين. شكل الغزاة طبقة حاكمة جديدة ولكنها أجنبية قوامها أعداد من المغامرين والحجاج والتجار والمرتزقة ورجال الدين.

وشكل المتطوعون للعمل المدني منظمتين عسكريتين دينيتين الأولى الداوية (أو رحال الهيكل) لتأمين وصول الحجاج الغربيين إلى القدس والثانية الاسبتارية لتأمين المأوى لهمم. ولكنهما تحولتا بسرعة وبسبب طبيعة المجتمع العسكري الصليبي وحاجاته الدائمة للقتسلل، إلى إمارتين داخل الإمارات وإلى فرقتين عسكريتين من الرهبان.

وقد عاش المجتمع الفرنجي الدخيل على ما يأخذه من الضرائب المحلية الزراعية ومسا يأتيه من المدد الغربي وما ينهبه من الأرض الإسلامية وعلى ما يتقاضاه خاصة من الرسوم والمكوس على القوافل ومرافئ التجارة. ونزلت في المدن الساحلية (مثل عكا، أرسوف، قيسارية، يافا) جاليات تجارية إيطالية بصورة خاصة (من حنوة ونابولي والبندقية وغيرها) منحت الأسواق الحرة والامتيازات في إقامة حي تجاري على ثلث المدينة يتبع بلادهم في التشريع وله البيوت والفنادق واحتكار التجارة ببعض البضائع دون رسوم ولا نفوذ عليه وذلك جزاء مشاركتها في غزو هذه البلاد والاستيلاء عليها كما احتكر الفرنجة كافسة المعاملات التجارية بين الشرق والغرب عبر مرافئ الشام وبنت مملكة القدس خاصة مرفأ أيلة (العقبة) وقلاع الشوبك والكرك في شرقي الأردن لإحكام سيطرتها علسي قوافيل التجارة الإسلامية بين مصر ودمشق والحجاز.

وظل المجتمع الفرنجي في فلسطين في تجدد بشري مستمر بما يصله من الجموع الأوروبية، وفي اتصال مستمر بأوروبا ... وأحيانا بمشاكلها ... فلم يستطع أن ينسب أصله ولا تقاليده ونظمه، كما أنه عاش بالمقابل في عزلة دائمة عن المجتمع الشرقي بسبب الحروب التي كان يشنها دون انقطاع عليه لتأمين استقراره. وزاد الحاجز اللغروي (أي اللهجات اللاتينية التي يتكلمها) في انعزاله فلم يتعلم الفرنجة اللغة العربية إلا فيما ندر ولا تعلم أحد من المجتمع الإسلامي لغة اللاتين للتفاهم معهم. وإذا كان ممكنا أن تشكل المسيحية حسر اتصال بين الفرنجة ومسيحيي الشرق فإن مذاهب الشرق محدودة لا سيما مع حو العداء الحربي الدائم بين المسلمين والفرنجة. وبالرغم من أن الصليبين قد أخسذوا مع الأيام بعض مظاهر الحضارة الشرقية في الطعام والملابس والأدوات والمعلومات الطبية ورقة الطباع، كما تعاملوا دون انقطاع في التجارة مع المسلمين، إلا أن مظاهر الاتصال هذه ظلت سطحية ومحدودة قاصرة، وظل المجتمع الصليي مجتمعا اصطناعيا مزروعا في وسط عدائي، وقد عبر عن ذلك أن الأثر الوحيد الذي تركه الصليبيون بعد مائي عام من الإقامة في الشرق هو القلاع الحربية التي كانوا يعتصمون بما وبعض الكنائس التي تشبه القلاع.

ويبدو بالمقابل أن المجتمع الإسلامي الذي بقي في الريف الفلسطيني ظل يعيش حياته العادية تحت الحكم الفرنجي وضمن نظمه وقوانينه. وقد شكلت جماعات منه بعسض العصابات لقطع الطرق وتدمير الأمن منذ الأيام الأولى وقد أشار إليها كتاب الفرنحسة (۱) مما دعا إلى تشكيل فرقة الداوية. كما أشار الى هؤلاء أسامة بن منقذ بعد أن زار فلسطين الصليبية سنة ١١٢٣ وإلى علاقات العداء بين بقايا المسلمين هناك والصليبين وإلى الكيد الذي يكيده بعضهم لبعض (۱).

وأما من الناحية السياسية فأضحت مملكة القدس في فلسطين رأس مجموعـــة مــن الإمارات اللاتينية تمتد على طول الساحل السوري وحتى عمق واضح في الجزيرة مشكلة إمارات طرابلس وإنطاكية والرها وتاركة الداخل السوري كله بيد المسلمين. وتوالى على القدس ملوك لعل أهمهم الثلاثة الأوائل الذين قامت على جهودهم كل سمعة المملكــة في القوة والتوسع.

#### ب) المقاومة الإسلامية:

وإذا كان المحتمع الشامي (والعالم الإسلامي من ورائه) قد فوجئ بالغزو الصليسي وظنه أول الأمر من "الروم" فإن ردة فعله كانت على المستوى الفكسري الروحسي سريعة جدا وإن كانت على المستوى العملي العسكري محدودة ومتفرقة. في دمشت، وحين كان الصليبيون لا يزالون عند إنطاكية جلس فقيه شافعي في الجامع الأموي يعلن فريضة الجهاد على الشام أولا وعلى العالم الإسلامي بعد ذلك. وبعد سنتين كان شسيخ دمشقي آخر هو علي بن طاهر السلمي النحوي (المتوفي سنة ٩٩٤/ ١١٠٥) يقسرر أن هذا الهجوم هو واحد من غزو ذي ثلاث شعب بعضه من اسبانيا وبعض من صقلية وهذا الثالث على الأرض المقدسة وكتب "كتاب الجهاد" وحلس يدرسه للنساس في الجامع الأموى بدمشق (٢).

ورغم القطيعة والتباعد بين الحكام والمحكومين فإن فكرة الجهاد قد جمعتهم ضد العدو المشترك وبدأت المقاومة باسماء غير مشهورة من مثل مودود صلحب الموصل

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> ذكر الراهب الروسي دانيال الذي زار الأرض المقدسة سنة ١١٠٦ أن الأمن مفقود وأن على الطرق العدد الكبير من قطاع الطرق، وذكر ذلك سيوولف وغيره. (انظر عارف العارف ـــ المفصل في تاريخ القدس. ص١٥٨ و ١٦٥).

<sup>(</sup>١) انظر كتاب أسامة بن منقذ ـــ الاعتبار، ص١٣٨ و١٣٩.

<sup>(</sup>٢) الأجزاء الباقية من هذا المخطوط موجودة في المكتبة الظاهرية بدمشق.

وطغتكين صاحب دمشق اللذين هزما الصليبيين هزيمة منكرة عند طبرية ســـــنة ١١١٢، كان ممكنا أن تكون مثل حطين لولا أنهما لم يستثمرا نتائجها، ولولا أن الثاني تآمر علــــى الأول فقتله. ولكن المقاومة استمرت في تصاعد.

كانت عسقلان قد بقيت في أيدي الفاطميين رأس جسر حربي وبجاري مدة نصف قرن بعد الغزو الصليبي ولكن القوى الفاطمية توقفت بعد خمس أو ست سنوات من النضال عن منازلة الفرنج الذين طمعوا بالعكس في أرض مصر وهاجموها ويئس الفاطميون من حدوى النضال البحري بعد أن ذهب الساحل السوري من أيديهم وقطعت عليهم الأساطيل الإيطالية وغيرها طرق البحر والتجارة مع الشام. ومع أن دمشق اعتبرت أن عليها عبء تحرير فلسطين إلا ألها بعد المحاولات الفاشلة بزعامة طغتكين مالت إلى المهادنة. ولم تفلح المحالفات الثنائية التي عقدها أتابكة دمشق مع غيرهم من أمراء الشام والموصل في زحزحة الصليبيين عن الأرض التي احتلوها في فلسطين أو في غيرها حتى ظهر "زنكى".

يجري في صفوف التركمان حاصة، أما التمويــــل ودفـــع التكـــاليف واحتمــــال الآلام والتخريب والضحايا والدمار فمن نصيب العرب السكان الأصليين. ومسع أن دحــول الترك كمحاربين إلى الشام قد أخرج من الميدان قوى البدو وجمدها فإنه على ما يبسدو جندها أيضا للجهاد وخاصة قبائل طي وكلب، كما أنه لم يستغن عن قوى "الأحملات" المحلية وقوى المتطوعة من الشعوب المسلمة الأحرى كالديلم والأكراد الذيــــن جمعـــهم الجهاد والارتزاق. في زمن زنكي ونتيحة لأعماله الحربية وتوحيده الموصل مع حلب في أتابكية واحدة، ومحاولته ضم دمشق إليها، تبلورت أفكار المقاومة للصليبيين وتوضحت. فلما استطاع أخذ الرها سنة ١١٤٤ وإلغاء إمارتها اعتبر الناس ذلك بدء الانهيار الصليبي، ذلك، وقد اتضح التوازن يوم فشلت الحملة الصليبية الثانية أمام دمشــــــق ســـنة ١١٤٨ وكان فيها ٥٠ ألف صليبي وثلاثة ملوك. ثم حاء نور الدين الزنكي بعـــد أبيــه وتبـــي الأفكار الأساسية التي راجت في نفوس الناس قوامها: الجهاد والشهادة في سبيل الله مــن جهة وضرورة توحيد القوى لتخليص القدس وفلسطين من الاحتلال من جهة أخرى. وقلما ذكر الناس إنطاكية وطرابلس في تلك الفترة، ولكن القدس بـــالذات ومكانتـها وقدسيتها في النفوس أخذت تحتل المقام الهام في تبلور المقاومة. كان الفقهاء يؤكدولهــــــا بالأحاديث النبوية الكثيرة ويشيدون بمكانتها. وكما ألفت كتب في الجهاد شارك فيها حتى نور الدين نفسه وعدد من العلماء. كذلك ظهرت سلسلة من الكتب في فضها القدس وتعظيمها كتبها الكثيرون من المحدثين والفقهاء. وظهرت رسهائل في فضهائل عسقلان والخليل وألفت كتب الزيارات للمشاهد المباركة.

ولما كانت الخلافة الفاطمية الشيعية في حالة ضعف وتدهور فقد تمثلست المقاومة الإسلامية فقط في محور دمشق — حلب الذي يقوده نور الدين، كما دعا هذا الضعف نفسه كلا من نور الدين والصليبين إلى التسابق لوراثة الحكم الفاطمي في مصر. كسان الصليبيون يريدون توطيد مركزهم في الأرض المقدسة وتوسيع قاعدهم التجارية بامتلاك دلتا النيل كما كان نور الدين يرمي إلى تطويقهم في فلسطين مسن الجهتين الشامية والمصرية بأخذ مصر. وانتهت سلسلة الحملات والمناورات التي تمت بين سنتي ١٦٦١ — والمصرية بأخذ مصر وإلغاء الخلافة والمولية التي دبرها الصليبيون وغيرهم الفاطمية بعد قليل والتغلب على المؤامرات الداخلية والدولية التي دبرها الصليبيون وغيرهم ضده.

#### ج) تحرير فلسطين من الفرنجة:

الأحداث الباقية من الحروب الصليبية بعد فتح القدس وهي ست حمالات كسبرى معروفة كانت صراعا في الفراغ. ومع أن القدس وفلسطين كانت محورها إلا ألها في معظمها لم تجر في فلسطين، وبالرغم من ألها دامت أكثر من مائة سنة أخرى إلا ألها لم تسمح للفرنجة بأكثر من ١٧ سنة من الاحتالال السلمي للقسدس (٢٢٦ – ٣٤٦/ ١٢٢٨ ـ ١٢٤٥). أضحت القدسة مجرد ستار سياسي يخفي مسع الأطماع الاقتصادية مشاكل الغرب نفسه، وقد فرغ من المحتوى الديني للدرجة التي آمسن معها العرب بأن خلاص هذه الأرض لا يكون إلا بحملة من الأطفال لألهم أطهار.

الحملة الثالثة التي كانت رد فعل أوروبا المحموم ضد سقوط القدس والتي حملت إلى الشرق ثلاثة ملوك كانت تمرينا غربيا على الفروسية والحرب والدس السياسي برز في عاصة ريشارد قلب الأسد. وكان من نتيجته في صلح الرملة تثبيت أقدام الصليبيسين في الساحل الفلسطيني ما بين صور وعكا إلى أطلال عسقلان، وذلك بعد ملحمة من الدفاع الإسلامي الرائع عن عكا برز فيه التحام قوى الشعب العادي مع الحاكم والجند.

وقد توفى صلاح الدين بعد ذلك بقليل سنة ١١٩٣ بعد أن منح القدس عدا التحرير لمسة عمرانية واسعة قوامها البيمارستان للمرضى والخانقاه والمدرسة الصلاحية، كما رمم الجوامع وقبة الصخرة وبني السور والخندق وحامع حبل الطور وبعض المقسابر. ولمسس العمران الخليل وعكا وطبرية وغيرها في الوقت نفسه.

لكن الغرب الأوروبي عاد مع ذلك يحمل شعار "استعادة أرض القبر المقدس" وقامت الحملة الرابعة التي انتهت في لحظة من لحظات افتضاح النوايا، إلى احتلال القسطنطينية. وقامت حملة الأطفال فانتهى أمرهم في اسواق النخاسة وقامت الحملة الخامسسة سسنة 171۷ فتوجهت إلى مصر لا إلى فلسطين وانتهت عند دمياط لا القبر المقدس.

وقامت الحملة السادسة فاتفق صاحبها فريدريك الثاني ملك صقلية مع الملك الأيوبي الكامل صاحب حنوب الشام على صلح سنة ١١٢٩ يعطيه القدس ولكن دون أسوار. وضج العالم الإسلامي لهذا التخاذل وذهب المؤذنون يؤذنون أمام مخيم الملك الأيوبي احتجاجا في غير وقت الأذان فاضطر الملك الذي حاء بعده إلى معادوة احتلالها مؤقتا سنة احتجاجا في غير وقت الأذان فاضطر الملك الذي حاء بعده إلى معادوة احتلالها مؤقتا سنة في ١١٣٩ ثم نهائيا سنة ١٢٤٤. ثم جاءت الحملة الصليبية السابعة فانتهت كالخامسة في مصر وعند دمياط.

ومع أن الصليبين حصروا خلال هذه الفترة كلها في شقة ساحلية ضيقة قوامها مدن الساحل إلا أن الأمراء الأيوبيين الذين تقاسموا مملكة صلاح الدين ثم أبناءهم وأحفـــادهم كانوا من الأنانية والزحام التافه على الإمارات وضيق النظر السياسي بحيث لم يكـــن أي

واحد منهم بمستوى الهم الكبير الذي ألهب صلاح الدين، حتى أبرزهم وهما العادل وابنــه الكامل كانا أصغر من ذلك. وقد زال الأيوبيون من مصر وسورية بين ســنتي ١٢٥٠ ـــ الكامل كانا أضغر من ذلك. وقد زال الأيوبيون من مصر وسورية بين ســنتي ١٢٥٠ ــ ١٢٦٠ دون أن يزحزحوا الصليبيين عن مواقعهم بل مكنوهم أيضا من غيرها.

وهكذا بقيت المهمة الصعبة والمقدسة في تصفية الصليبيين لمماليك الأيوبيين يقومــون بما وبغيرها ويكسبون عن هذا الطريق المجد في عيون الإسلام وشرعية الحكم أيضا.

#### د) الأيوبيون وقلسطين:

انتصار صلاح الدين في حطين واسترداده الأراضي المقدسة أعطيا أسرته من بعده حق الحكم في مملكته الممتدة ما بين أعالي الجزيرة وأعالي مصر واليمن أيضيا. ولكن الأيوبيين من أمراء البيت أو قواد الجيش تقاسموا هذه المملكة بينهم واعتبر كل واحد منهم ما يقع تحت يده منها نوعا من الاقطاع العسكري(۱)، وهو المفهوم الإداري الذي دخسل الشام مع السلاحقة (وكان الصليبيون يطبقون ما يشبهه) والذي أضعف الإدارة ضعف مهد لزوالها في العصر المملوكي.

كانت فلسطين أولا موضوع نزاع بين ولدي صلاح الدين (الأفضل والعزيز) حيى أخذها الملك شقيقه الملك العيادل (٥٩٦ – ١١٩٩ / ١١٩١ ) ثم تسلمها المعظم ابن العادل حتى سنة ٢٢٤ / ٢٢١ وفي السنة التالية صارت للملك الكامل ١٢٢٥ / ٢٢٥ المعظم ابن العادل عن القدس سلميا للملك فريدريك صاحب صقلية النورماندي سنة ٢٢٦) وورث أعمال فلسطين بعد ذلك ابنه الملك الناصر (الذي تحررت القدس في عهده سنة ٢٤٦) ثم توفي لينتهي الحكم الأيوبي بابنه طورانشاه سنة ٢٤٨ القدس في عهده المملوكي الذي تبعته منذ ظهوره غزة والقدس ونابلس والساحل الفلسطيني كله.

وبالرغم من قلق العهد الأيوبي في فلسطين في بعض الأحيان فقد أفادت منه البلاد في ثلاث نواح هامة:

أولا: النشاط الاقتصادي: فقد عنى الأيوبيون بأمور الزراعة والري في فلسطين (وفي غيرها من ممالكهم) ليستفيدوا من العائد الزراعي. وإذا تذكرنا أهم كانوا يسيطرون على ما بين مصر واليمن والشام عرفنا لماذا أولوا التحارة عنايتهم الكبيرة ولماذا انتهجوا طريت المسالمة والاتفاق مع المدن التحارية الغربية وعقدوا المعاهدات التحارية مع المدن الإيطالية

<sup>(</sup>۱) المقريزي ــ الخطط (ط بولاق)، ج١، ص٩٧.

ومع الفرنجة (الفرنسيين الجنوبيين) والقطلانيين (الاسبان) وفتحوا لهم مرافئ الشام ومنها في فلسطين عكا ويافا خاصة ومنحوهم التسهيلات لإقامة البيوت التجارية وللمجيء بالحجاج الغربيين إلى القدس والذهاب بالمطرزات والنسيج والزجاجيات وبالقطن وبمختلف بضائع الشرق وبخاصة التوابل بأنواعها والأحجار الكريمة والبخور والعقاقير والأصباغ التي كان يقوم على تجارها في ما بين المثلث الأيوبي (اليمن مصر الشلم) وما بين الهند التجار المعروفون بالكارم أو الكارمية الذين وجدوا منذ العهد الفاطمي ولكنهم برزوا كتنظيم تجاري دولي في العهد الأيوبي. وكانت لهم في الشام وفلسطين ومصر تنظيماهم القوية تجاريا وماليا وفي الأساطيل والوكلاء.

ثانيا: النشاط العلمي: إن عودة القدس وفلسطين إلى المسلمين، بعد عسودة مصر الفاطمية إلى الفلك السين، وما أثارته الحركة الصليبية من ردود فعل دينية وفكرية كلف ذلك جعل الشام بصورة خاصة مركز جذب لموجات متصلة من العلماء الوافدين مسن المشرق والمغرب إليها في العهد الأيوبي (من المشارقة مثلا كان الشهرزوي وسبط ابسسن الجوزي وسيف الدين الآمدي وعبد اللطيف البغدادي، ومن المغرب جاء ابن سعيد وابئ عربي وابن مالك وابن البيطار وابن ميمون اليهودي الطبيب) وقد زاد في احتذائهم تنافس البلاطات الأيوبية على إكرامهم وتشجيعهم والحركية الاجتماعية والغني التجاري الواعد. وهكذا صارت بلاد الشام في العهد الأيوبي، رغم مآسيه السياسية، المركز العلمي الأول في البلاد الإسلامية، وتجمع كما برز فيها الفقهاء والمحدثون والأطباء والكتاب والشعراء في البلاد الإسلامية، وتجمع كما برز فيها الفقهاء والمحدثون والأطباء والكتاب والشعراء والعلماء بالعشرات وبنيت لهم المدارس والزوايا والخانقاوات والبيمارستات. وقد نسالت فلسطين، والقدس منها بالذات، نصيب كبير من هذا التحرك الثقافي الواسع الذي أخذ فلسطين، والقدس منها بالذات، نصيب كبير من هذا التحرك الثقافي الواسع الذي أخذ بسهورة عامة ثلاثة اتجاهات:

١ ـــ الطب الذي نما وظهرت الحاجة إليه مع الحروب لدرجة أنه كتب في تــــاريخ رحاله في وقت واحد تقريبا موسوعتان (كتاب ابن أبي أصيبعة في دمشق وكتاب القفطي في حلب) وبنيت له المدارس فيهما كما أقيمت البيمارســــتانات ومنـــها البيمارســـتان الصلاحي في القدس.

وكان من أطباء فلسطين البارزين في القدس: يعقوب بن صقلان القدسي وابنسه سديد الدين، وابن الصوري النباتي وحفيده على، وفتح الله المقدسي ورشيد الدين ونجسم الدين اللبودي هذا إذا لم تذكر العلوم العملية الأخرى المرافقة للطب كالصيدلسة وعلسم النبات.

٢ — علوم الدين من قرآن وحديث وفقه وما يتصل بذلك، وتراجم رجال هــــذه العلوم من أهل فلسطين أو ممن جاؤوها تملأ كتب التراجم. وإنما كان عددهم كبيرة نظام "المدارس" الذي ظهر أواخر القرن الخامس في المشرق الإسلامي انتشر بسرعة كبيرة وعلى نطاق واسع وبنيت له أيام الأيوبيين الأبنية الخاصة في الشام وفلســـطين ومصــر وأضحى المصدر الأساسي لموظفي النظم السلحوقية والأيوبية. كما منح المذهب السني ما يلزمه من الأجهزة الدعائية المنظمة.

" — الزهد والتصوف: وقد حاء هذا الاتجاه نتيجة التصعيد في الموقسف الإيماني وازدواج ذلك مع التهديد الصليبي — المغولي من جهة وقدسية الأرض الفلسطينية مسرر جهة أخرى. وإذ كثر الزهاد والمتصوفة في فلسطين والقدس فقد أعطاهم الجو العام مبرر الانطلاق في هذا السبيل كما أن الأعياد الدينية التي أنشأها صلاح الدين في "مواسسم" سنوية محددة لإبراز قوى المناطق وربطها بعضها ببعض في فلسطين أعطت الفرق الصوفية مجال الظهور بتظاهرات جماعية.

ثالثا: النشاط العمراني: كان العهد الأيوبي مطلع مرحلة من العمران الواسع في فلسطين امتدت على عدة قرون بعده. والعناية التي بذلها الأيوبيون في منصح فلسطين المنشآت العمرانية وحبس الأوقاف عليها لم يسبقهم كما سوى المماليك من بعدهم. وإذا كان صلاح الدين، قد بدأ تلك الأعمال رمزا لعودة فلسطين إلى أيدي المسلمين وتثبيت للمؤسسات الإسلامية فيها، فإن الذين تولوها من الأيوبيين بعده قد تسابعوا الأعمال نفسها، وحين انتهى عهدهم في منتصف القرن السابع، كانوا قد أعطوا فلسطين مجموعة من الجوامع والمدارس للتدريس والخانقاهات والزوايا والأسوار الدفاعية عن المدن، ولعل أكثرهم نشاطا في هذا المضمار هو الملك المعظم عيسى ومعظم الأبنية الحاليسة في قلعة أكثرهم نشاطا في حلحول وحبس الأوقاف الكثيرة على الحرم الإبراهيمي في الخليل وأنشا النبي يونس في حلحول وحبس الأوقاف الكثيرة على الحرم الإبراهيمي في الخليل وأنشا سبيل شعلان شمالي الحرم والمدرسة النحوية والمدرسة المعظمية والناصرية، كما بني الملك الأفضل المدرسة الأفضل المدرسة الأفضل المدرسة الأفضل ما تسزال إلى اليسوم أوقاف ومنشآت أخرى. والكتابات الأثرية التي تخلد هذه الأعمال ما تسزال إلى اليسوم منقوشة على بقاياها.

 كتب أحد هذه المؤلفات في بغداد أبو الفرج ابن الجوزي وكما كتب الكتابين الآخريسن عالمان من أسرة ابن عساكر العلمية في دمشق عملا في التدريس بمدارس القدس.

# ٦ ــ فلسطين في ظل المماليك والعثمانيين:

بدأ العهد الملوكي بداية مثيرة أعطت المبرر لوجوده. فهولاء المساليك الذيسن استخدمهم الأيوبيون حندا لهم استطاعوا الاستفادة من التناحر الأيوبي لقيموا نظامسا لم يعرف له مثيل من قبل ولا من بعد هو أن يتولى رئاسة الدولة المماليك فقط وأن يتوارشها أيضا المماليك بعضهم من بعض. ومع أن هذا النظام قام في مصر سنة ١٢٥٠ فإن الشام كلها دخلت فيه بحكم استيلاء المماليك على تركة سيدهم الأيوبي. وكان من المصادفة أن فلسطين بالذات هي التي قدمت للمماليك فرصة الظهور البطولي على المسرح الإسلامي وتوحيد مصيري الشام ومصر، وذلك في عملين تاريخيين:

### ١) دفع الخطر المغولى:

فإن هذا السيل البشري المدمر كان قد بدأ يكتسح البلاد الإسلامية من الشرق منسذ مطلع القرن السابق (الثالث عشر الميلادي). فما أن سقطت بغداد في يده سسسنة ٢٥٦/ حتى كانت الخطوة التالية بلاد الشام فسقطت حلب وحارم وحمساه ودمشسق ووصلت طلائع المغول حتى غزة. وكلمة "سقطت" لا تمثل الواقع الذي كان سلسلة مسن النكبات والمذابح والدمار. كان المغول لا يغادرون مكانا إلا خلفوه جثثا وأطلالا تحترق. ووجد المماليك أنفسهم في مصر بودولتهم ما تزال في مستهلها بأمام أحد حلين: إما أن ينتظروا الموت حتى يأتيهم أو أن يذهبوا بأنفسهم إليه في محاولة يائسة للدفاع. وحرب الجيش المملوكي فالتقى بحيش المغول عند عين حالوت بين طبرية والناصرة سسنة ١٢٦٠ المزيمة المناصرة وقتل قائدهم كتبغا وتراجعوا في التاريخ وذاق المغول لأول مرة مسرارة المزيمة المنولي الأول والكبير للشام. ولقد تأيد الموقف المملوكي حدا بعسد ذليك بذلك الغزوة المغولية الثانية سنة ١٢٨٠ عند حمص ثم بسحق محاولتهم الثالثة والأخسيرة سنة ١٢٨٠ عند مرج الصفر جنوبي دمشق بعد أن كان المغول قد اكتسسسحوا الشسام واخترقوا فلسطين حتى غزة (١٠).

<sup>(</sup>١) أما الموحة التثرية التي حاءت بعد ذلك بمائة سنة بقيادة تيمورلنك فقد انتهت بتدمير دمشق سنة ١٤،١ التدمير الكامل ثم انسحبت دون أن تدخل فلسطين.

### ٢) تصفية الصليبيين في الشام:

كانت الإمارات الصليبية قد تعايشت بشكل أو بآخر مع الأمراء الأيوبيين، إلا ن الملك الظاهر بيبرس رابع السلاطين المماليك أخل بفكرة الحرب المقدسة فقاد بين سيني الملك الظاهر بيبرس رابع السلطة من الحملات السنوية تركت حصون الإفرنج تسقط الواحد تلو الآخر بين يديه. وهكذا امتلك الكرك سنة ١٢٦٣ ثم الناصرة وهدم كنيستها ثم أخذ قيسارية بضربة صاعقة سنة ١٢٦٥ ثم أرسوف واحتل سنة ١٢٦٦ صفد وأباد حاميسها البالغة ألفي مقاتل ثم استسلمت له يافا سنة ١٢٦٨ ثم شقيف أرنون في لبنان، ثم سقطت انطاكية فقتل منها ١٦ ألفا وأخذ ١٠٠ ألف أسير. وسقط حصسن الأكسراد. وجاء السلطان قلاوون بعد ذلك فاستطاع فتح قلعة المرقب ثم طرابلس ١٢٨٩ وتوفي فيأتم الفتح ابنه خليل الذي سقط في يده آخر معاقل الصليبيين على الساحل السوري كله: فتح عكا أولا فاستسلمت المدن الأخرى الباقية: صور، صيدا، بيروت، انطرطوس سنة فتح عكا أولا فاستسلمت أرواد، وختمت بذلك الملحمة الصليبية في الشرق الشامي بعد أن استمرت قرنين.

إن النصر المزدوج على الخطرين المغولي والصليبي أعطى الجهاز العسكري المملوكي المبرر لتسلم الحكم بوصفه درع البلاد القوي.

وعبرت بعد ذلك خمسة قرون لم تعرف فلسطين خلالها الغزو الأجنبي حتى وصل إليها نابليون آخر القرن الثامن عشر سنة ١٧٩٩. ولكنها في الواقع عرفت ما هو أسوأ منه وهو حكم الزمر العسكرية الأجنبية ومشايخ البدو خلال تلك القرون التي يعطونها في التاريخ عنوان: عهد المماليك (ما بين سنة ١٢٥٠ وسنة ١٥١٦) والعهد العثماني (منلة ١٥١٦ حتى ١٥١٨). كان مركز الحكم خلال الفترة الأولى في القاهرة بيد سلطان من القفحاق أو من الشراكسة هو دوما من العبيد السابقين الذين احترفوا الجندية لسدى السلطان السابق، وكان المركز في الفترة العثمانية في استامبول بيد السلطان العثمانية وكما مر المماليك بفترة في عهود السلاطين الأوائل أمثال بيبرس وقلاوون وبعض مسن السلاطين الشركسة (برقوق، قايتباي) ثم الهاروا، كذلك مر العثمانيون بفترة من القسوة أيام السلطان سليم وسليمان القانوني، ثم حاءت فترة الترع الطويل "للرحل المريض" السي استمرت أكثر من ثلاثة قرون. وكانت فلسطين سواء بقيت بلدا مقدس الأرض تحوم من أيام المالية الدينية ولكنها لم تعد بذات مركز سياسي. ثوارها الذين ثاروا فيها في القسرن الثامن عشر هم الذين أعادوا إليها هذا المركز فترة قصيرة. ثم حاء دخول نابليون ثم حيش عمد على إليها فأعادها إلى دوائر الاهتمام السياسي، ولكن هذا وذاك على السسواء لم

يخلصها من الفتات التي أطلقتها الإدارة السلطانية للتحكم فيها وهم من جهة مجموعات أجنبية من العسكر السلطاني الباحثين عن جمع المال ومن الجهة الأخرى جماعات حشعة من البدو الباحثين عن مستقر. وبين هؤلاء وأولئك كانت معاش النساس وحياقم الاقتصادية تمتز بين ارتفاع وانخفاض وإن كان خطها البياني يتحه دوما إلى الافتقار، وكانت البلاد تكسب أحيانا بعض العمران في المباني الدينية ولكنها تسير في الفكر على الانغلاق والجمود، حتى مطالع القرن العشرين.

### أ) تغير البنى الاجتماعية ــ الاقتصادية والسياسية:

والانقلاب الأساسي الذي تم في فلسطين (والشرق العربي معها) القرون المملوكية العثمانية هو تغير البني الاجتماعية الاقتصادية والسياسية في البلاد، رغم بقاء كل شيء تحت مظلة الحضارة الإسلامية. لم يكن المجتمع الإسلامي الذي ظلمه في الشمام (والعراق ومصر) بعد الحروب الصليبية في بناه وطموحاته واهتماماته الحياتية هو المجتمع الإسلامي السابق لتلك الحروب ولو أن الجذور في العصرين واحدة والإطمار الديسين الشامل هو في الظاهر واحد. الدولة المملوكية وتاليتها الدولة العثمانية لم تكونا امتدادا حضاريا للنظم العربية الإسلامية السابقة ولكنهما كانتا تكوينا سياسيا الحسر: قامت أولاهما تحت ضغط الحروب الصليبية المغولية وقامت الأحروبية. وقد أفرزت هذه الظروف التوسعية المتصلة ضد الروم وضد الشغوب البلقانية والأوروبية. وقد أفرزت هذه الظروف القتالية في الحالين، وكرد فعل على الأخطار، وباسم الجهاد والدين، طبقتين متحالفتين:

١ ــ طبقة عسكرية من المماليك ثم من زملائهم الانكشارية العثمانيــة، تسلمت الإدارة والسياسة تحت رئاسة السلطان (المملوكي أو العثماني).

٢ ــ طبقة دينية أفسحت لنفسها مكانا في النظام السياسي وتعاونت معه وكان هذا
 النظام نفسه، بسبب غربته عن المجتمع الذي يحكمه، بحاحة إلى التعاون معها وتأييدها.

وما دام الإسلام، في حالتي الدفاع (ضد الفرنجة الصليبيين والمغول) أو الجهاد ضد امبراطورية الروم هو الذي انتصر وما دام هؤلاء الجند من مماليك أو سباهية وانكشرية هم الذين حملوا سيف الإسلام ونصروه، فقد كان رد الفعل العام لدى الناس هو التسليم لقوتي الجند ورجال العلم الديني، أرباب السيف وأرباب القلم، بقيادة المجتمع. فالنظرا المملوكي (والعثماني من بعده) هو كما قال ابن تيمية تحالف الجندي مع العالم.

كانت ملامح هذا الانقلاب البنائي قد بدأت تظهر منذ العهد الأيوبي الذي لم يكن سوى فترة انتقال من تكوين بنائي إلى آخر. ولم يكن بروز الطبقتين العسكرية والدينيسة

إلى واجهة الحكم السياسي هو النتيجة الوحيدة فقد رافق ذلك ما هو أهم منسمه وهسو الإيمان بأن الفكر الإسلامي على الشكل الذي وصل إليه في القرنين الرابع والخامس هسو ختام الفكر وقمته الكبرى وإن التمسك بإطاره وحدوده وحرفيته هو الطريسق لصيائة العالم الإسلامي وبقائه. فكان كل هم القوتين الدينية والعسكرية المحافظة على استمرارية ما كان والبقاء ضمن الفلك المرسوم. وبالرغم من أن تطور الأيام والأحداث قد حساء بالكثير من المتحولات فانقطعت الصلة بين الحكام والمحكومين، وتفكسك المحتمسع إلى وحدات دفاعية مهنية وسكنية ومذهبية، والهارت المركانتلية الإسسلامية أمام التطور الاقتصادي العالمي واكتشاف أمريكا وطريق الهند وظهور الراسماليسة، والهسار النظام الملوكي بعد تألقه الأول و لم يستطع النظام العثماني تجديد شبابه بسبب ضحالة بعسده الاقتصادي وفكره الثقافي فما لبث أن الهار بدوره. بالرغم من ذلك فإن تلك القناعسات ظلت تقود الاستمرارية الاجتماعية في طريق المحافظة والانغلاق الكامل عدة قرون.

ضمن هذا الإطار نستطيع أن نفهم النقاط التالية من تاريخ فلسطين:

### ب) التطور السكائي:

خلال هذه القرون المملوكية ـــ العثمانية كان شيء قليل أو كثــــير مـــن التطـــور الديموغرافي ـــ وليس الاثنوغرافي ـــ يدخل فلسطين باستمرار. لم تترك الموجة الصليبيــــة فيها أي أثر ملموس في الناحية البشرية. حاءت الجالية الفرنجية أجنبية وخرجت أجنبية.

على أن إخراج الصليبين من فلسطين والذي جاء على دفعتين بينهما حوالي المائسة سنة: الأولى زمن صلاح الدين والثانية زمن بيبرس وقلاوون، قسد تسرك في البسلاد في المدفعتين فراغا سكانيا واسعا في المدن خاصة. وكان لا بد أن يمتلئ. ولا شك أن صلاح الدين وأخلافه قد شجعوا التوطن حتى على المستوى الديني وانتشرت أفكسار أخسذت شكل الأحاديث النبوية تدعي بأن القدس أرض المحشر وأن الصلاة في الأقصى بخمسين ألف صلاة وأن نازله مجاهد وأنه قطعة من الجنة لتدفع الناس إلى السكني فيه رغم الخطسر الصليبي القائم. وهكذا كان أن توطن في فلسطين بعض الجند التركمان (وما يزال منهم إلى اليوم بقايا فيها) وجاءها بأمر صلاح الدين مجموعات من البدو نزلوا أرضها ومنهم بنو حارث وبنو زيد وبنو سالم قرب القدس وبنو عمر عند الرملة وبنو صعب عند نابلس وبنو حارثة عند حنين واللحون.

ويبدو أن الزحف البدوي ظل مستمرا بعد ذلك دون انقطاع حتى أواحسر القسرن الثامن عشر. وكان هذا الزحف ينشط أو يهمد حسب الظروف السياسية ويستفيد مسن

فترات الفوضى والاضطراب للتغلغل الدائم كما يستفيد خاصة من النقص المستمر في السكان وفراغها بين فترة وأخرى نتيجة الأوبئة والطواعين والمجاعات التي تخللت العهد المملوكي كله، وأخذت أحيانا كثيرة شكل الكوارث، وأهمها القحط والطاعون في الشام (وفلسطين) ومصر سنة ١٢٥٥، والطاعون الأسود سنة ١٣٤٩ الذي اكتستح حتى أوروبا واستمر سبع سنوات وجاءت وقت كان يموت منه في غزة وحدها ٢٢ ألفا كل شهر، والأوبئة بين سنتي ١٣٥٩ ـ ١٣٦٣، والطواعين الثلاثة التي أصابت البلاد زمن السلطان قايتباي وقد استمر أحدها تسعة أشهر في فلسطين سنة ١٤٧٦ ورافق الثساني القحط والغلاء سنة ١٤٨٦ واستمر الثالث سنة ١٤٩١ قرابة خمسة أشسهر وارتفعت ضحاياه اليومية أحيانا في القدس إلى ما فوق المائة ضحية.

وإذا أقفرت هذه الأوبئة البلاد وهبطت بعدد سكالها إلى نحو الثلث فإنها تسببت في الوقت نفسه في الفتن والفوضى كما فتحت الباب لهجوم البادية على الحضر لملء الفراغ. وهكذا نجد العرب البدو قوة وعنصر اضطراب في الأمن خلال العهد المملوكي ولا سيما في أواخره كما نجدهم يملؤون فلسطين ساحلها والداخل خلال العهد العثماني ويشكلون الأكثرية السكانية خارج المدن، وهي ظاهرة واضحة في فلسطين لقرها من الجزيرة العربية وإن كانت أقل وضوحا كلما اتجهنا إلى الشمال في الشام.

ولقد يكون من الضروري أن نعزف بعض الملامح عن هذا الزحف العربي البدوي لأنه في الواقع قد ألهى حرغم وجود بعض الأقليات العنصرية الأحسرى تعريب فلسطين النهائي. إنا نجد بعضا من قبائل طيء مثل بني جرم وبني حارثة قد بقيت حلال الحكم الصليبي في فلسطين فيما بين غزة والخليل. وقد تكاثرت هذه القبائل فيما يبدو حلال العهد المملوكي فصارت جرم والجرامنة يسيطرون على جنوب فلسطين كله ولشيوخهم لقب عسكري مملوكي (مقدم) ثم أعطوا لقب (أمير) وكان مركز هولاء الأمراء وادي الملح شرقي بئر السبع. أما بنو حارثة فقد هاجر قسم منهم منسذ العهد الفاطمي إلى مصر (بنو سنبس) وملأ الباقون أيضا قضاء جنين، فما تزال المنطقة بين أقضية الناصرة، حيفا، بيسان تعرف إلى اليوم باسم بلاد بنو حارثة. وقد ساند الجرامنة الذين عرفوا بالبأس والقوة حكم المماليك حتى آخر أيامه فلما جاء العهد العثماني بسرز بدلا منهم الحوارث في مساندة العثمانيين وانتقلت بذلك مراكز القوى والثقل البدوية إلى الشمال، وصار مقر بين حارثة في سنحق اللجون يتوارثون الإمارة في المنطقة ويستولون فيها على المكوس.

قبائل السوالمة وعايد وقبائل بني عطية التي نزلت حول بئر السبع. ولعله في الوقت نفسسه أو بعده بقليل حدثت تحركات بدوية في حوران كان منها تحرك قبيلة صقر إلى الجليل. وفي أواخر القرن السابع عشر جاءت بعض القبائل من شرقى الأردن فالتقت مسع بسين عطية الذين ألفوا معهم حلفا بدويا عرف باسم حلف الوحيدات في الجنوب. كما تـللف جنوب غزة ورفح وبئر السبع اتحاد قبائل ثلاث باسم الترابين. وفي نماية القـــرن الثـــامن عشر كان قد انتهى توزع الأراضي بين القبائل في فلسطين ساحلها وداخلها وأضحـــــى أمهات العشائر لزادت الأسماء وحدها على ٥٠٠، وكثير منها من سلالة تلك القبـــائل والعزازمة حول بثر السبع وهي من قضاعة، ويقيم في جنوب بيت لحم التعــــامرة أكـــبر قبائل فلسطين وهم من بني الحارث من طيء وقد تحولوا إلى الزراعة. ونجد حول أريحــــا وفي الغور حتى بيسان قبائل يمنية عديدة من أهمها العرينات والنصيرات حــول أريحـــا والشاتوه في الشمال. كما نجد بين صفد وطبرية عشائر الصويلات والقديرية والمواسسي والتلاوية والدوالي، وحول عكا العرامشة والقليطات وعند مصب الأردن الشمالنة ونحـــــــ بقايا الحوارث وصقر والجرامنة في مواضعهم الأولى تقريبا والســـوطرية حـــول الرملـــة والسواحرة حول طولكرم، ونجد بعض العشائر القيسية في الخليل مثل الجهالين والكعابنة.

إن اضطراب الحكم في ظل المماليك والعثمانين إذا فتح حسدود فلسطين كاملة للتوغل البدوي، فإن هذا الاضطراب نفسه هو الذي منع وإلى فترة طويلة استقرار القبائل السريع وأبقى فيها العصبيات القبلية القديمة من نوع قيس ويمن. على أن الصورة الأحيوة للتوزع القبلي في البلاد والتي استقرت منذ القرن الماضي تكشف حلى أي حال أن حال أذك التوغل الطويل العميق قد أنهى تماما تعريب البلاد الاتنوغرافي بعد أن كان تعريبها اللغوي قد تم قبل العهد الصليبي.

### ج) الطوائف الدينية:

 مدن فلسطين التي وقعت في يده الجماعات المسيحية المحلية (من الروم والسريان). الفرنسج (اللاتين) وحدهم هو الذين طردوا كما بقي فيها بعض اليهود. غسير أن النكبسة الستي أصابت الشام كله على يد المغول رغم هزيمتهم سنة ١٢٦٠ أصابت أيضا فلسطين ومدنه ومن فيها. وحين زار السائح اليهودي موسى بن نحمان القلس سسنة ١٢٦٧ وجدهسا خربة خالية ليس فيها إلى جانب ألفي مسلم سوى ٣٠٠ مسيحي عادوا إليها بعد هزيمسة المغول وأسرة يهودية واحدة.

ويبدو أن عدم استقرار البلاد وهزات الأمن فيها بفعل الفئات العسكرية والبدويسة وما أورثته الحروب الصليبية في النفوس من سلبية ضد المسيحين، كل ذلك منع من تزايد أعدادهم فبقي وجودهم واضحا فقط في المدن المقدسة: الناصرة، بيت لحم مع القسدس. كما أورثهم بعض المضايقات من الحكم الذي كان يخشى أن يحمسل أي تحسرك مسن تحركاهم المعنى السياسي الصليبي، وقامت الخصومات الكثيرة بين الطوائف وزاد الارتباط بالإرساليات التبشيرية، فلما حاءت بعض البعثات القنصلية والتحارية الأجنبية كالفرنسية والروسية والانكليزية في العهد العثماني تساندت أيضا معها. وكان من ذلسك معاهدة حماية الحجاج المسيحيين بين الدولة العثمانية وفرنسا سنة ، ١٧٤٠.

وأما اليهود فإن بنيامين التطيلي الذي زار فلسطين في أواخر عهد نور الدين (حوالي سنة ١١٥) لم يجد فيها سوى ١١٠٠ أسرة يهودية أحصاها بنفسه مع كهانها. ومنها ماثنان فقط في القدس. ويبدو أن أعداد اليهود ومنهم السمرة ظلت محدودة جدا بعد ذكر السائح فايري في مطالع هذا القرن (حسوالي ذلك حتى أواخر القرن السادس عشر. ذكر السائح فايري في مطالع هذا القرن (حسوالي وقد وحد في الوثائق المحفوظة في المحكمة الشرعية بالقدس إحصاء لليهود سسنة ١٥٧١ يحدد عددهم بد ١٥١ شخصا فقط يعيش ٥٥ منهم حول الحرم والباقون في الأحياء، ثم كان من أثر اضطهاد اليهود والمسلمين معا من قبل محاكم التفتيش في أسبانيا والبرتغال أن توافد عدد متزايد منهم إلى فلسطين التي كانت قد أصبحت ولاية عثمانية. وكان بسين هولاء بعض الأثرياء والعلماء مثل عباديا برتينورو. ثم جاءت الاضطهادات الأخرى من المذابسح لليهود في أوروبا وفي بولونيا خاصة في القرن السابع عشر (وهي الحروب المعروفة باسم فائدها شميلتركسي المحدولة باسم المتغلوا تكاثرهم وتسمامح السملاطين ليشيروا فلسطين فصاروا آلافا عديدة. ولكنهم استغلوا تكاثرهم وتسمامح السملاطين ليشيروا القلاقل ويزيدوا في اضطراب أمن البلاد. وظهر فيهم أمثال شمسبتاي ظميي الم التضييسي المقلاقل ويزيدوا في القدس سنة ١٦٦٧ فعادت السلطنة العثمانية إلى التضييسي

على إقامتهم ونشاطهم ثم منع هجرتهم. على أنه، مع كل ذلك، لم يكن منهم في أواخـــر القرن التاسع عشر في فلسطين أكثر من عشرين ألفا.

### د) الحكام والإدارة:

إذا انتقلنا بعد هذا إلى تطور الحكم السياسي وجدنا أن صلاح الدين أعاد القسم الأعظم من فلسطين إلى ما كانت عليه من قبل كجزء من مملكة تضم مصمر والشمام، وجاءت تصفية المماليك للصليبيين فأتمت هذه الظاهرة السياسية بوحمدة القطرين في التاريخ والمصير. على أن طرائق النظامين المملوكي والعثماني في الحكم كانت من السموء بحيث انتهت رغم انعدام الغزو الخارجي إلى التدمير الداخلي.

أولا: الولاة: بلغ عدد من نعرف من ولاة القدس المماليك (التابعين لنيابة دمشتن المحرور واليا كانوا جميعا من ضباط الفرق العسكرية المملوكية، أي أهم جميع—ا — رغسم السلامهم — غرباء دون حذور في المنطقة كلها لأن أصولهم المباشرة هي مسن منساطق القفقاس. ورغم المكانة الدينية التي كان يهم المماليك تنميتها ودعمها من حول الأراضي المقدسة فإن الأرض كانت، في اعتبارهم، شيئا آخر منفصلا عن السكان، الذين ذاقسوا الويلات من الظلم وقسوة الضرائب والحكم التعسفي. وجاء العهد العثماني بعد ذلك بأكثر من ٧٤ واليا على القدس. كان معظمهم في القرن السادس عشر حتى السبع عشو من الروم (أتراك الأناضول) وهم بدورهم غرباء طارئون ودون حذور في الأرض، على من الروم (أتراك الأناضول) وهم بدورهم غرباء طارئون ودون حذور في الأرض، على القرن العشرين، ولا كانت تشبه الأجناد الإسلامية القديمة. كانت نيابة دمشق المملوكية تمتد إلى صيدا. بينما تقوم نيابة في صفد فتحكم المثلث ما بين حمص حتى حنين. وتقوم نيابة الكرك تحكم البر في جنوب شرقي الأردن. وقد عاد العثمانيون — دون أن يفكوا ارتباط القدس بدمشق — فحعلوا جنوب سورية كله ولاية واحسدة مركزها دمشق ولها الألوية مثل القدس وغزة والسناحق مثل طبرية والناصرة.

وغربة الحكام عن الشعب سواء في العهد المملوكي أو العثماني، مع الابتزاز لمـــوارده والإهمال لشؤونه الحياتية أقام الانقطاع الكامل ما بين الطرفين وعزل الشعب الفلســطيني

<sup>(</sup>۱) صارت فلسطين مرة في سنة ١٣٧٥ نيابة سلطنة مملوكية، كما صارت متصرفية مستقلة عن دمشق فترة من الفترات (بين القرن ١٧ ـــ ١٨) أو تابعة لولاية صيدا.

العربي عزلا كاملا عن القوى السياسية، وإن كانت نزاعات هذه القوى ومصائبها تنتهي بالانصباب فوق رأسه.

كان هـم "نواب دمشق" المماليك الوصول للسلطنة، ولذلك ثار ٢٩ من أصـل عددهم البالغ ٧٤ فأعدم ١٥ منهم وسجن ٥ وإن نجح منهم أربعة بخلع السلاطين وإثنان بالوصول للسلطنة. وأما العهد العثماني فكان الولاء للسلطان قائما حـتى في العهود المتأخرة فيما عدا بعض الثورات التي تمثلت فيها نقمة الشعب بجانب طمع المتنفذين أمثال ضاهر العمر وأحمد الجزار. ولكن الولاة كان يصطدم بعضهم ببعض كما كانت فرقهم العسكرية نفسها تتناحر فيما بينها وتحرق الأحضر واليابس.

ثانيا: الإدارة: بدأت الإدارة المملوكية في فلسطين ومصر بداية نشيطة وقد منحمهما السلطانان بيبرس وقلاوون الكثير من نشاطهما، للتقرب من الشعب واستغلال العواطف الدينية ببناء المساحد والقلاع وترميمها وإصلاح الموانئ وشق الأقنية وإقامـــة المنشـــآت العامة ورصد الأوقاف لهما وتنظيم البريد السريع بين القاهرة ودمشق عــــبر فلســـطين في أمراء الجيش المملوكي. كما تحول الجهاز المدني القليم في الدواوين إلى جهاز ثانوي فسي خادم ذلك أن النظام المملوكي قام على أساس الإقطاع العسكري الذي ورثه من العصو الأيوبي ــ السلجوقي، مع فارق أساسي هو أنه ألغى عن هذا الاقطاع الصفة الوراثيــة. كما لم يكن العسكري صاحب الاقطاع مالكا للأرض ولكنه بحرد مالك لضرائبها الستي يأكلها باعتبارها مرتبا له مقابل عمله العسكري ولإعداد ما يقابل إقطاعه منن الجنود المماليك ومن العدة الحربية اللازمة للقتال. فكانت الإدارة مركزية لنيابة دمشق والأمسراء التابعون لنائب دمشق لهم النيابات الصغرى كالقدس والنيابات الأصغر كصفد وغـزة ثم الأصغر حتى القرى. وكلما جاء عهد جديد أو ظهر شيء من عدم التوازن في القسمة بين الأمراء عادوا إلى "الروك" أي أعادوا مسح الأراضي الزراعيـــة وتعديـــل ضرائبـــها وتوزيعها فيما بينهم حسب مراكز القوى فيهم. وقد حاول المماليك إدخـــال شــيوخ القبائل في فلسطين ضمن النظام الاقطاعي نفسه بوصفهم قوى عسكرية وسيطر هسؤلاء بذلك على مساحات شاسعة من الأراضي فيها.

وحين أتى العثمانيون أدخلوا على هذا النظام التعديل الأساسي وهو تحويله إلى نظلم الالتزام فالضرائب من ورائهم (المقاطعحية) الالتزام فالضرائب من ورائهم (المقاطعحية) يضمنون ولاياهم ومقاطعاتهم لمدة محدودة ويدفعون للباب العالي ما التزموا بدفعه سنويا مقابل أكل واردات الولاية وتقديم الخدمات العسكرية. وقد اضطرب هذا النظام بدوره

فيعد أن كان هؤلاء من العسكريين وكانت مهماتهم الأساسية عسكرية، تحولوا بالتدريج إلى جهاز استغلال مالي. فالباشوات يشترون ولاياقهم والجباة الملتزمون يأخلون الالستزام مدى الحياة أو يهبهم السلطان ربع الأراضي. وهم يورثون أيضل تلسك المقاطعات ويتصرفون أحيانا كثيرة بالأرض نفسها ويستخدمون قوة الدولة (الجند الإنكشارية) في ذلك كله. وقد عمل في الالتزام بحموعات من الوجهاء والتحار والكتاب ورجال الديسن وشيوخ القبائل الذين تحولت أراضي الالتزام تحت أيديهم إلى "مالكانسات" أي أمسلاك خاصة لذريتهم من بعدهم، ومعظم الأسر المعروفة في فلسطين كانت أملاكها المعاريسة الواسعة من هذا المصدر. حتى الأراضي التي هرب بما ملتزمو إقطاعها الأولون فحعلوها أوقافا أطل القرن الماضي على فلسطين وقد تحول معظمها إلى أملاك خاصة ببعض الأسو المسيطرة ذات الصبغة الدينية. فلما ألغي الاقطاع والالتزام سنة ١٨٣٩ كان هذا النظام الإداري عمليا قد الهار. ولكن تسحيل الأراضي الذي تم في نظام (الطابو) سنة ١٨٤٦ ثم في قانون الأراضي سنة ١٨٥٨ أو حد ووطد الاقطاع الحقيقي في فلسطين وغيرها.

لقد كان من أهم نتائج الإدارة الاقطاعية المملوكية وإدارة الالستزام العثمانية أن انكمشت الإدارة عمليا إلى المدن فقط حيث يقيم رجال الإدارة والجند وتسرك الريف لمصائره سواء تجاه الكوارث الطبيعية أو مظالم الجند والجباة أو نهب البدو حتى تحولست مناطق زراعية واسعة في فلسطين (والشام والعراق) إلى مراع بسبب إقفارها من الفلاحين الذين كان عسف الجنود وحشع المرابين وأشغال السخرة بالإضافة إلى مبالغات الجبساة وتحايلهم لزيادة "الميري" تذهب بمعظم إنتاجهم إلى ما يشبه أقنان الأرض.

ثالثا: مشكلة البدو: على أن أسوأ ما كانت تقاسيه فلسطين (والشام والعراق ومصر معها) في العهد المملوكي والعثماني هو مصائب الزحف البدوي. وما يجره مسن نحسب وتدمير وفقد للأمن ونهب للمحاصيل. وقد شعر البدو بقوقهم للدرحة التي وضعوا فيهم مرة بعض المشاريع السياسية الخطيرة، فإن الشريف العنابي زعيم عربان مصر أرسل سنة ١٣٩٤ إلى زعيم عربان الكرك وحنوب فلسطين يطلب معونته على الخلافة والسلطنة جميعا، حين خروج السلطان لقتال تيمور. وإذا فشلت المؤامرة ثم لم تتكرر فإن الدولة قد حاولت عبثا "عسكرة البدو" بإعطائهم الاقطاعات ولقب الأمراء وفرض الولاء للدولة، وفرض عدد من الجند عليهم، وإلزامهم بحراسة الطرق، لكنهم كانوا يأخذون الامتيازات ولا يقومون بالالتزامات، بل يزدادون في الفوضى. وقد استفحل ذلك خاصة منذ أواخو العهد المملوكي أن بلغت الفوضى حدا حرأ البدو على غزو المدن. وهكذا نراهم يقطعون الطرق سنة ١٤٧٩ ونجدهم عند أسوار القدس يحاصرونجا رغم المقاومة الشديدة سنة

١٤٨٨ (١٤٨ه-)، ونراهم مرة أخرى عندها سنة ١٥٠٢ ثم ١٥٠٥، فسإذا جساء السلطان العثماني سليم الفاتح ما كان للقدس من شكوى مع الفقر سسوى الخلاص من "العربان". وبدلا من أن يعد السلطان بطردهم أمر ببناء سور للقدس. على أن أكشر ما كان يضايق الدولة منهم إنما هو قطع طريق الحج إلى الحرمين وطرق التجارة إلى مصوفهي تحت رحمتهم وكثيرا ما كانوا يغيرون على قوافل الحجاج بالنهب والقتل ويسسببون للسلطان "خادم الحرمين الشريفين" الكثير من الحرج والضيق.

ولقد حاولت السلطنة العثمانية فرض نفوذها أحيانا بقطع بعمسض رؤوس البـــدو. ولكنها كانت مضطرة على الدوام لشراء ولائهم، فكانت تعطي زعمائهم إمارة الحسيج وتعطي بعضهم الأموال لخفارة الحجيج والقوافل، كما تمنح الأمراء منهم حكم بع يوسض البلاد كالقدس وعجلون وغزة ونابلس وصفد. وهكذا نشأت إمارة بدوية محلية حاكمة شجعها العثمانيون، حرى ذلك في مناطق لبنان وفي فلسطين من مثل منصور بن فريسخ، الذي أعطوه نابلس وصفد وعجلون وإمارة الحج مرتين أواخر القرن السادس عشر، وقانصوه الغزاوي، الذي حكم عجلون ـــ الكرك، في الوقت نفسه وتسلم إمارة الحـــج ١٥ سنة، ثم خلفه ابنه ثم الأحفاد. ومثل هؤلاء آل طراباي في صفد حتى حبل نـــــابلس. تولى عدد من أفرادها حكم غزة والجنوب الفلسطيني وإمرة الحج في القرنسين ١٦ و١٧. ولعل أخطر المحاولات السياسية البدوية تلك الإمارة التي اقامها ظاهر العمر الزيداني بين سنة ١٧٣٧ ـــ ١٧٧٥ في شمال فلسطين، وجعل مركزَها عكا أهم مرفأ تجاري وحـــربي ويظهر بدلا منه، وفي المنطقة نفسها، أحمد الجزار، المغامر البلقاني الذي اشتهر بوقوفــه في وجه نابليون. ولم تخل البلاد من ثورات وفتن متتالية خلال ذلك في القرن الثامن عشـــر، وخاصة في القدس والخليل ونابلس وبعضها طائفي نتيجــــة تدخـــل النفـــوذ الأجنـــبي والقنصليات الغربية في البلاد.

### هس) الطماء والعلم:

أولا: طبقة العلماء: بالرغم من عدم وجود نظام كهنوتي في الإسلام فإن ظـــروف العصر المملوكي قد أوجدت طبقة دينية مميزة اضطلعت ضمن النظام المملوكي ثم العثماني من بعده بوظائف محددة وتنظمت في سلسلة مراتب تصدر بالتعيين لها المراسيم السلطانية

(كالقضاة والمفتين والعاملين في الجوامع والمؤسسات الدينية) تحت رئاسة ما سمي في العهد المملوكي بقاضي القضاة وفي العهد العثماني بشيخ الإسلام.

وقد قامت هذه الطبقة، في العهدين المملوكي والعثماني بثلاث مهام، اثنتان منـــها سياسيتان والثالثة علمية:

ب \_ وفرت في الوقت نفسه لأجهزة الحكم الملاكات (الكوادر) اللازمة من كتبـة الدواوين والموظفين الذين كانوا يستخرجون من مئات المدارس الدينية في القدس ودمشق والقاهرة وغيرها التي كانت تسيطر على التدريس فيها هذه الطبقة الدينية نفسها.

ج ـــ وأخيرا قاد رجال هذه الطبقة الحركة العلمية في العصرين المملوكي والعثماني. ولما كان العلم بالنسبة إليها أحادي الوحه أي أنه علوم الدين فحسب وكـــان قصـــارى الجهد في هذه العلوم هو المحافظة على ما وصلت إليه في العصور السابقة لذلك اتجـــهت الحركة العلمية بكل خصبها في العصرين في هذا الاتجاه الوحيد.

وكما تحولت الوظائف والمهن الأحرى في العصرين المملوكي والأيوبي بسللتدريج إلى وظائف ومهن وراثية في الأسر تحولت الوظائف الدينية بدورها إلى وظلسائف وراثية. وكانت تتناول رزقها في معظم الأحوال من الأوقاف كما تتناول في الوقت نفسه الهبلت السلطانية التي أضحى بعضها مقررا سنويا في العهد العثماني. و"الصرة" السلطانية في سنة السلطانية التي أضحى بعضها مديني ــ كما ذكر السائح العثماني أوليا جلبي ــ في الحرم القدسي وحده. وهي تشمل أئمة المذاهب الأربعة والوعاظ والمدرسيين والخسدم وخمسين من المؤذنين والمسبحين والمبلغين والقراء والسدنة، وكان لهؤلاء كميسات مسن اللحم والخبز والمؤن.

وبعض الأرقام الإحصائية قد تعطي فكرة عن أهل العلــــم واتحاهـــاتهم وأعمـــالهم ومراكزهم. ففي إحصاء مبدئي لعلماء فلسطين مثلا في الفترة المملوكية نجد أن ثمة حوالي ٧٥٣(١) شخصا ممن وصفوا بالعلم فيهم الفقهاء والقضاة والخطباء والزهـــاد، والحفــاظ

<sup>(</sup>۱) هذا الرقم جمعناه بصورة أساسية من الأنس الجليل الذي حوى ٤٤١ ترجمة من هؤلاء وأضفنا إليه ما وحدناه في مختلف المراجع الأخرى مثل الدرر الكامنة والضوء اللامع والكواكب السائرة وشذرات الذهب ولدى ابن كثير والذهبي في العبر والبوريني وفي النحوم الزاهرة وخطط المقريزي وغيرها. ومن الهام أن نسجل هما أن أبواب فلسطين كانت مفتوحة بمعنى أن الكثير من أبنائها العلماء كانوا يتركونها إلى مصر ودمشق وغيرهما وأن الكثير من علماء العالم الإسلامي في المشرق والمعرب كان يأتي ليتوطن في فلسطين.

والقراء ومنهم قرابة ٤٤٠ في القدس والخليل فقط، كان الشافعية فيهم يبلغون ٣١٨ والأحناف ١٠٨ والحنابلة ١٠٥ وكان في بيت المقدس ٢١ مدرسة منها خمسون أنشئت في العهد المملوكي وكانت القدس مركزا لتسع طرق صوفية لها ستة أربطة وتماني خوانسق و٣٢ زاوية. كما كان لها العديد من التكايا. وكان في فلسطين في العسهد المملوكي بيمارستانات في كل من القدس خاصة والرملة ونابلس وغزة وعكا وصفسد والخليل والكرك.

إن هذه الأرقام قد تعطي صورة عن الحركة العلمية الناشطة التي عرفتها فلسطين في العصر المملوكي على أننا نضيف إليها لإكمال الصورة ملاحظتين:

الأولى: هي أن العلم كان أحادي الطريق. العلماء كلهم والمدارس جميعسا كانت تعمل في العلوم الدينية فقط واستمرت على ذلك في العهد العثماني، واكتفت من هذه العلوم أيضا بالحفاظ على التراث الموروث منها وجمعه وشرحه واختصاره والتعليق عليسه وكتابة الموسوعات فيه دون أي محاولة للإبداع. ولا تكاد تجد حتى في الطب من الاسمياء البارزة سوى عشرة أطباء (هم أبن القف من الكرك ويوسف بن هلال وشهاب الدين بن يوسف وأمين الدين شحمد وعلاء الدين على والأربعة من صفد، وعماد الدين النابلسي يوسف وأمين الدين اسماعيل المقدسي وخليل بن شاهين نائب القدس وصفد، وعبسد الله بسن وعماد الدين اسماعيل المقدسي وخليل بن شاهين نائب القدس وصفد، وعبسد الله بسن علم الخيوان وابن الهائم المقدسي الفرضي صاحب المؤلفات في عبد الكريم الصفدي في علم الحيوان وابن الهائم المقدسي الفرضي صاحب المؤلفات في الحساب وابن خفاجة الصفدي العالم بالفرائض.

الثانية: أن الحركة العلمية استمرت على نوعيتها في العهد العثماني وإن لم تحتف طبنشاطها بل فقدت بالتدريج فاعليتها ومشت إلى تزايد الانغلاق. وهكيذا لم يضف العثمانيون إلى المدارس في القدس سوى مدرسة واحدة. وضاعت الأوقساف بالتدريج فأهملت المدارس الأولى وانحطت مستوياتها وتوقف الكثير منها. حتى أعداد العلماء في فلسطينن في القرون العثمانية الأربعة، لا تكاد تعادل نصف ما ظهر في العهد المملوكي، فلسطينن في القرون العثمانية الأربعة، لا تكاد تعادل نصف ما ظهر في العهد المملوكي، وأهم من هذا كله أن حكام البلاد رغم وجود القناصل الأجانب فيها وتكاثر الإرساليات والاتصال التحاري الدائم مع الغرب لم يحاولوا فتح أي نافذة على الحركة الفكرية السي كان يزخر كما الغرب في تلك القرون والتي أقام عليها حضارته الحالية.

ثانيا: الأرض المقدسة والتصوف: رافق تلك الأجواء الدينية واتصل بما أمران:

الأول: التصعيد المتصل في قدسية القدس، ومقامها الروحي الإسلامي. وقد عــبر ذلك التصعيد عن نفسه بصدور ستة كتب خلال العهد المملوكي في بيان قدسيتها. فبعــد

كتاب ابن الجوزي ببغداد والكتابين اللذين صدرا في العهد الأيوبي بقلم النسين مسن الدماشقة: ابن عساكر (ابن المؤرخ الدمشقي المعروف) صاحب "الجامع المستقصى" وابن عساكر (ابن الأخ) صاحب "باعث النفوس إلى زيارة القدس المحروس" ثم كتسب ابسن سرور المقدسي "مثير الغرام بفضائل القدس والشام" وابن المرجي المقدسي "فضائل القدس" والشريف عز الدين حمزة، كتابا مثله. ثم وضع مجير الدين الحنبلي كتابه الضخم "الأنس الجليل" وأخيرا الجلال السيوطي كتاب "إتحاف الإخصا". وبالرغم من أن معظم هذه الكتب تكرر بعضها إلا ألها كانت تعبر عن الجو الروحي القدسي الذي أحيطت به الأراضي المقدسة في تلك الفترة والذي استمر قائما في العهد العثماني كله وإن لم يكتب فيه مثل تلك الكتب.

الثاني: إن حركة الزهد والتصوف والطرق الصوفية أخسنت مداهسا الأوسع في فلسطين في العصر المملوكي واستمرت في التوسع خلال العهد العثماني. لقسد بسرزت الحركة الصوفية في فلسطين منذ أوائل القرن السابع الهجري، بعد تجريرها من الصليبيين واستمرت تنتشر وتقوى بالأوقاف والشيوخ والمريديسن ومنسها الرفاعية والقادرية والنقشبندية والوفائية والقلندية واليونسية ثم المولوية في العهد العثماني. وقد أسست أكثر من نصف الطرق والخوانق والزوايا في فلسطين في القرن الثامن الهجري / السابع عشر الميلادي. كان في القلس وحدها تكايا لسبعين طريقة كانت تقوم على أكتافها المواسسم الدينية في فلسطين وصارت مشيخة الطرق، مع الأيام، وظيفة تتوارثها الأسر (كسالعلمي والدجايي مثلا) وامتلأت كتب الستراجم والسير بأخبار "الأقطاب" "العارفين" وأهل الكرامات والأولياء وأصحاب الأضرحة والمزارات.

وقد ملأت "كرامات" هؤلاء الزهاد وأخبارهم المعجزة الخيال الشعبي العام ومنحت الناس، في أجواء النكبات والمظالم والبؤس كثيرا من الاطمئنان الروحي السلمي بينما كانت السير الشعبية من أمثال سيرة الملك الظاهر وتغريبة بني هلال والأميرة ذات الهمسة وعنترة وغيرها تمنح من الجانب الآخر الاطمئنان الكامل والثقة بقوة الفروسية المملوكيسة من خلال تجميد الفروسية في أبطال تلك السير وحكاية الآلام الاجتماعيسة في الوقست نفسه والتنفيس الخيالي عنها.

## و) الأوضاع الاقتصادية:

أولا: الريف: لتن قام النظام المملوكي على أساس إقطاع الإرفاق أي إقطاع ضرائب الأرض للجند مقابل اضطلاعهم بالحرب والإدارة فإن ذلك لم يؤد إلى الاهتمام بالزراعــة

على المدى الطويل، ولكن أدى بالعكس إلى إضعافها بعد انقضاء عهد المماليك الأوائل. فقد صار أصحاب الإقطاعات يستزفونها أسوأ الاستتراف بالجشع ولأنهم كانوا غير واثقين من بقائها في أيديهم باستمرار وغير ضامنين لقدرهم على توريشها لذويهم، (بجعلها أراضي حيشية). وقد أعيد مسح وتوزيع إقطاعات الشام أكثر من مرة في العهد المملوكي وأهما الروك الناصري ببلاد الشام سنة ١٣١٣.

١٢٠٠ قرية بعضها كبار كالمدن وكان في إقليم نابلس ٣٠٠ قرية ومثلــها البلقـــاء وفي الزراعي القائم على الحبوب والقطن والزيتون والحرير والكروم ولعل أهمها تغيير العوائسد (الضرائب) الدائم فحصة المقاسمة للإقطاعي في فلسطين والشام كانت بين الثمن والنصف من حاصل الأرض يضاف إليها عشر نصيب الفلاح ولكن المتسلطين لم يكونوا يعدمون الوسائل للتلاعب في ذلك لاستغلال الربا الفاحش وطلب "العاجل" وضريبة الجســـور والطواحين والمعاصر ومكوس نقل الحبوب والزيت ورسوم المراعي والضيافسة للمحنسد والهدايا في المناسبات. فإذا أضفنا إلى هذا كله نكبات الفتن المحلية بين الحكيمام وتنقل الاقطاعات من يد إلى يد، وأعمال السخرة والزحف البدوي المتمادي علي فلسطين والذي سحب البادية على العديد من المناطق الزراعية وحولها إلى مراع وأضفنسا أيضا التقلص في العهد العثماني، نتيجة استمرار هذه الأسباب نفسها ونتيجة ما انضاف إليها من مساوئ نظام الالتزام وبيع الاقطاعات بالرشاوي للمقربين والملتزمين وانحطاط النظلم العسكري لدى الانكشارية والسباهية (الفرسان). وهكذا حتى صار الكثير مما سجل على أنه قرى في "الديوان" دمنا "ومزارع" أو سمي "بالخراب الدائر". وكان جلاء الفلاحــــين حرت العادة في الشاّم (في العهد المملوكي) بأن من نزح من دون ثلاث سنين يلزم ويعاد إلى القرية قهرا ويلزم "بشد الفلاحة"(٢) وكانت المظالم تصل بالفلاحين أحيانا حتى الثورة كالثورة الفلاحية التي قادها عثمان بن ثقالة في عجلون سنة ٨١٦ وسامح فيها الفلاحــين بالضرائب السابقة وأعلن أن لا ضريبة إلا العشر. ولكن القوى الحاكمة كـــانت هـــى

<sup>(</sup>١) غرس الدين الظاهري ... زبدة كشف المالك. ص ٤٤ و ٤٠.

<sup>(</sup>۲) السبكي ــ معيد النعم وسيد النقم. ص٣٤.

المنتصرة دوما وبقي "مقدمو الفلاحين ورؤساء العشران" (أي العشائر) هم ملوك الريسف المتقلص حتى أوائل القرن الحالي وصار شائعا في جنوب الشام القول بأن "أهل القرايا من أهل البلايا".

ثانيا: المدن: ولم تكن المدن بأحسن حالا في العهدين المملوكي والعثماني من الريف. وإذا كانت المراكز المدنية كالقدس، وصفد ونابلس وغزة والرملة وغيرها هي مراكز بحمع الحرفيين والتحار إلى جانب رجال السلطتين العسكرية والدينية وثكنات الجند فإن هذا التجمع نفسه قد فرض عليها في تلك القرون، ومع ظروف الإدارة العسكرية والكوارث والمظالم تكوينا احتماعيا اقتصاديا خاصا يمكن أن يوصف بأنسه دفاعي ويتميز:

ا \_\_ بتشكل وحدات مهنية متساندة (أصناف) تجمع أفراد المهنة الواحدة برئاســـة شيخ الكار في سوق واحد (الزجاج، الأسلحة، الزيت، الصابون، النســـيج، الحريــر..) ووحدات سكنية تجمع أهل الحي الواحد في مجموعة احتماعية متساندة. ولحارات الحــي أبواها التي تغلق في ساعات معينة من الليل ولها بين شباها رابطة محلية يتزعمــها "شــيخ الشباب".

٢ ـــ بوجود أسوار للمدن الكبيرة ووجود قلاع فيها (كالقدس ونابلس والسلط وعجلون والكرك وبانياس وصفد وعكا).

٣ .... بتوارث الحرف والوظائف: فالمهنة أو العمل التجاري أو الوظيفة الدينية تنتقلل بالوراثة من الآباء إلى الأبناء مما أعطى المجتمع صفة الثبات الاستمراري والجمـــود عنـــد صيغة ثابتة معينة.

ولما كانت المدن مركز تجميع الثروة الحرفية والتجارية والإدارية فقد كانت دومسا معرضة للنكبات القاصمة لا في بساتينها المجاورة ولكن في أحياثها الداخلية وبخاصة فستن الجند وخصومات الولاة بعضهم مع بعض وفي فترات الغزو الخارجي (المغول، تيمسور، العثمانيين) وفي التحركات الثورية (فخر الدين المعني، ضاهر العمر، أبو نبوت..) أما في مظالم الضرائب والسخرة فلم تكن أقل معاناة من الريسف وبخاصسة منسها الطبقات المسحوقة.

ولقد حظيت القدس وحدها بسبب مكانتها الدينية ببعض الامتيــــازات في العــهد المملوكي والعثماني على السواء "فلم تكن يؤخذ (في اسواقها) شيء من المكوس بخــلاف

جميع المدن"(۱) ومع ذلك فقد أله كتها الأحداث وهجمات البدو في أواخر الفترة المملوكية وحين فتح السلطان سليم البلاد قدمت القدس مائدةا للسلطان في قصاع (هنايب) من الخشب واعتذر أهلها عن ذلك قائلين: نحن فقراء (۲) ولقد انتعشت فترة من الوقت بعد ذلك فكان فيها في أوائل القرن السابع عشر مثلا ٤٦ ألف نسمة لهسم ٣٤ ألف كرم و٦ حمامات و ٢٤٠ محراب صلاة و خمس كنسائس و ٢٠ مدرسة و٧ دور للحديث و ٢٠ دار للقرآن و تكايا لسبعين طريقة صوفية و كان فيها ٢٥٤٠ دكانا وستة خانات (٢٠ لكن الأمن من حولها مفقود! وكان في غزة ٢٠٠ دكسان و ٧٠ مستحدا و ٢٠٠٠ سبيل ماء، و ١٣٠٠ مترل وعدة حمامات و تكايا و٧ آلاف كرم.

ثالثا: حركة التجارة: كانت التجارة في الواقع النشاط الاقتصادي الأساسي الـذي حمل النظام المملوكي على كتفيه. وإذا طفا هذا النظام على نهر من الثروة وتمكر من البقاء الطويل واستطاع منح فلسطين (مع مصر والشام) أجمل المباني فإن ذلك يعرو إلى أن المركانتلية الإسلامية في عهد المماليك أوج قوتما، قبل أن تستطيع المركانتلية الأوروبية المنافسة تطويقها ثم قطع الطرق عليها ثم الحلول محلها حتى في أراضيها نفسها.

كان الأيوبيون منذ عهد صلاح الدين قد فتحوا الطريق للتجارة الشامية بالمعلمات والتسهيلات التي منحوها لأساطيل المدن الإيطالية وقد تابعهم المماليك من بعدهـم في ذلك ــ وإذا كانت سيطرة المغول على المشرق الإسلامي كله قد نشطت الطرق البريـة بين الشرق والغرب فإن الطرق البحرية قد أصبحت تغذي الشام ومصر عن طريق البحـ الأحمر وعلى أيدي تلك المجموعة التجارية الدولية التي عرفت بتجار "الكـارم". كانوا ملوك الفلفل والبهار والتوابل في العالم وعلى ثروات تمكنهم مـن إقـراض السـلاطين والتدخل في سياسة الدولة. وقد ضعف الطريق البري إلى المشرق في القرن الرابع عشـر وانتصر الطريق البحري وصارت مدن وموانئ الشام ومصر في هذا القرن مراكز التجلرة وانتصر الطريق البحري عما حعل الطبقة التجارية وزادت موارد الذهب على المماليك مـن العالمية. وتوطنت فيها حاليات أوروبية تجارية وزادت موارد الذهب على المماليك مـن النوبة ومن السودان الغربي مما جعل الطبقة التجارية وواردات الدولة تتمتــــع بأحسـن الرخاء.

<sup>(</sup>١) غرس الدين ... زبدة ص٢٣.

<sup>(</sup>٢) مما ذكره الرحالة العثماني أوليا حلبي في كتابه أوليا حلبي سياحة نامه سي ونقله عارف العارف ... المفصل في تاريخ القلس. ص٢٦٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>T)</sup> عارف العارف ... المفصل ص٢٦٤.

وقد أصيبت تجارة فلسطين مع مصر والشام بضربة قوية في أواخر القرن الرابع عشر حين صار الحكم للمماليك الشركسة بعد سنة ١٣٨٢ وغرقت البلاد في الفتن الأهلية حوالي ربع قرن واستغلت الجماعات البدوية ذلك لتدمير الريف الزراعي كما توالت غزوات القراصنة الأوروبيين للسفن الإسلامية والموانئ، ونضبت موارد الذهب النسويي بينما احتذب الأوروبيون ذهب السودان الغربي عن طريق المغرب الأقصى والهار النظام النقدي بغش اللهب وظهور العملة النحاسية وكملت المصائب بانتشار الطاعون الأسود ثم بتخريب التتر (مع تيمور) شمال الشام وتوالى الجراد وتكرر المجاعات والقحط والغلاء.

وقد اعتدلت الأمور فترة بعد هذه النكبات فاستقر النقد وعادت التحارة تدريجيك ووطد المماليك علاقاتهم مع القرى التحارية الأوروبية في البحر المتوسط (جنوة والبندقيــة وفلورنسة وبيزا وشركة حان كير الفرنسية ومع قطالونية وقشتالة) وصار لهذه القـــوى وكالاتما التجارية وفنادقها وجالياتما في مدن الشام (ومنها في القدس ويافا وعكا وصــور) وصارت أساطيل البندقية وبيزا تحمل القطن في الصيف من يافا وصـــور كمـا ينقــل الفرنسيون وغيرهم الأصواف والحرير والزيوت مع التوابل والعاج والعقاقير ويأتون مقابل ذلك بالحجاج والمنتجات الأوروبية النسيجية والمعدنية والفـــراء. وبعــد أن ســقطت القسطنطينية في يد العثمانيين سنة ١٤٥٣ زاد انتعاش التحارة المملوكية بسبب سياســـة التضييق العثمانية على التجارة الأوروبية. وحسب المماليك أن العصر الذهبي قد عاد مسع الصلات وكثرة الجاليات والوفود وطلب الإعفاءات وتعدد وكلاء القناصل في المرافسيئ فبالغوا في استغلال الحركة التجارية. وقادهم الخطر العثماني وحروبهم مسمع الدويسلات احتكار التجارة لأنفسهم، لاغتنام أرباحها كلها. وهكذا احتكروا منذ أيـــام برسـباي (١٤٢٢ ــ ١٤٣٨) تجارة السكر والقطن ثم تجارة التوابل والفلفل وغيرها. وفرضوا على الأهلين والأوروبيين الأسعار العالية وبخاصة في الشام وحولوا "الكارمية" موظفين عندهسم وتلاعبوا بعيار العملة وكانوا كثيرا ما يلجأون في فلسطين وغيرها إلى إجبار الأهلين علمي شراء مخزون الحكام من الغلال والبضائع (كالزيت والقطن والحبوب) بأضعاف الســـعر لجمع المال.

كانت المواقع الجغرافية حتى أواخر القرن الخامس عشر هي التي تفرض التـــوازي في المنافسة بين المركانتلية المملوكية والمركانتلية الأوروبية الطامحة والمتحهة إلى الرأسمالية. وقد انكسر هذا التوازي فحأة باكتشاف الأوروبيين، في وقت واحد طريقــــين إلى الشــرق

القصي: طريق الأطلسي الذي أوصلهم إلى اكتشاف أمريكا وذهبها وخيراتها وسمح لهـــم بالتحول إلى الرأسمالية وطريق رأس الرجاء الصالح الذي قطع بـــه البرنغـــاليون شـــرايين التحارة المملوكية في المحيط الهندي. وإذا لم يكن المماليك ينتظرون مثل هذا الانقلاب ولا أن وقع. وفي الوقت الذي كانت فيه قواهم الاقتصادية والبحرية والعسكرية تنحــط، جاءتهم الضربة من العثمانيين واحتل السلطان سليم بلاد الشام وفلسطين سنة ١٥١٦ ثم مصر ١٥١٧. تواقت الحادثين معا: الانقطاع التحاري والفتح العثماني، أعطى بلاد الشام بما فيها فلسطين مع مصر مصيرا حديدا، ذلك أن العثمانيون أهتموا بالقضية السياسية \_\_ الدينية في الجنوب العربي وفي البحر المتوسط، ولم يأبموا كثيرا للقضية التحارية. ولم يعـــد شرقي البحر المتوسط المركز الرئيسي للتحارة العالمية ولبضائعها الثمينة بعـــــد الصـــراع الضاري الذي كسبه البرتغاليون في المحيط الهندي، فانكمشت علاقـــات بـــلاد الشـــام الوقت الذي كانت فيه الحركة الرأسمالية الأوروبية تبلغ أقصى نشاطها بما وفدهــــا مـــن خيرات أمريكا والهند، وتتوغل في البلاد العثمانية المشرقية ومنها فلسطين لا للبحث عـن البضائع الثمينة ولكن لتحويل هذه البلاد إلى أسواق للبضائع الغربيــة. تغــيرت طبيعــة العلاقات التغير الجذري. المعاهدة التجارية التي "تلطف" الباب العالي بتوقيعها للفرنسيين سنة ١٥٣٤ أعطت تجارتهم الامتيازات من حرية التجارة إلى حرية العبـــــادة والتملـــك فامتدت أيديهم خاصة إلى القدس وعكا ويافا ثم لحقهم الانكليز بامتيازات مماثلة سينة ١٥٨٠ ثم الهولنديون سنة ١٦١٢ وتحرك الجمو التجاري في فلسطين والشام كله بحلـــول هؤلاء وأولئك محل البنادقة والجنويين، ولكنه لم يكن نشاطا شاميا وإنما كــــان نشـــاطا أوروبيا في بلاد الشام. وما كان مادة أولية كما في الماضي ولكن مصنوعات وتكونت له مراكز وخانات ووكالات وقنصليات وإرساليات تبشيرية. كما تكونت له، مع ظـــهور الضعف العثماني حمايات وأطماع. وحين وقع السلطان محمود الأول مع فرنسا سنة ١٧٤٠ معاهدة فتح بموجبها الأراضي المقدسة لجميع المسيحيين الوافدين إلى الشرق تحت العلم الفرنسي وحدنا للفرنسيين حاليتهم القوية في القدس ويافا وعكا والرملة وغيرهــــا. ولئن استفادت الطوائف المسيحية من ذلك النشاط التجاري الأوروبي فــــــإن البـــــلاد لم تستطع أن تستفيد منه بسبب الأوضاع العثمانية الداخلية التي تميزت منذ القرن الســـابع عشر بضعف الإدارة ونشاط البدو في الشام، وخطر الطرق وكسثرة الفستن، وبسسبب السياسة العثمانية الخارجية، التي كانت تعتمد على الانغلاق والمحافظة. وإذا ترك أثر ذلك

على عدم تطوير الصناعة في الشام وغيرها وعلى اعتماد الاقتصاد الزراعي وحده، رغـــم ضعفه، فإنه أثر في الوقت نفسه على ثروة البلاد التي دخلت دور الاستتراف الخــــارجي الاستعماري.

ولقد عرفت فلسطين بعض النشاط التجاري عن طريق مرفأ عكا أيام ضاهر العمر بعد سنة ١٧٥٠ ولكنه كان نشاطا محدودا عمل في تصدير الحرير والقطن والقمح من الحاصلات الزراعية في فلسطين و لم تلبث نتائجه الاقتصادية أن الهارت مع الهيار الرجل. وقد تابع خلفه أحمد الجزار سياسة أخرى باحتكار بعض المرافق التجارية واستطاع أن يكون ثروة ويبني بعض المباني في المدينة (كالجامع والسور) واستطاع الإثنان "بالدويلة" التي أقاماها حول عكا أن يدخلا فلسطين ضمن الاهتمام العالمي من الناحية السياسية بحانب مكالها الديني.

وحين أطل القرن الماضي كانت جميع البنى الاجتماعية والاقتصاديــــة والسياســية والفكرية في فلسطين في حالة جمود وانكماش وفقر شديد. وكان حنود نـــابليون قــد اخترقوها قبل سنة من ذلك من غزة حتى عكا وأصيبوا بالطواعين!.

الآثار العمرانية: ربما كان أهم ما كسبته فلسطين (ومعها الشام ومصر) من العسهد المملوكي خاصة والعهد العثماني بعده هو المباني (الدينية والتعليمية والتجارية والاجتماعية والدفاعية) التي أقاموها في مختلف المدن وبخاصة في القدس. فبالرغم من كل ما توصف به الفئات المملوكية من العسف والجشع فإلها كانت في النتيجة تنفق ما يفيض لديها مسن المال في العمران. ودوافع هذا العمران متعددة منها تآلف قلوب الرعية ومنها التكفير عبن الذنوب وبعضها لأغراض الدفاع وبعض لتهريب الأموال من المصادرة المحتملة بحبسها على الأوقاف وبعض لتخليد الذكر بالأضرحة الضخمة أو بالمشاريع الاجتماعية كتوفير المياه أو الحمامات والخانات. حتى غدا العصر المملوكي واحدا من أزهى عصور العمارة الإسلامية. وإذا ظهر ذلك واضحا في القاهرة، في الدرجة الأولى، فإنه ظهر خاصسة في فلسطين و في القدس من بلاد الشام.

وقد بدأ ظهور الفن المعماري المملوكي بطابعه المعروف، منذ العسهد الأيسوبي وفي الأبنية التي أكثر منها الأيوبيون بالشام والتي تميزت باستخدام الأحجار بسبب توفرها في سورية، وبالمناعة المحكمة بسبب الرغبة في إظهار القوة تجاه الصليبين وتساكيد مناعسة المسلمين، وبالوظيفة الدينية بسبب موجة الإيمان العارمة في تلك الفترة الصراعية. وقسد أضاف مهندسو العصر المملوكي إلى ذلك الزحارف الكثيرة والأنيقة في ظسساهر البنساء

وداخله والعناية بالمداخل والمقرنصات وبرفع القباب على شكل خوذة المحارب وبالتناسب المتوازن في الشكل العام للبناء.

وإذا كانت معظم الآثار الإسلامية الباقية في فلسطين إنما تعود إلى العهد المملوكيي فلأن هذا العهد كان أيضا أكث العهود الإسلامية عمرانا وبناء فيها. كيسان المساليك يعتبروها جوهرهم الدينية ويتباركون بقدسيتها حتى شملت عنايتهم العمرانية مختلف مدهما وأنحاءها. ففي كل بلد منها أكثر من أثر لهم. وقلائل هم السلاطين الكبار أو النيسواب الذين لم يتركوا فيها بصماهم العمرانية وأوقافهم. وأبرز هذه الأسماء التي تتكرر هي أسماء الظاهر بيبرس والناصر محمد بن قلاوون وبرقوق وقايتباي وحقمق من السلاطين وأسماء حاولي وتنكز من كبار الأمراء، وقد تنوعت وظائف الأبنيسة المملوكية في فلسطين رغيرها) فهناك:

أ) أبنية دينية: وبديهي أن الاهتمام العمراني الأول إنما توجه إلى الجوامع، وإلى العناية بالحرم القدسي والحرم الإبراهيمي. وهكذا نجد أبنية بيبرس في المسجد الأقصى وجسامع نابلس وصفد ونجد اسم قلاوون في حرم الخليل وفي مسجد الخضراء بنسبابلس، ونجسد حوامع ايبك والناصر محمد وقايتباي في غزة، هذا عدا الجوامع الأخرى، والمآذن الأنيقسة وعدا التجديدات لها في الرملة وعكا وصفد ويافا وعدا حوامع حاولي وتنكز في الخليسل وغزة وغيرهما.

ويتبع الأبنية الدينية بحموعات الزوايا والخانقاهات والتكاييا وأضرحة الأبياء والصالحين والمزارات وهي عديدة جدا. وإذا كانت القلس قيد اختصست في العصر المملوكي بخمسة أربطة وست خانقاهات وه ١ زاوية، إلا ألها تتوزع أيضا في جميع أنحله فلسطين. ففي المدن التكايا والزوايا كما في غزة وعكا والخليل، وصفد وبيسان ويافسا واللد والرملة والمجدل وطولكرم وفي القرى عشرات المقامات والمزارات ومنها مقامسات النبي موسى قرب القدس والنبي روبين في يافا والنبي صالح وضريح سكينة وكلها بناهسا الظاهر بيبرس وإن دثر بعضها.

ب) أبنية تعليمية: وهي المدارس والبيمارستانات خاصة. وإذا حظيت القدس وحدها بخمسين مدرسة مملوكية فقد كان للمدن الأحرى نصيبها أيضا ومن ذلك مدارس غيرة الخمس في عهد الناصر محمد ومنها مدرسة حاولي ومدارس صفد وعكا والخليل والرملة. كما توزعت البيمارستانات، وفيها التعليم الطبي، فيما عدا القدس ما بسين بيمارستاني حاولي في غزة وفي الكرك ومارستان تنكز في صفد ومارستان الخليل والمارستانات السي أقيمت في أيام الناصر محمد في الرملة ونابلس على يد محمد بن فضل الله.

ج) أبنية دفاعية: ومنها القلاع والأسوار. وقد بنى الظاهر بيبرس قلعة صفد كما بسى باب الأسباط في القلس وبنى قلاوون قلعة رأس العين وبنيت ورثمت في العهد المملوكسي أسوار عكا وقلعة غزة وعجلون والكرك والرملة.

د) أبنية الخدمات العامة: وهي متنوعة ولعل أهمها ما يتصل بتوفير المياه بسبب قلتها. ومن ذلك سبيل قايتباي في الحرم القدسي وجر مياه العروب إلى القدس سنة ٨٨٨ وبستر حقمق في غزة، ومن أبنية الخدمات بناء الحمامات مثل حمام الناصر في القسدس وحمسام حاولي في غزة، وبناء الجسور مثل حسر دامية الذي بناه الظاهر بيبرس على لهر الشريعة سنة ٢٦٤ وما تزال قنطرته قائمة، وحسر اللد الذي بناه بركة خان سنة ٢٧١ وهو مسن أجمل حسور فلسطين وطوله ثلاثون مترا. أما بناء الخانات والفنادق للتحارة والمسافرين فكانت تتوزعها مختلف المدن التحارية الفلسطينية وبخاصة في مرافئ عكا ويافسا كمسا أقيمت في غزة والرملة وبيت لحم.

و لم يتابع العهد العثماني العمل المملوكي العمراني، وبالرغم من أن السلطان سليمان القانوين قد منح القدس عنايته فبني لها الأسوار وحدد في قبة الصخرة، كما أقسام سستة أسبلة للماء فيها ورمم الأقنية كما رمم قلعة القدس إلا أن هذه العناية العارضة انقطعت بعده ولا نكاد نسمع عن بناء جديد إلا ما قامت به حفيدة قانصوه الغوري مسن بناء جامع وتكية وحمام في جنين وما قام به الوالي فروج من بناء وكالة للتحسار في نسابلس أوائل القرن العاشر سنة ١٦٠٠م. وما زاد على الزوايا في القدس (٧ زوايسا وخانقاه واحدة). وحتى ظهور ظاهر العمر ثم أحمد الجزار وابنه بالتبني سليمان وعامله في يافا أبسو نبوت لكي نشهد بعض الحركة العمرانية، في الساحل الفلسطيني، المتصلة بأمور التحسارة والدفاع وأمور الدين، فيبني العمر برج حيفا وأحمد الجزار أسوار عكا والسوق ومخسازن الحبوب والميناء والجامع المعروف باسمه مع المدرسة المتصلة به ويبني أبونبوت سور يافسا وسبيل الماء فيها والجامع. ولكن هذا كله كان فترة عارضة في انتظار أحسداث العصر الحديث.

### وأخيرا ...

إن خلاصة ما يمكن أن تقول هذه المقدمة التاريخية هو أن فلسطين التي كانت عربية في جذورها الاتنوغرافية واللغوية والحضارية قبل الإسلام قد أخذت ملامحـــها العربيــة الإسلامية الواضحة منذ الفتح العربي الأول وقد تجلى ذلك في تراثها الفكري والأثـــري تجليه في أهلها وفي بناها الاحتماعية وتطورها التاريخي وعلاقتها السياسية، وقد كـــانت

على الدوام صلة الوصل ما بين الجناحين الشرقي والغربي للعالم الإسلامي وللوطن العربي ولم يكن ذلك في الموقع الجغرافي فحسب، ولكن في العطاء الحضاري أيضا. كما كانت أحد مناطق اللقاء والصراع الأساسية بين الشرق والغرب عسبر العصور، عسكريا وحضاريا واقتصاديا. وإذا منحتها قدسية أرضها مكانتها السامية لدى أهل الأديان السماوية، فقد انعكس ذلك في تراثها الحضاري والعمراني وبخاصة في العصور الإسلامية التي استمرت أربعة عشر قرنا حتى الآن وأعطتها طابعها العربي الإسلامي المسيز. وإذا دفعت غمن هذه القدسية الكثير من الآلام وناضلت ضد عنيف الأطماع فقد كسبت مسن دلك الكثير من المكانة في التاريخ ومن الصلابة في النضال وإثبات الذات ومن السترابط العميق بين أهلها وأرضها. ولعل أرضها إنما كانت مقدسة لا لما عرفت من الأنبياء والأحداث والآثار والرؤى الدينية فقط ولكن أيضا لما عرفت من الآلام...

# النقود العربية الإسلامية المضروبة في فلسطين العربية

الدكتور: محمد أبو الفرج العش

#### تمهيد:

اهتم العلماء والباحثون بالمسكوكات المضروبة في شتى البلاد، وجمعوها ونظفوها وصنفوها حسب العصور التاريخية، وحسب الدول الساكة وحسب المدن التي سمحت بها، لقد بدأ العمل فردياً في العالم، ثم غدا عمل المؤسسات الأثرية والعلميسة. أصبحست النقود القديمة الآن من أهم المواد المكتشفة في أثناء التنقيبات الأثرية، وهي تدل بصمدق ووضوح عن عمر الطبقة التي ينقب فيها، وهي بالتالي تحدد عهد المكتشفات الأحسرى التي وجدت مرافقة للنقود.

هذه الدراسات المستفيضة: حل الرموز، قراءة الكتابات، التعرف على تريخ العاهل الذي ضرب النقد، المكان الذي ضرب فيه النقد، السنة التي ضرب فيها، الصور الماثلة على النقود، الزخارف، وزن النقد، حجمه، المادة التي ضرب منها النقد، عيار هذه المادة، الخلائط المعدنية، طريقة ضرب النقد، النقد المسكوك بصورة سليمة، النقد المزيف قديماً أو حديثاً، الأغلاط الواردة على النقد بشكل غرب مقصود، الأغلاط المقصودة (١) ... كل ذلك هو ما يشغل عالم النقود.

أطلق العلماء على هذا العلم Numismatics نسبة إلى وحدة النقد اليوناني الصغيرة (نُمّيّ)، وقد راق لأحد المشتغلين العرب<sup>(۲)</sup> بهذا العلم فسمى هذا العلم (علم النميّات)، ولكن استحسن الباحثون العرب فيما بعد تعبير (علم المسكوكات).

اتسع ميدان هذا العلم، وتشعبت فروعه، فكان لا بد أن يختص كل عالم في نطاق محدود، ليستطيع أن يحيط به، ويجيد العمل فيه.

اهتم العلماء بدراسة النقود العربية الإسلامية، وذلك للأسباب التالية:

<sup>(</sup>۱) الأغلاط المقصودة على النقود العربية الإسلامية كانت لغرض الدعاية كما فعل الفاطميون حين ضربسوا نقوداً فاطمية عليها مكان الضرب (مصر) وتواريخ سابقة لفتحهم مصر، وتكون الأغلاط علسسى الأكسشر بسبب كتمان موت الحاكم أو الخليفة والبلاد في حالة حرب.

<sup>(</sup>٢) وهو الأب أنستاس ماري الكرملي صاحب كتاب: النقود العربية وعلم النميّات، القاهرة ٩٣٩ ام.

ا ــ التقويم الهجري: النقود العربية بعضها لا يحمل تاريخاً، أما النقود التي سبقت النقود العربية مباشرة، وهي النقود الساسانية الإسرانية والنقود البيزنطية، فـــهي تحمــل تاريخاً محدوداً يبدأ من حكم كل عاهل. لذا لجأ علماء النقود إلى تنظيم لوائــــع بحكــم هؤلاء الملوك مقارنة بالتقويم الميلادي.

٢ ـــ عرب الحجاز قبيل الإسلام كانوا يتعاملون فيما بينهم بالتبـــادل، لكنــهم عرفوا النقود بفضل تجارقم الخارجية مع اليمن والحبشة شتاء ومع بلاد الشام والعـــراق صيفاً. وكانت أكثر النقود المتعامل كما الدراهم الساسانية الكسروية وهي من الفضــــة، والدنانير البيزنطية وهي من النحاس.

نظم الإسلام التعامل بالنقود، ومنع قصها، وتزييفها، والتلاعب بعيارها، وظلل العرب المسلمون يتعاملون بالنقود الأجنبية، لكنهم منذ عهد الخليفة الشاني عمسر بسن الخطاب (رضي الله عنه) أخذوا يسكون النقود حسب الأنماط القديمة، وعداسوا وزن الدرهم الساساني، فقد كان رائحاً نوعان من الدراهم: البغلي ويزن الواحد ٣ غرامات تقريباً، والطبري ويزن غرامين تقريباً، فأمر الخليفة عمر بسك الدرهم الإسلامي وهو وسط بين الدرهمين القديمين، جعل وزنه ثلاثة غرامات تقريباً، وتكون النسبة بين الدينلر والبيزنطي (الذي يزن مثقالاً = ٥.٤ غرامات تقريباً) وما يعادله من الدراهم الإسلامية، بحيث يكون الدينار يعادل عشرة دراهم.

كان هذا أول اصلاح إسلامي طرأ على إصدار النقود من أجل تنظيم أمور الزكلة، وتثبيت أنصابه، ولم يعدل المسلمون شيئاً من مظاهر الدرهم الساساني إلا ألهم أضافوا في هامش الوجه الذي يحمل صورة العاهل الإيراني كلمة أو كلمتين أو أكثر باللغة العربية: لله، بسم الله، بسم الله ربي.. أطلق العلماء على هذه النقود "الدراهم العربية الساسانية المغفلة". واصطلحوا عليها بالمغفلة لألها لا تحمل اسم الحاكم المسلم.

مرت النقود العربية الإسلامية بمراحل من التطور الهادئ، بدأ في عسسهد الخليفة الثاني، وانتهى في عهد عبد الملك بن مروان حين عرّب النقود تعربياً لهائياً في آخر سستين ٧٧ه... قد يقول قائل: لماذا تأخر العرب المسلمون هذه المدة الطويلة (حسوالي سستين سنة) حتى عربوا النقود؟ ــ الجواب: النقود تعتبر دعامة الأمور المالية والاقتصادية: إن هذه الأمور حساسة جداً لا ينفع فيها التغيير المفاجئ، لأنها تقوم على الثقة والعُرف، لذا كان في التطور الوئيد كل الحكمة.

قصة تطور النقود العربية الإسلامية حذبت اهتمام العلماء المتخصصين، لذا أفردوا لها أبحاثاً هامة، بدؤوا بها الكتب التي وضعوها لدراسة النقود العربية الإسسلامية. وقسد أفادوا كثيراً من المعلومات التي أوردها المؤرخون العرب المسلمون أمنسال: البسلاذري والطبري وابن النديم وابن الأثير والماوردي وابن الطقطقي والمقريزي وابسن خلدون والقلقشندي.. كما أفادوا من الأخبار الواردة في كتب الأدب والكتب المؤلفة في سسك المعادن ودور الضرب والتقطوا بعض المعلومات من الوثائق القديمة وسسجلات المحساكم الشرعية والإدارات (٢٠).

٣ ـــ المعلومات الهامة عن أسماء الخلفاء وأولياء العهد والأمراء والملسوك والسولاة والوزراء وأمراء الأمراء والمشرفين على السك والملوك والسلاطين ورؤسساء الزعامسات المحلية والثوار... في العهد الأموي وأوائل العهد العباسي، لم يذكر الخلفاء أسماءهم علسى الدنانير والدراهم، وإنما بدأ ذكرها على الفلوس في العهدين الأموي والعباسي، ثم بدأت

Lavoix: Catalogue des Monnaies Musulumanes, Vol. I (Khalifes, Orientaux), Paris, 1887. Lane - Poole: Catalogue of Oriental Coins in the British Museum, Vol. I, London, 1875.

Walker: Catalogue of Muhammadan Coins, Vol. I, London, 1.

Idem: Catalogue of Muhammadan Coins, Vol. II, London, 1956.

عبد الرحمن فهمي محمد: موسوعة النقود العربية وعلم النميات.

١ ـــ فحر السكة العربية ـــ القاهرة ١٩٦٠ . ١٩٧٠.

ناصر الدين النقشبندي: الدينار الإسلامي ـــ بغداد ١٩٥٣.

محمد أبو الفرج العش: النقود العربية الإسلامية مصدر وثائقي للتاريخ والفن (مؤتمر بسسلاد الشسام سـ عمّسان، ١٩٧٤).

<sup>(</sup>٦) نورد هنا فيما يلي أهم الأبحاث التي تكلمت عن تطور النقود العربية الإسلامية القلم من هذه الأبحاث ذكـــر في مقدمات كتب النقود المصنفة:

ولما كانت الدولة العربية الإسلامية قد اتسعت اتسعاً عظيماً في العالم، حتى وصلت إلى الصين شرقاً والأندلس غرباً وسيبريا شمالاً ومنابع النيل جنوباً، وسيطرت على أقساليم عديدة، وضمت شعوباً كثيرة، وسمحت للعصبيات المحلية في الأقاليم بإقامـــة دول تابعــة للخلافة، فإن المعلومات من الأسماء الأعلام على النقود تكاد تفوق الحصر، لذا اهتم علمــله النقود بتنظيم لوائح ونبذ تاريخية عن الدول الإسلامية والأسر الحاكمـــة، وكــان أولهــم ستانلي لين بول (أف). وكان الثاني إدوارد زمباور النمسوي فوضع كتاباً بسالموضوع نفســه بالألمانية ونقله إلى الفرنسية، ثم ترجم إلى اللغة العربية (٥).

وبالرغم من أهمية الكتابين المشار إليهما فإنه من الممكن وضع كتاب آخر يصحح فيه ما ورد من الأغلاط الكثيرة ويضاف ما استحد من المعلومات المستنبطة من النقـــود التي عرفت حديثاً.

2 — المعلومات الهامة عن أسماء المدن التي ضربت فيها النقود العربية الإسلامية. كثير من المدن قد بادت، وكثير منها تطورت وربما تبدلت أسماءها. اهتمه أيضاً همذا الموضوع زمباور المشار إليه، فوضع قبل وفاته كتاباً (١) نشره Peter Jaekel فسد تقصاً كبيراً في علم المسكوكات ثم ظهرت نقود تحمل أسماء مدن غير معروفة سابقاً، وقد صنفها الدكتور جورج مايلز (١) ونشرها ولا زالت الأرض تجود علينا بمكتشفات حديدة، ولا بدمن تجميع المعلومات ونشرها (١).

Lane - poole: Muhammadan Dynasties, London, 1897. (4)

اهتم بمذا الكتاب العالم الروسي بارثولد فترجمه إلى الروسية، وأضاف إليه بعض المعلومات المفيدة، استفاد العــــا لم التركي خليل أدهم من الأصل والترجمة الروسية فترجمه إلى التركية. وأخيراً انبرى عالم دمشق الأســـــتاذ محمــــــــ صبحى فرزات تحت اسم (الدولة الإسلامية) دمشق ١٩٧٣.

<sup>(°)</sup> زمباور: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي (ترجم تحت إشراف الدكتور زكي محمسد حسن وعدد من طلابه، وطبع في القاهرة سنة ١٩٥١.

Zambaur: Die Munzpragungen des Islam, Wiesbaden, 1968 (1)

Miles: Addition to Zamaur Munzpragungen des Islam (Y)

<sup>(^)</sup> سأقوم بمذا العمل ـــ إذا يسر الله ــ وقد جمعت عددًا من أسماء المدن غير المعروفة ولا أزال أجمع.

مس كثير من الدول والدويلات الإلاسلامية قامت في العالم الإسلامي معتمسدة على شعارات دينية (٩) هذه الدول ذكرت شعاراتها على النقود. نكتفي بذكسر ثلاثسة شعارات فقط: الخوارج وضعوا "لا حكم إلا الله".

الفاطميون وضعوا "عليّ وليّ الله".

الصليبين في فلسطين وضعوا "الأب والابن والروح القدس إلاه واحد"....

7 ... ألقاب الخلفاء والحكام ذكرت على النقود العربية الإسى لامية بوفرة عظيمة اهتم بحذا الموضوع الدكتور حسن الباشا<sup>(١١)</sup> ثم الدكتور باقر الحسيني<sup>(١١)</sup> أول هذه الألقاب "أمير المؤمنين" ظهر على النقود العربية الساسانية مكتوبساً بالفهلويسة، وظهر بالعربية على النقود العباسية على الفلوس الأموية والعباسية ثم على النقود العباسية عامة.

ثاني هذه الألقاب "خلفت الله" (۱۲) أو "خليفت الله" ويقصد به "خليفة الله" ظــهر على النقود العربية الساسانية وعلى الفلوس العربية المتأثرة بالنمط البيزنطي قبل التعريــب النهائي.

"استحسن الخلفاء العباسيون أن يكون لكل واحد منهم لقب يعرف بـــه مثـل: السفاح، المنصور، المهدي، الهادي، الرشيد ... وجرى على ذلك الخلفاء الفـــاطميون، وتابعهم في ذلك خلفاء المغرب والأندلس، وطغى اللقب حتى نكاد لا نعرف الاسم.

أما زعماء العصبيات المحلية أو الحركات الدينية كالقرامطة، فهم ابتدعوا أيضاً لأنفسهم ألقاباً. ويهمنا في هذا البحث اللقب الذي اتخذه لنفسه الحسن بن أحمد القرمطي وهو "السيد الرئيس" أو "السادة الرؤساء" يبدو أنه كان يذكر اللقب بصيغة المفرد إذا كانت سلطته عالية ويذكر بصيغة الجمع إذا ارتفعت عليه سلطة مجلس الشورة. سنحد هاتين الصيغتين على نقوده المضروبة في فلسطين.

<sup>(</sup>١) اهتم ممذا الموضوع الأستاذ سمير شما والدكتور محمد باقر الحسيني.

<sup>(1)</sup> حسن الباشا: الألقاب الإسلامية، القاهرة \_ 1970.

<sup>(</sup>١١) نشر عدة مقالات في مجلَّة المسكوكات الصادرة في بغداد وفي غيرها.

<sup>(</sup>١٢) من العجيب أن يقع ناقش النقود كمذه الغلطة ربما عالجت هذا الموضوع في بجث عن تطور الخط العسريي بعد الإسلام وقد كنت كتبت بحثاً عن الخط العربي قبل الإسلام في مجلة الحوليات الأثرية العربية السورية سسنة ١٩٧٣.

بعض هذه الألقاب مطابقة لأفعال وإمكانات أصحابها مثل (العسادل) لنسور الديسن محمود بن زنكي و(الناصر) لصلاح الدين يوف بن أيسوب. ولكسن كثسيراً مسن الملسوك والسلاطين فخموا أنفسهم بالألقاب التعظيمية الكثيرة وما كانوا على المسستوى اللائسق في الحكم.

هنالك ألقاب مزدوجة، أحد هذين اللقبين رافق صاحبه قبل الوصول إلى الملك مشــل: نور الدين، صلاح الدين، سيف الدين... وقد أهمل الناس اسم الشخص الحقيقي، واكتفـــوا بلقبه: حتى أن الناس اتخذوا مثل هذه الألقاب أسماء في العصور المتأخرة.

٧ ـــ الكنية لازمت الخلفاء والأمراء وبعض الملوك والسلاطين مثلاً: أبو العبـــاس السفاح، أبو جعفر المنصور، أبو تميم معد المستنصر بالله الفاطمي.. ذكرت الكنى أيضــــــاً على النقود بكثرة منذ القرن الرابع الهجري.

## لمحة تاريخية من خلال دراسة النقود:

فلسطين جزء من بلاد الشام الطبيعية، وبلاد الشام تعتبر الجناح الغربي من الهـــلال الخصيب، وهو يعتبر المنطلق المتمم لشبه جزيرة العرب: وشبه جزيرة العرب تعتبر الخـــزان البشري العربي الأصيل، يقذف بين جين وآخر منذ الألف الرابع قبل الميلاد بدفعات مسن البشر، إما إلى الجناح الشرقي من الهلال الخصيب وهو العارق، وإما إلى الجناح الغـــربي الذي هو بلاد الشام.

تتبع العلماء هذه الهجرات العربية منذ الألف الرابع قبل الميلاد حتى الفتح العربي الإسلامي، فأحصوا الشعوب المهاجرة التي استقرت في الهلال الخصيب، وأطلقوا عليها الشعوب السامية، تمييزاً لها عن الشعوب العربية التي ظلت قاطنة في شبه الجزيرة العربية. وقد ذبت لهم أصولها العربية من دراسة الوثائق المكتوبة التي وجدت في العراق وبلاد الشام، بنتيجة التنقيبات الأثرية، فوجلوا تطابقاً وتوافقاً في الأصول، وتشابهاً في التفكير والحياة الاجتماعية. وقد دلت الدراسات الأنتروبولوجية على أنهم جميعاً من أصل واحد.

ليس هنالك حاجز طبيعي بين بوادي الجزيرة الشمالية وبادية الشام، لذا كـــانت القبائل العربية تترح نحو الشمال وتغذي الهلال الخصيب ــ بدماء عربية جديدة. كـانت آخر الهجرات القديمة في القرنين الثانيوالثالث الميلاديين: هجرة اللخميين الذين أسســـوا

مملكة الحيرة، وهجرة الغساسنة الذين أسسوا مملكة دمشق الممتدة إلى تخسوم الجزيرة العربية، أما قبائل تميم وتغلب وكلب وسواها فقد استقر بعضها في الشمال، وظلل بعضها الآخر متنقلاً بين شبه الجزيرة والشمال.

لو أردنا أن نلخص أسباب هذه الهجرات، والتنقل، فإننا نجد الأسباب الاقتصاديسة والاجتماعية أبرز هذه الأسباب، ولا سيما الابتعاد عن مشاكل الثأر والانتقام المبتلى بهسا جميع أنواع القبائل في الدنيا.

يروق لبعض المؤرخين أن يجعلوا الفتح الإسلامي هجرة من هذه الهجرات وهمه يجعلون أسباب الفتح الأساسية هي الاقتصادية. ولكن لسو درسوا التساريخ العربي والإسلامي وروح الإسلام دراسة واعية، لوجدوا بسهولة الأسباب الحقيقية الأساسية لهذه الحركة هي: الفتح لنشر الإسلام، دين الحق والعدالة، ولتصفية العلاقات السياسية والعسكرية مع الدولتين الإيرانية والبيزنطية اللتين كانتا تكيدان للعرب سواء أكان منهم المقيمون معهم في الهلال الخصيب، أم العرب المحدون الذين حملوا لواء الدعوة الإنسانية بعد أن أصبحوا أمة واحدة، وأقاموا دولة واحدة.

بلاد الشام تمتاز بتضاريسها الطبيعية: حبال منيعة، ووديان سحيقة، وأغوار تفصل بين أجزاء البلاد، لذا كانت فلسطين حزءاً يتمتع بمزايا خاصة في التاريخ القديم، إلا أنه في التاريخ العربي الإسلامي اندمج اندماحاً كلياً مع الأحسراء الأحسرى، لأن النظام الإسلامي وحد القلوب والمفاهيم العقلية والخلقية.

اهتم الأمويون بجميع البلاد وخاصة دمشق وفلسطين، وعادت القدسية الروحيـــة إلى القدس الشريف، فبنى فيها عبد الملك قبة الصخرة سنة ٧٧ هجريـــة. وكـــانت أول عمـــل عمراني عظيم وجميل، وبنى خلفاؤه المساحد والقصور والقلاع والمدن منها الرملة التي شــيدها سليمان بن عبد الملك وأقام فيها منذ سنة ٩٠هـــ، أي قبل خلافته.

ضربت النقود العربية الإسلامية في العهد الأموي (١٣)، وربما قبله، ووجدنا فلوساً تحمل مكان الضرب: فلسطين وإيليا ـــ فلسطين وإيليا، تعني القدس، وضرب الفلوس في

<sup>(</sup>١٢) في العهد الأموي اقتصر سك الدنانير على دمشق وربما ضربت أيضاً في مصر، ولكن لم يذكر عليسها مكان الضرب، ما عدا إفريقية والأندلس والحيجاز. أما الدراهم الأموية فقد ضربت بدمشق وسمح الخليفة الأموي بضربها في مدن العراق وإيران وأرمينية وأفريقية والأندلس. أما الفلوس الأموية فقد ضربت في كثير من مدن بلاد الشام وغيرها ومنها مدن فلسطين.

ضربت النقود في فلسطين في الدور العباسي الأول، ولكن لا نعرف منها حيى الآن الا فلوساً، وسكت في العهد الطولوني، ثم ضربت عباسية بين سني ٢٩٣ و ٢٩٣هـ، ثم ضربت في العهد الإخشيدي، وضربت عباسية سنة ٥٥ههـ ثم عادت إخشسيدية حيى سنة ٨٥ههـ.. بعد الغزو الفاطمي لمصر سنة ٨٥ههـ، وبعد أن استقر لهم الأمر دخلوا فلسطين ودمشق، فلاقوا فيها مقاومة عنيفة وعنيدة... ضرب الفاطميون في فلسطين النقود سنة ٩٥ههـ.. زحف الحسن بن أحمد القرمطي إلى دمشق واستولى عليها وعلى فلسطين وطرد الفاطميين سنة ٩٥٩هـ، وضرب النقود في فلسطين سنة ٩٥٩ و٣٦٣ هـ، ثم هاجم مصر متفقاً مع بعض القبائل العربية لكنه أخفق، وطمع به الفاطميون فانسحب إلى بلاده الأحساء، لكنه عاد مؤازراً القائد التركي (الفتكين) الذي لجأ إلى بلاد الشام فرراراً من الحلافات بين آل بويه في العراق واستطاع الرجلان طرد الفساطميين مسن فلسطين فحكماها بين ٣٦٤ و٣٦٣هـ.. ضرب الفتكين ديناراً بويهياً ليطمئن عضد الدولة، لكنه عند ضعف مركزه سنة ٣٦٧هـ.. أنحاز إلى العزيز بالله الفاطمي الذي أكرمه وقربه وقربه عند ضعف مركزه سنة ٣٦٧هـ.. أخوا الله العزيز بالله الفاطمي الذي أكرمه وقربه وقربه عند من فلسطين عند ضعف مركزه سنة ٣٦٧هـ.. أخوا الله العزيز بالله الفاطمي الذي أكرمه وقربه الخاراً العربية بالله الفاطمي الذي أكرمه وقربه وقربه عند الدولة المناء عند ضعف مركزه سنة ٣٦٧هـ الخاز إلى العزيز بالله الفاطمي الذي أكرمه وقربه المناء الدولة المناء ال

هذه البلاد المقدسة الجميلة غبرت في القرن الخامس الهجري \ الحسادي عشر الميلادي هدفاً لغزو أوروبي استعماري، ألبسوه حلة صليبية مسيحية، يتبرأ منها سيدهم وسيدنا المسيح، فاكتسحوا بلاد الشام ساحلياً حتى وصلوا إلى فلسطين، واستطاعوا البقاء بسبب تمزق الدولة العربية الإسلامية والتناحر على السلطة بين أفراد البيت الحاكم الواحد وبين الأسر الحاكمة المتحاورة وبين العصبيات المسلحة. لقد ضعف الرادع الديني وكثر الإقبال على الدنيا بطمع وحشع، حتى آذن الله بتوحيد القوى والصفوف بفضل وكثر الإقبال على الدنيا بطمع وحشع، حتى آذن الله بتوحيد القوى والصفوف بفضل طهارة ونبل أسرة زنكي، وخاصة الملك العادل محمود بن زنكي، وبفضل تماسك الدويلات الإسلامية بزعامة الأسرة الأيوبية في أول عهدها على يد الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب. كان بنتيحة هذا التصحيح في المنهج أن أسفر الصراع بين المسلمين والصليبيين عن تفوق المسلمين في جميع المحالات.

<sup>(</sup>۱٤) ابن الأثير ج ٨ (ص: ٢١٧ ـــ ٢١٩).

شكل الصليبيون عدة دويلات وكان لا بد لهم من نقود يتعاملون بها فيما بينهم ومع جيرانهم. كانت النقود الفاطمية هي النقود الطاغية على الأسواق في بسلاد الشام وسواحل البحر المتوسط، لذا استعملها الصليبيون أولاً، ثم ضربوا نقوداً قلدوا بها النقسود الفاطمية تقليداً أعمى، لأن ناقش النقود كان يجهل اللغة العربية، فكانت النقسود حيث الظاهر مشابحة، لكن الكلمات الصحيحة قليلة، وأكثرها مبهمة، بل بعضها عبارة عن خطوط قائمة ونائمة، ولا تعني شيئاً. بعض الدنانير الصليبية المقلدة كانت أفضل مسن غيرها من حيث الكتابة ومن حيث العيار، لكن أكثر هذا النوع من الدنانير كان عيارها ضعيفاً جداً، يميز ضعف عيارها بسهولة من لونها الأصفر الفاقع وخفة وزنها.

عندما سيطر الأيوبيون على مصر والشام، وحلت نقودهم محل النقود الفاطمية قلد الصليبيون أيضاً النقود الأيوبية الذهبية والفضية. كانت النقود الذهبية على الأكسشر تسك في الديار المصرية، أما الدراهم والفلوس الأيوبية فكانت وافرة حداً في بلاد الشام وخاصة المضروبة في دمشق. النقود الذهبية المقلدة كانت تحمل اسمم دور الضرب المصرية، أما الفضية فهي تحمل اسم دمشق، وعلى الأخص في عهد الملك الصالح اسمعيل الذي حكم دمشق مرتين بين سنتي ٦٣٥ و٣٤هـ وكانت علاقاته مصع الصليبيين حسنة، لأنه كان في عداء مستمر مع السلطان الأيوبي في مصر.

يجدر بنا أن نذكر أن النقود الصليبية المقلدة في العهد الأيوبي كانت أفضل بكشير من النقود المقلدة في العهد الفاطمي وهذا يدل على أن الصليبيين تعلموا اللغة العربية، وربما استخدموا بعض المسيحيين المحليين في نقش النقود.

يمكن تصنيف النقود الفضية الصليبية التي تحمل اسم (دمشق) كما يلي:

١ ـــ النقود المقلدة تقليداً حسناً دون زيادة ولا نقصان، وهي تعرف من خطها.

٢ ــ النقود التي تحمل في طيات الكلام صليباً صغيراً.

٣ ـــ النقود التي تحمل التاريخ الميلادي.

 وأخيراً ضرب الصليبيون نقوداً ذهبية وفضية ونحاسية مسيحية خالصة، كتبست باللغة العربية وبخط لين وبشيء من الركاكة، حملت اسم مكان الضرب (عكا) والتلايخ الميلادي ١٢٥١ سـ ١٢٥٨. هذا يدل على أن أكثر الصليبيين استعربوا، وضربوا أيضاً نقوداً من خليط معدني، أكثره نحاس وأقله فضة، لونه أسمر كتب عليه "ضرب قسلس" وضربوا فلوساً نحاسية صغيرة في عكا.

هذا المعدن يطلق عليه بالفرنسية (Billon). في عهد بودوان الثالث ملك القــــدس (  $^{(\circ)}$  ضربت نقود فرنجية تحمل الصليب في الوجه مع اسم بـــودوان (  $^{(\circ)}$  ضربت نقود فرنجية تحمل الصليب في الوجه مع اسم بــودوان ( Baldvins rex ) وعلى الظهر صورة معبد كتب حولـــه (  $^{(\circ)}$  وعلى الظهر صورة معبد كتب حولـــه (  $^{(\circ)}$  فضيــة تحمــل اسمــه القدس مع شيء من التحريف. ضربت في عهد الملك نفسه نقود فضيــة تحمــل اسمــه ومكان الضرب (  $^{(\circ)}$  De Jerusalem ) مع كتابات أرمنية مما يدل على أنه كان في فلسـطين وخاصة القدس متطوعون أرمن.

\* \* \*

مدينة غزة في فلسطين ظلت تحت حكم الأيوبيين وكانت تعتبر الخيط الأمامي لمقارعة الصليبين. ضربت فيها النقود الأيوبية. أقدم نقد مسجل ضرب بغزة يعسود إلى سنة ٣٢٣هـ وهو محفوظ في المتحف الوطني بدمشق. استمر إصدار الدراهم الأيوبية في غزة حتى آخر عهد الملك الكامل محمد سنة ٣٣٥هـ (١٦).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱۰) يو حد ثلاثة ملوك صليبين من ملوك القلس يحملون اسم بودوان، يظن أن أحدهم ضرب النقود وهم: بودوان الثالث: ١١٤٣ سـ ١١٦٣م.

بودوان الرابع: ١١٧٤ ـــ ١١٨٥م.

بودوان الخامس: ١١٨٥ ـــ ١١٨٦م.

رجح الأستاذ شلومبرجه أن هذه النقود ضربت في عهد بودوان الثالث لا غير:

Schlumberger, G. Numismatique de l' Orient Latin, Paris, 1877.

<sup>(</sup>١٦) هذا ما هو في حد علمنا، لكننا ننتظر الكتاب العام الذي ينشره عن النقود الأيوبية الدكتور بالوغ.

تزعزع مركز الصليبيين في عهد الملك الناصر صلاح الدين، وتقلصت مناطق نفوذهم، ولو أن الأحل تأخر، لكان صلاح الدين طهر البلاد من الصليبيين. توفي صلاح الدين سنة ٥٨٩هـ - ١٩٣٣م، فحكم مصر والشام وأولاده وأخوه الملك العادل سيف الدين أبو بكر، كل في منطقة نفوذه، فتمزقت الوحدة التي كونما صلاح الدين، ولكن لم يمض وقت طويل حتى استطاع الملك العادل سيف الدين أن يسيطر على الموقف، وأعاد الوحدة إلى البلاد، وصمد في وجه الصليبين.

توفي الملك العادل سنة ٥ ٦ ٦هـ = ١ ٢ ١٨ م فتقاسم أولاده وبعـض أولاد أخيـه صلاح الدين حكم البلاد، وتمزقت الوحدة من جديد، وحصل تنافس بين الملوك الأيوبـين بل نزاع وقتال. وكان هذا هو السبب في انتعاش الصليبيين وبقاءهم، وأمل الأوروبيـون في استعادة القدس وتمكين نفوذهم، فتحدد إرسال الحملات.

في هذه الفترة لم يضرب الأيوبيون نقوداً في فلسطين إلا في (غـــزة) علـــى نطـــاق محدود.. كما أشرنا سابقاً.

\* \* \*

كان موقف الملك الصالح أيوب (٦٣٧ ــ ٦٤٧ ــ ١٢٤٠ ــ ١٢٥٠) ضعيفًا في مصر بسبب مناوأة ملكي دمشق والكرك والأيوبين، وبسبب تقدم الصليبين ومحاولتهم استعادة القدس ثم وصول الحملة الصليبية الكبرى إلى مصر بقيادة لويس التاسع الفرنسي. لم يكن يثق الصالح أيوب بالأيوبين أنفسهم الذين ثاروا عليه في مصر بالذات بالإضافة إلى مناوأة ملك دمشق الذي كان يحاول الاستيلاء على مصر، لذا اشترى الصالح عدداً كبيراً من المماليك الأتراك، وبني لهم قلعة في جزيرة الروضة في النيل، وعاش معسهم، وتسزوج منهم، ودرهم على الأعمال الحربية والإدارية.. فكانوا قوة لا يستهان بها.

هؤلاء المماليك هم الذين صمدوا في محاربة الفرنحة في مصر، في معركة المنصورة. واستطاعوا فيما بعد أن يستولوا على الحكم بسبب تخاذل الأيوبيين. وصمدوا لغزو هائل بحماس منقطع النظير، وهو الغزو المغولي الي كان هدفه الاستيلاء على مصرر، فكسروا شوكته في معركة عين حالوت سنة ٢٥٨هـ - ٢٢١م، وارتفع اسم المماليك في العالم الإسلامي عامة، وفي مصر والشام خاصة، واستطاعوا أن يوطردوا حكمهم في مصروالشام، ثم أخذوا على أنفسهم تصفية الصليبيين في بلاد الشام.

حكم المماليك الأتراك مصر بين سينتي ٦٤٧ \_ ٧٩٢ هـ\_/١٢٥٠ \_ ١٣٩٠م. وتأخر بدء حكمهم في الشام إلى ما بعد انتصارهم في عين جالوت ٢٥٨هـ\_\_ \_ ١٢٦٠م. وحكم المماليك الشراكسة مصر والشام بين سنتي ٧٨٤ لا ١٣٨٠ \_ ٩٢٣هـ\_\_ ١٣٨٢/ ١٣٨٠ \_ ١٣٨٢م.

ضرب المماليك الأتراك والشراكسة جميع أنواع النقود في مصر والشام (١٩٠)، إلا أنهــــم لم يضربوها في مدن فلسطين إلا ما ندر، لقد ذكر زمباور (٢٠٠ نقداً ضـــــرب في (عكــــا) في مصنفة الإحصائي عن مدن الضرب، لكنه لم يشر إلى المرجع الذي وجده فيه، وهو مـــــؤرخ من سنة ٦٧٨هـــ أي من عهد بدر الدين سلامش أو سيف الدين قلاوون.

هذا كل ما ورد من النقود المملوكية المضروبة في فلسطين، عسى أن تجـــود الأرض علينا باكتشاف حديد، يزيد من معلوماتنا عنها.

\* \* \*

أما في العهد العثماني فقد وردت أوسمة ضربت في (عكا) سنة ١٢٥٦هـــ باســـم السلطان عبد الجميد من الذهب والفضة والبرونز مكافأة للحنود الذين بذلوا حهوداً كبــيوة في إخراج حيش محمد على من بلاد الشام.

<sup>(</sup>۱۷) وثب الظاهر سيف الدين برقوق الشركسي على الصالح صلاح الدين حاجي الثاني فاستولى على الحكم سنة ٧٨٤هـ لكن المماليك استطاعوا إعادة حاجي سنة ١٩٧هـ فحكم إلى سنة ١٩٧هـ تحت اسم المنصور ناصر الدين حاجي. استجمع المماليك الشركسة قواهم، واستطاعوا أن يسيطروا على الموقف سنة ١٣٩هـ/ ١٣٩٠م (١١) استولى السلطان العثماني سليم الأول على سورية سنة ٩٢٢هـ = ١٥١٦م ثم استولى على مصرر سنة ٩٢٣هـ = ١٥١٧م.

<sup>(</sup>۱۹) أحسن مرجع لهذه النقود ما كتبه بالوغ

Balog, P.: The Coinage of the Mamluk Saltans in Egypt and Syria, New York, 1964.

Zambuor: Die Munzpragungen des Islams, Wiesbadenm 1968 (c). (7.)

# مصنف النقود العربية الإسلامية المضروبة في فلسطين

سأتبع في تصنيف النقود المضروبة في فلسطين الأسس التالية:

### ١ \_ تسلسل الدول:

العهد الأموي، العهد العباسي، الطولوني، العباسي الثاني، الإحشيدي، العباسي الثالث، العباسي الحمداني، القرمطي، تداخل القرمطي والفاطمي والبويهي، الفياطمي، الفلوكي، العثماني.

٢ \_ سأفصل في كل عهد \_ إن وجد \_ الذهب عن الفضة عن النحاس.

٣ ـــ إذا اقتضت الضرورة أن أحعل التاريخ أساساً، فسأتبع التسلسل الزمني.

٤ \_ في عرض فلوس العهد الأموي اضطررت أن أتبع مبدأين:

أ ــ بيان تطور الفلوس من شكلها البيزنطي، والتقدم في تعريبها تدريجيـــاً إلى أن أصبحت عربية خالصة.

ب ـــ إحصاء الفلوس الأموية حسب التصنيف الأبجدي لمدن الضرب مع مقدمــة صغيرة عن كل مدينة.

## النقود المضروبة في فلسطين في العهد الأموي

ملاحظة التطور التدريجي في تعريب الفلوس المضروبة بفلسطين:

كنا ذكرنا في اللمحة التاريخية أن العرب لم يضربوا في فلسطين دنانير ولا دراهم، وإنما ضربوا الفلوس فقط. والفلوس على قلتها في فلسطين تمثل إلى حد ما تطور النقسود في شكلها البيزنطي إلى التعريب النهائي. لتسهيل البحث سنعطى درجات التطور أرقاماً:

ا ـــ يعتبر أقدم فلس ضربه العرب في فلسطين هو الفلـــس المضــروب بطبريـــة والذي يحمل اسم (خالد)، كتاباته جميعها يونانية حتى اسم خالد فقـــــد كتـــب Xaled وكتبت طبرية THABERIA.

من هو خالد؟ لا شك أنه خالد بن الوليد، لأن فلساً آخر مشاهاً يحمـــل اســم (عمر) باللغة الرعبية.

نشرها ووكر (٢١) لكنه يشك بصحة دراستها 50 - 46 - Walker, II, pp. 46: لذا لــــن أدخلها في التصنيف.

\* \* \*

٢ ـــ في أول درجات التطور قلد العرب الفلوس البيزنطية كمـــا قلـــدوا الدنانـــير البيزنطية (٢٢)، وكان التقليد غير دقيق، ووضعوا عليها أسماء المــــدن الشـــامية، ولم يكـــن البيزنطيون يضعون على نقودهم أي اسم مدينة شامية ما عدا إنطاكيــــة لمقامـــها الديـــي عندهم.

أقدم فلس مـــن التقليــد يحمــل اســم (بيســان) باليونانيــةويلفظ باللاتينيــة SCYTHOPOLIS.

هذا الفلس هو تقليد لفلس جوستان الثاني وصوفيا (٥٦٥– ٥٧٨م). واسم مدينـــة الضرب الأصلية NiKO وهو مختصر (نيكوميديا)، لكنه ذكر باليونانية (سيتوبوليس) مجزأ في طرفي وجه الفلس، و لم يكن دقيقاً في كتبة Niko إذ زلق الحرف O إلى ما تحـــت التـــاريخ طرفي وجه الفلس، يقدر ووكر تاريخ ضرب هذا الفلس المقلد سنة ، ٢٥م.

Walker, II pl. 1 - - ا الأصلي والمقلد - - ا Walker

\* \* \*

<sup>(</sup>٢١) سنذكر جميع المراجع باختصار، وسنعطى أسماءها كاملة في ثبت أخير مع المختصرات.

<sup>(</sup>۲۲<sup>)</sup> راجع بَحثي المشار إليه سابقاً، "النقود العربية الإسلامية مصدر وثائقي للتاريخ والفَن" (مؤتمــــــر بــــــلاد الشام ــــ عمان ١٩٧٤).

Traces du Classicism dans la Numismatique Arabe-Islamique (AAAS. vol. 23 (1971), pp. 304-5).

" \_ في هذه المرحلة لم يقلد العرب تقليداً أعمى \_ كما حصل في المرحلة الثانية \_ وإنما قصدوا ضرب الفلوس على النسق البيزنطي، واحتفظوا بعناصره: صورة العاهل البيزنطي واقفاً مع شاراته المسيحية في الوجه، أما في الظهر فقد وضعوا حرف M وفوق الشارة المقدسة +، وكتبوا إلى يسار M اسم المدينة باليونانية THBEPIADO بحيث تشفل اليسار والأسفل، وكتبوا إلى يمين الحرف باللغة العربية طبرية.

Walker, II, p.11, no. p4, pl. III.

مكن أن نعد من هذه المرحلة أيضاً فلساً مشابهاً للفلس السابق الذي يحمل صورة العاهل هرقل وولديه في الوجه. أما في الظهر فلم تكتب (طبرية) باليونانية وإنما كـــةتب OIA من الأعلى إلى الأسفل، وكتبت (طبرية) بالعربية إلى اليمين كالسابق، ولكن كتـب M كلمة مصري. هي بلا شك مصري.

هذا الفلس محفوظ في المتحف الوطني بدمشق، وكنت نشرته في بحث ألقـــــي في المهرجان الألفى لمدينة القاهرة سنة ١٩٦٩، تحت عنوان:

"مصر، القاهرة على النقود العربية الإسلامية "(٢٤).

اطلعت حديثاً على فلس مماثل، لكن كاتبي المقال لم يستطيعا تفكيك كلمة (مصري)(٢٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>٢٢) سنبين هذه الشارات وتنوعها في المصنف التالي.

لله المستور عدد المقافة في الجمهورية العربية المتحدة أبحاث المهرجان في أربعة أجزاء، بحشي في الجسزء الثاني بين الصفحتين ١٠٥ تحت الرقم (٢). الثاني بين الصفحتين ١٠٥ تحت الرقم (٢).

Metcal and Payne: Some Byzantine and Arab- Byzantine Coins obtained in (1°)

Jerusalem (Spink Son's Numismatic Circular, June- December 1965).

٤ ـــ استغنى العرب عن رسم الامبراطور البيزنطي، ووضعوا عوضاً عنـــه رســـم الخليفة الأموي في الوحه، مثلوه واقفاً، يرتدي ثوباً منمقاً، يضع يده اليمني على مقبــــض سيفه الذي يسنده بيده اليسرى، ويبدو ماثلاً إلى يساره. كتب إلى يمين رسم الخليفة بالخط الكوفي (محمد ر) وإلى يساره (سول الله). نقش على ظهر الفلسس حسرف m وكتب إلى يسار الحرف (ايليا) وإلى يمينه (فلسطين).

الملك بن مروان. أظن أن معاوية بن أبي سفيان هو الذي ضربه. ذلك لأن المقريب: ي(٢٦) ذكر: ".. معاوية ضرب دنير عليها تمثاله متقلداً سيفاً". لم يعثر حتى الآن علم عينسار لمعاوية يحمل صورته، ولكن يحتمل أن يكون ضرب فلوساً يحملها. يوجد عدد كبير مــن هذه الفلوس المضروبة قبل عبد الملك بن مروان الذي ذكر اسمه صراحة مع صورته.

Walker, II, p22, nos. 73-79 and ANS. 5.

ه ـــ كانت خطوة عبد الملك بن مروان حريثة حداً، فقد عرب الدينار ووضـــع حيث ضرب أول دينار عربي خالص (٢٨). وعرب عبد الملك أيضاً الفلسوس، ووضع المؤمنين) أما الظهر فقد بدا في وسطه الصليب البيزنطي المحوّر (٢٩) مرفوعاً ثلاث درجلت وكتب إلى يساره كلمة (واف) يعني صحيح الوزن والضربة. وإلى يمينه حبرين (٣٠٠). Walker, II, p.33, no. 105, pl. VII.

(٢٦) المقريزي: "شذور العقود في ذكر النقود" اقتطف الأب أنستاس ماري الكرملي في كتابه المعلومــــــات الهامة عن النقود، وذكر ما يخص المقريزي في ص ٣١ ــ ٣٤، وذكر هذه الجملة ص٣٤.

<sup>(</sup>۲۷) انظرَ صورته الواضحة في بحثي Traces اللوح (۱۱) XCII، الرقم ۱۹.

<sup>(</sup>٢٨) انظر صورته في بحثى الآنف الذكر في اللوح نفسه الرقم ٢٠.

<sup>(</sup>٢٩) نقصد بالمحوّر أن أزيلت عارضة الصليب، ووضع فوق قائمته حلقة أو كرة صغيرة.

<sup>(</sup>٣٠) يوجد عدد كبير من هذه الفلوس من ضرب: دمشق، حمص، بعلبك، قنسرين...

٦ ... وهي المرحلة الأخيرة فقد زال كل تأثر في النمط البيزنطي، وغدت الفلوس عأثوراتها العربية خالصة، تتضمن معلومات مفيدة: مكان الضرب، التاريخ، أحياناً، بعض رسوم الحيوان، غصن النخيل، زهرة... سنرى في المصنف التالي أنواعاً من هذه الفلوس المضروبة في المدن الفلسطينية.

\* \* \*

نعتمد في هذا المصنف لدراسة فلوس العهد الأموي (٣١) على مجموعة المتحف الوطين بدمشق وعلى كتاب ووكر: الجزء الثاني، الذي أشرنا إليه سابقاً لأنه جمع في كتابه الصادر سنة ١٩٥٦ كل المعلومات المذكورة في المصادر السابقة، ونقحا وصححها وأحسن تصنيفها وترتيبها، ولقد ظهر بعد نشره الكتاب نقوداً فيها شيء من الطرافة.

سأعرض هذه الفلوس حسب الترتيب الأبجدي لأسماء المدن.

### ١ ــ الأردن:

لن أتكلم عن الفلوس التي سكت في شرقي الأردن، لكن الأردن، ويقصد به كور الغور وحوالي البحيرات جميعاً، صار له كيان بعد الفتح الإسلامي أطلق عليه (جند الأردن)، وهو يضم طبرية والسامرة (نابلس) وبيسان وفحّل وحرش، وعكد وقدس وصور، والغور (٣٢).

أ\_ غير مؤرخ من النمط العربي.

| لا إله   | محمد |
|----------|------|
| إلا الله | رسول |
| وحده     | الله |

<sup>(</sup>٣١) نذكر العهد الأموي، ولكن يجب ألا تتحاهل أن بعض الفلوس التي ضربما العرب حسب النمط البيزنطي قـــد سُكّت قبل العهد الأموي، ونخص منها الفلس المضروب بطيرية ويحمل اسم (حالد) باليونانية.

<sup>(</sup>٣٢) ذكر هذا ابن الفقيه. نشر هذه النصوص لوسترانج

Le Strange, G.: Palestine under the Moslems, London, 1890.

ترجم الكتاب السيد محمود عمايري: فلسطين في العهد الإسلامي، عمان ١٩٧٠، وقد اعتمدنــــا علمــــا الترجمة. نص ابن الفقيه ص٤٧.

المدار غير واضح، يظهر من المأثورة كلمـــة

المدار: بسم الله ضرب بالأردن (محمد)

Walker, II, p128, no. 743: no. 745

في أسفل الوجه عند ووكر

ب ـــ مؤرخ سنة ١١٠هـــ

هذا الفلس محفوظ في المتحف الوطني بدمشق تحت الرقم ع/ ٢٠٦٠ (القطـــو ٢٣ مم).

#### ٢ ــ إينيا:

هذا الاسم أتى من التسمية الرومانية AELIA، فقد أنشأ الامبراطور هارديان سنة ١٣٠٠ مستعمرة أطلق عليها Aelias Haderianus، وقد ضربت فيها النقود مسن عهد هادريان إلى عهد هوستليان (٣٦)، لكنها لم تذكر على النقود البيزنطية.

هذا الاسم (إيليا) ظهر باللغة العربية مع (فلسطين)، ولوحده، وهي تعتبر حاضرة فلسطين في العهد العربي، وأطلق عليها (قدس) أو (القدس) أو (بيت المقدس) وقد ورد هذا الاسم في جميع المصادر التاريخية القديمة على أنه هو (القدس)، وقد ذكر كتاب الصلح الذي كتبه الخليفة الثاني عمر بن الخطاب إلى أهل إيليا (٢٤) سنة ١٥ هجري.

أقدم فلس ضرب بإيليا فلسطين عربي متأثر بالنمط البيزنطي، مثل عليه شــــخص الخليفة واقفاً (في الوجه) (<sup>٣٥)</sup>، وحرف m (على الظهر).

هذا الفلس ضرب قبل عهد عبد الملك بن مروان، لأن فلوس عبد الملك أكثر إتقاناً، وخاصة في نقش صورته، وقد كتب عبد الملك على فلوسه اسمه \_ كما مر معنا. نشر ووكر عدداً من الفلوس المشابحة، مع اختلاف بسيط ببعض الإشارات (ووكر 27 Walker, II, p.22, nos. 73-79 and ANS. 5. اللوح المعالم و كروكر كلاك اللوح المعالم المعالم المعالم اللوح المعالم اللوح المعالم كالمعالم اللوح المعالم كالمعالم كالمعالم اللوح المعالم كالمعالم ك

Hill: BMC, Palesyine, pp. 82, ff. (Aelias Capitalinas). وقد عرفت أيضاً

<sup>(</sup>٣٤) الكبري: تاريخ الأمم والملوك، ج١ ص٥٥، المطبعة الحسينية المصرية.

<sup>(</sup>٣٠) سأصف الوجه في الجهة اليسرى، والظهر في الجهة اليمني مراعاة لما هو منشور باللغات الأجنبية، حسى لا يحصل التباس.

## ٣ \_ إيليا (النمط العربي):

ليس على هذا الفلس أي أثر للنمط البيزنطي.

في الوسط ضمن حرز في الوسط ضمن طوقين

محمد لا إله رسول إلا الله

الله وحده

Walker, II, p235, no. p 124, pl. XXVI.

\* \* \*

### ٤ \_ بَيْسان (بفتح الباء وتسكين الياء):

هذه المدينة ــ كما ذكرت في مقدمة هذا الفصل ــ معروفة قديمــاً، وكـانت حاضرة فلسطين الثانية في التقسيم الإداري الوارد في قانون حوســتينيان (٣٦) في القــرن السادس الميلادي.

(صورة حوستينيان الثاني)

الفلس العربي تقليد البيزنطي ويحمل اسم بيسان باليونانية على الوجه: \* (ووكــــر الرقم١) اللوح١.

صورة حوستينيان الثاني وصوفيا كتبت كلمة (سيتوبوليس) باليونانية مجزأة من الطرفين

<sup>.</sup> «هذه الإشارة تعني أن للنقد صورة ويشار إلى اللوح. (٣٦) لوسترانج (مترجم) ص٤٢.

Walker, II, Prototype: No, B: Arab-Byzantine: Nos. 1-3, and A.2.

\* متحف دمشق ع/ ۱٦٨٦٩ اللوح١ (يشبه ووكر ١٠٢)، ولكن الصورة تمثـــل هرقل وولديه.

> الفلس العربي تقليد البيزنطي ويحمل اسم بيسان بالعربية (بيسن) (صورة جوستينيان الثاني وصوفيا)

#### Walker, II, p.2, no. Bel. 2.

عهد حوستنيان الثاني وصوفيا ٥٦٥ ـــ ٥٧٨م، وهو مضروب في السنة الثامنـــة من حكمه أس ٧٧٢م، أما الفلس فإن ووكر يقدر تاريخه بسنة ٢٥٠م أي حوالي ســـنة ٢٩هـــ.

\* \* \*

### ه ـ بیت جبرین أو جبرین:

ورد اسم هذه المدينة على الفلوس الأموية بهذين الشكلين. يبدو أن هذا الاسمسم يمكن أن يكون بيت حبريل (٣٧)، وقد دعاها المؤرخ يوسمسيفوس (بيتوحمابرا)، لكسن البيزنطيين أطلقوا عليها (ELEUTHEROPOLIS)، وهو اسم معروف في العهد الروممايي، وقد ذكره هيل (٣٨).

أ ــ حبرين ــ عبد الملك (بن مروان) وهو من المرحلة الخامسة المتطورة. المدار: (لا إله إلا) اله وحده (شخص عبد الملك) محمد رسول الله عمد رسول الله الله أمير) المؤمنين

Walker: II, p. XCIII.

<sup>(</sup>۳۷) لوسترانج (مترجم) ص۳۱۰.

Hell: BMC (palestine), p. XV (TA)

Walker. II, p.33. no. 105, pl. VII, p. 33, no, 105, pl. VII.

بيت جبرين ـ غير مؤرخ ـ النمط العربي

محمد لا إله

رسول إلا الله

الله وحده

المدار: ضرب هذا الفلس ببيت حبرين

Walker. II, p.239 and 240, no 791 and th 14.

ج ـــ مثل الفلس ب ولكن (جبرين)

Ibid, no 782.

\* \* \*

د ـــ جبرين ـــ مؤرخ ولكن لا يبدو من التاريخ إلا ( ) نقدر الآحـــاد [ ] [ ] أي أن التاريخ يجوز أن يكون ٩٤ أو ١٠٤هـــ.

\*

عمد لا إله إلا

رسول إله وحده

الله لا شريك له

المدار: .. [الفل...] س بجبرين سنة [١] رد...

هذا الفلس وحيد، لم ينشر مثله وهو محفوظ في المتحف الوطني بدمشــــــق تحـــت الرقم ع/ ١٦٦٠١.

\* \* \*

#### ٣ ــ حطين:

لم يذكر أحد من علماء النقود العربية الإسلامية هذا الاسم لكنه واضع على الفلس الذي ندرسه. ذكر ياقوت قرية (٢٩) هذا الاسم تقع بين أرسوف (٢٠) وقيسارية على الساحل الفلسطين، ونسب إليها الرجل الصالح الزاهد هيّاج محمد بن عبيد بسن حسين الحطين. ثم ذكر موضع حطين الذي حرت فيه المعركة الشهيرة التي انتصر هسا المسلمون بقيادة صلاح الدين الأيوبي على الصليبين، وهو يقع بين طبرية وعكا.

هذا الفلس من المرحلة الخامسة التطورية باسم عبد الملك

(شخص عبد الملك)

المدار: لا إله إلا (الله وحده) محمد رسول لعبد الله عبد الملك أمير المؤ[منين]
\* هذا الفلس وحيد ومحفوظ في المتحف الوطني بدمشق<sup>(11)</sup> الرقــم (ع/ ١٤٣٦٨) اللوح١.

\* \* \*

#### ٧ ــ الرملة:

وهي في جند فلسطين، تقع على بعد ٢٥ ميلاً عن القلس.

أنشأها سليمان بن عبد الملك قبل توليه الخلافة وأقام فيها منذ سنة ٩٠هــ وكــلن يقيم فيها غالباً بعد الخلافة سنة ٩٦هـــ.

<sup>(</sup>٢٩) ياقوت: معجم البلدان ج٢، (نشر دار صادر ببيروت) ص٢٧٣٠.

<sup>(</sup>٤٠) أرسوف هي يافا الصغيرة حسب تعريف المقدسي وعين أبو الفداء مكالها بدقة: تبعد ١٢ ميلاً عــــن الرملة و٢ أميال عن يافا و١٨ ميلاً عن قيصرية. ص٢٣٩. (لوسترانج ـــ مترجم ص٣١٨).

<sup>(</sup>أنَّ) أستجل هنا شكري وعرفاني للأستاذ محمد الخولي محافظ الآثار الإسلامية في المتحف الوطني بدمشــــــق لتعاونه المخلص.

أ ـــ الرملة غير مؤرخ لا إله إلا الله رسو (كذا) وحده المدار: بسم الله ضرب (...) بالرملة في مكان المدار خطوط قطرية اااا \* متحف دمشق ع/ ١٧١١٩ (٢٣مم، ٤٠٩٢ غ) اللوح١. Walker, II, no. 853 and ANS. ب ــ شبيهة بالسابق لكن غصن النخيل إلى يمين مأثورة الوســـط، ولا توحــد حبيبة في الأسفل. Walker, II, no. 846. ج ـــ المأثورتان في الوسط في الوجه والظهر هي نفسها ولكن دون غصن النخيل َلَّهُ الْمُلَكُ فَلَسَ وَافَ المدار: ضرب بالرملة Walker, II, p 255, no. p. 132. د ـــ غير مؤرخ في الوسط لا إله إلا الله وحده المدار: ضرب هذا (....) بالرملة Walker, II, no. 855. هـــــــ مؤرخ سنة ١١٦هـــ نشره ستيكل (٤٢٪ لكنه اعتبره مضروباً في (الرقة) ووكر وجد أنه مضروب بالرملــــة لكن مكان الضرب كتب دون لام أي (الرمة). Walker, II, p, 259, footnote 2. و ـــ مؤرخ سنة ۱۱۷هـــ (۲۶) Stickel: ZDMG, 1885, p 39. (17)

المدار: بسم الله ضرب هذا الفلس بالرملة سنة سبع عشرة ومئة (لا يوحد مسدار في الوجه) عبد الرحمن فهمي: الموصوعة. الرقم ٩٧٣. زـــ المؤرخ سنة ١١٨هــ زـــ المؤرخ سنة ١١٨هــ مثل الفلس السابق: فهي الرقه ٩٧٤، لكن التاريخ ١١٨هــ \*

## ۸ \_ صفّورية:

تقع قرب طبرية في جند الأردن، وكان اسمها في العسهد الرومساني SEPHORIS وضرب فيها النقود، ورد اسمها أيضاً على الفلس الثاني (صفّوربية).

النمط العربي

عمد لا إله رسول إلا الله الله الله وحده الله وحده المدار: بسم الله ضرب هذا الفلس بصفورية ضرب هذا الفلس بصفورية Walker, Il, p. 266, nos. p.135 and 884.

<sup>(&</sup>lt;sup>(1)</sup> نعني بمدا الخط أن المأثورة الوسطى هي العادية المألوفة ولكن تحتها كلمة أو إشارة، الكلمة هي (بسخ) وهي للاستحسان وتقدير الجودة.

#### ٩ ــ طبرية:

لعبت طبرية دوراً كبيراً في التاريخ قبـــل الإســـلام وبعـــده بســبب موقعــها الاستراتيجي. ضربت فيها النقود العربية المتأثرة بالنمط البيزنطي في وقت مبكر. أليكـــم منها ثلاثة أمثلة:

أ ــــ النمط البيزنطي، صورة العاهل البيزنطي<sup>(٤٤)</sup> واقفاً:

شخص العاهل مع شعاراته المسيحية

Walker, II, p.11, no. p4, p1. III

ب ـــ النمط البيزنطي صورة العاهل هرقل وولديه

الأشخاص الثلاثة هيراكليوس وولداه

مع شعاراتم المسيحية

كالسابق لكن الشارات مختلفة

مع اختلاف وضع الهلال

\* (ووكر ٤٨) اللوح ١. . ٧٤-١٥. اللوح) Walker, II, p. 15, nos. 43-51.

ج ــ النمط البيزنطي: صورة العاهل هرقل وولديه مع كلمة (مصري).

الأشخاص الثلاثة

مع شعاراتم المسيحية

لا ندري ماذا يقصد بكلمة (مصري) هل ضرب هذا الفلــــس في مصر أو أن ضاربه يحمل نسبة (مصري)؟.

\* الفلس محفوظ في المتحف الوطني بدمشق تحت الرقم ع/ ١٠٤٦٨ (١٩مــــم، ٣٠١٨ غ) اللوح١.

\* \* \*

د ـــ النمط العربي مع صورة رأس كبش ذي قرنين بشكل محور أو تعبير زخرفي:

<sup>(&</sup>lt;sup>14)</sup> من مقارنة الفلوس العربية البيزنطية بالنقود البيزنطية لم يكن الجزم بالشخص المقصود من الأبساطرة أن يكون المقصود في التقليد موريس تيبر يوس (٥٨٢ ـــ ٢٠٢م).

| لا إله إلا الله وحده                  | المدار: محمد رسول الله                 |  |  |  |
|---------------------------------------|----------------------------------------|--|--|--|
|                                       | Walker, II, p. 267, no. p.137.         |  |  |  |
|                                       | هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |  |  |  |
| لا إله                                | ضرب                                    |  |  |  |
| إلا الله                              | طبرية                                  |  |  |  |
| وحده                                  |                                        |  |  |  |
|                                       | Walker, II, p. 267, no. p.51           |  |  |  |
|                                       | و ـــ فلوس طبرية:                      |  |  |  |
| بسما                                  | بسم١                                   |  |  |  |
| لله محمد                              | لله فلو                                |  |  |  |
| رسول۱                                 | س طبر                                  |  |  |  |
| لله                                   | ية ٥                                   |  |  |  |
|                                       | Walker, II, p. 267, no.885.            |  |  |  |
|                                       | ز ـــ صورة طائر في أعلى المأثورة       |  |  |  |
| لا إله                                | محمد                                   |  |  |  |
| إلا الله                              | رسول                                   |  |  |  |
| وحده                                  | الله                                   |  |  |  |
| المدار: بسم الله ضرب هذا الفلس بطبرية |                                        |  |  |  |
|                                       | Walker, II, p. 267, no.886.            |  |  |  |
|                                       | يوجد مثل هذا الفلس ولك عوضاً .         |  |  |  |
| ح۱.                                   | * متحف دمشق ع/ ۱۷۰۹۰ اللوي             |  |  |  |
| e 3.                                  | ح — غصن نخيل:                          |  |  |  |
| الله أ                                | محمد                                   |  |  |  |
| حد الله                               | رسول<br>. «                            |  |  |  |
| الصمد                                 | الله                                   |  |  |  |

المدار: بسم الله ضرب هذا الفلس بطبرية Walker, II, p. 269, no 898. ط \_ أسد رابض مؤرخ سنة ١١٠هـ لا إله إلا الله رسول الله وحده (بسم الله ضرب) (أمر) أمير المؤمنين بالوفا بطبرية سنة عشر ومئة Walker, II, p.270. no. ANS 42. أمير المؤمنين اللوح١. ي \_ ذكر اسم أمير (رستم؟) مؤرخ سنة ١٢٠هـ. لا إله إلا الله رسول وحده الله بسم الله ضرب بطبرية .... أمير رستم؟ عشرين مئة (كذا)

### ١٠ \_ عسقلان

Walker, II, p.270, no. Zamb 1.

مدينة ساحلية تقع إلى الشمال من غزة على بعد عشرة أميال منها وقد كانت مــن جند فلسطين. المدينة القديمة ومشهورة في العهد الروماني وقد ضربت فيها نقود رومانيــة وكان اسمها ASCALON كتب اسمها على النقود العربية (عسقلن)

أ\_ عسقلن فلسطين

عمد لا إله رسول الله وحده وحده ضرب بعسقلن فلسطين الله اللك، فلس واف

Walker, II, p. 273, no 903.

ب \_ مثل الفلس السابق ولكن ذكر فيالمدار عسقلن فقط. ولا توجد مــأثورة في الوجه.

Walker, II, p.274, no. p.139.

#### ١١ \_ عكا:

مدينة ساحلية مشهورة بموقعها الحصين. كان اسمها في العهد الكلاسيكي - ACE وقد ضربت فيها نقود في العهد الروماني.

تعتبر في العهد العربي من حند الأردن. وقد لعبت دوراً كبيراً في العهود الإسلامية وخاصة في أيام الصليبيين

محمد لا إله رسول إلا الله الله وحده

بسم الله ضرب هذا الفلس بعكا

Walker, II, p 274, no.904.

\* \* \*

# ١٢ \_ قلسطين:

ورد اسمها مع إيليا سابقاً وورد مع عسقلان وغزة.

أ ـــ النمط العربي المتأثر بالنمط البيزنطي وعليه رسم الخليفة قبل عبد الملك بــــن مروان كتب اسمها (فلسطين) كذا .Walker, II, p.25, no. p.5

نشر أيضاً ووكر تحت الرقم ٧٥ مثله، لكن (فلسطين) إلى اليسار ومن الأعلى إلى الأسفل

ب ــ النمط العربي مع غصن في المدار:

عمد لا إله

رسول إلا الله

الله وحده

ضرب بفلسطين لله الملك فلس واف

توجد أنواع أخرى . Walker, II, p. 276, no.910

\* \* \*

## ١٣ ـ فلسطين غزة:

تعتبر من حند فلسطين، تقع على الطريق الرئيسي إلى مصر ـــ كان لها مكانــة في العهد الكلاسيكي، وضرب فيها النقود في العهد الروماني.

وردت على الفلوس الأموية مركبة للتدليل على أنها تابعة لجند فلسطين

عمد لا إله

رسول إلا الله

الله وحده

المدار: ضرب بفلسطين بغزة لله الملك فلس واف

Walker, II, p. 275, no. 908.

\* \* \*

# ١٤ ــ لُدّ أو اللَّدّ

تقع في الجنوب الشرقي من يافا على طريق القدس، وهمي عاصمة فلسطين القديمة، وظلت كذلك في العهد العربي الإسلامي الأول لكنها تنازلن عن مكنها بعد بناء الرملة في العهد الأموى.

كان لها ماض مهم في العهد الكلاسيكي، وكان اسمها DIOSPOLIS.

لا إله محمد إلا الله رسول الله وحده لله الملك، فلس واف المدار: ضرب فلسطين بلد Walker, II, p. 280, no.924. ب لد: 141 1 إلا الله و رسول الله حده بسم الله ضرب هذا الفلس بلُدّ Walker, II, o. 280. no.925.

### ۱۰ ـ بُبُنی

تقع بين يافا وعسقلان على الساحل الشامي، ويظن ألها هي التي ضربـــت فيــها النقود. يوحد مكان في البلقاء بهذا الاسم أيضاً، ورد ذكره في موقعة مؤتة علـــى عــهد الرسول (ص).

عمد لا إله رسول إلا الله الله الله وحده الله (ضرب هذا الفلس) في يبنى Walker, II, p. 288, no. th.17.

# النقود المضروبة في فلسطين في العهد العباسي

لاحظنا أن النقود المضروبة في فلسطين في العهد الأموي كانت فلوسياً نحاسية فقط، وقد ورد عليها أسماء مدن عديدة في فلسطين، وهي مهمة من الناحيسة التاريخيسة والجغرافية ودراسة المسكوكات.

نحد في العهد العباسي دنانير ودراهم وفلوس ضربت في فلسطين

١ \_\_ النقود العباسية ضربت في ثلاث فترات:

أ) في الدور الأول ضربت فلوس فقط في فلسطين.

ب) بعد انقراض الدولة الطولونية بين سنتي ٢٩٣ و٣٣١هـــ ضربــــت دنانـــير ودراهم.

ج) في أثناء ضعف حكم الدولة الإخشيدية في فلسطين سنة ٣٥٥هـ فقط.

د) بعد دخول الفاطميين إلى فلسطين وضربهم النقود سنة ٣٥٩هـــ.

تغلب القرامطة على فلسطين، وقد والوا الخليفة العباسي المطيع لله ثم ضربوها بعـد اتفاقهم مع الفتكين التركي، وهذا ضرب نقداً بويهياً سنة ٣٦٧هـــ آملاً في التقرب مــن عضد الدولة.

١ ـــ ذكر على النقود الذهبية والفضية اسم فلسطين وطبرية فقط، لكن الفلوس
 حملت الأسماء التالية: الرملة، غزة، طبرية.

٣ ـــ الدنانير كثيرة لكن الدراهم والفلوس المعروفة حتى الآن قليلة. ســــأفصل في المصنف الدنانير عن الدراهم عن الفلوس.

\* \* \*

# الدناتير المضروبة في فلسطين

١٦ \_ ذ مالله \_ ١٦هـ المكتفى بالله \_ مثال لا إله إلا لله الله وحده محمد لا شريك له رسول المدار الداخلي: بسم الله ضرب هذا الله المكتفى بالله الدنير بفلسطين سنة ثلاث وتسعين وماثتين المدار: محمد رسول الله المدار الخارجي: لله الأمر من قبل ومن بعد أرسله المشركون يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله.

Zambour: Wien (NZ, LV, 1922)

\* \* \*

١٧ \_ ذ \_ فلسطين \_ ٤ ٩ ٢ هـ \_ المكتفى بالله \_ ٤ أمثلة (٢٠) الله و ١٠٥)

المكتفي بالله يلاحظ حبيبات حول المأثورة الوسطى المتحف الوطني بدمشق الرقم ع/ ٢٦٧١ (٢٥مم، ٤٠٠٣ غ) \*\*\*

١٨ ــ ذ ــ فلسطين ــ ٢٩٥هــ ــ المكتفى بالله ــ ٥ أمثلة (٤٠)

<sup>.</sup> د – ذهب.

<sup>(&</sup>lt;sup>11)</sup> أكتفي بعرض مثال واحد وأشير إلى عدد الأمثلة المعروفة فقط وأذكرها مختصرة في الحاشية .(.Zambour: Baghdader. ; Allan (NC, IV. XIX< p.197.)

<sup>(&</sup>lt;sup>40)</sup> النقود العباسية متشابحة من حيث المأثورات لذا سأعرضها مختصرة وأقصد بالخط الأفقــــــي (المــــأثورة الوســـطة المتكررة) وأذكر ما فوقها وما تحتها، أما مأثورات المدار فلن أكررها إلا إذا كان هناك مشاكل أو اختلاف. ۷۷:

<sup>(47)</sup> متحف دمشق ع/ ٥٨٨٦. عراقي مهاب ٦٩١٣. زمباور Baghdader ..; NZ, LV يكتفى بالإشارة إلى . Baghdader وهو كتر خضر الياس نشره النقشبندي في سومر ١٠ ج٢.

المكتفى بالله

\* متحف قطر الوطني (٢٢مم، ٤٠٢٥غ) ــ اللوح٢.

\*\*\*

۱۹ \_\_ ذ \_\_ فلسطين \_\_ ۲۹٥ \_\_ المقتدر بالله \_\_ مثالان فهمي \_\_ ۲۹۵ (۲۶مم، ۲۰۱۱غ)<sup>(٤۸)</sup>

Lavoix, I, no, 1123 (- 3.78).

\* \* \*

٢٠ \_ ذ \_ فلسطين ٢٩٦هـ \_ المقتدر بالله \_ ٣ أمثلة (٢٩)

\* متحف دمشق ع/ ٥٣٤٩ (٢٣، ٣.٤٥) اللوح٢.

٢١ \_ ذ \_ فلسطين \_ ٢٩٧هـ \_ المقتدر بالله ـ مثال

\* متحف دمشق ع/ ١٥٨١ (٢٤، ٢٠٨٢) اللوح٢.

٢٢ \_ ذ \_ فلسطين \_ ٢٩٨هـ \_ المقتدر بالله \_ ٨ أمثلة (٥٠)

متحف دمشق ع/ ۲۲۹۷ (٤١، ٤٠١٥)، ع/ ٨٨٤ (٢٥، ٣٠٠٤).

\* متحف قطر (٢٥، ٣.٨١) اللوح٢.

الله

المقتدر بالله المؤمنين أمير المؤمنين أمير المؤمنين ٢٣ ـــ ذ ـــ فلسطين ـــ ٢٩٩هـــ ـــ المقتدر بالله ـــ ٣ أمثلة

<sup>(&</sup>lt;sup>(4)</sup>) تلكر المراجع مختصرة سنشير إلى المنتصرات في آخر البحث ــ نقصد بفهمي (عبد الرحمن فهمي، و - الرقم، تذكر المراجع مختصرة سنشير إلى المنتصرات والوزن بالغرامات دون ذكر مم، غ فيما بعد. ذ - ذهب. (<sup>(4)</sup>) ... Lane Poole, BMC, I, no. 412 (24, 3.65) Zambour: Baghdader.. (<sup>(4)</sup>) ... Lane Poole: op. cit, no 713 (24., 4.66) Zambour: op. cit. (<sup>(\*)</sup>) عراقي ـــ مهاب ٦٨٩٧، مجموعة الصراف ٢٦٢، السيوفي.

Soret: RNB, IV, 2e serie (1857); Tiesenhausen: Khalifes...: Zambour: Baghdader.. ٢٤ \_ ذ \_ فلسطين \_ ٣٠٠هـ \_ المقتدر بالله مثالان \_ عراقي \_ مهاب ۲۸۹۸ (۳۰۰، ۲۰۰۱) و ... Zambour: Baghdader ٢٥ \_ ذ \_ فلسطين \_ ٢٠١هـ \_ المقتدر بالله \_ أربعة أمثلة(١٥) عراقي (محموعة الصراف) ۲۰۸ (۳.۱۰، ۳.۱۰). ٢٦ \_ ذ \_ فلسطين \_ ٢٠ ٣هـ \_ المقتدر بالله مثال وحيد كتر خضر الياس Zambour: Baghdader.. مثال ٢٧ \_ ذ \_ فلسطين \_ ٣٠٣ه\_ \_ المقتدر بالله مثال وحيد: كتر خضر الياس .Zambour: Baghdader ٢٨ \_ ذ \_ فلسطين \_ ٢٠ هـ \_ المقتدر بالله \_ مثالان عراقي (محموعة الصراف) ٢٦٦ (٤٠٣، ٤٠٣) كتر خضر الياس .Zambour: Baghdader

Lane Poole: Calverst's Coll. and Khed. no 678 (13.90). (01)

٢٩ \_ ذ \_ فلسطين \_ ٣٠٥هـ \_ المقتدر بالله \_ ٣ أمثلة(٢٠) Lane Poole: BMC. IX, p.76, no. 413 (26., 4.15)

٠٠ \_ ذ \_ فلسطين \_ ٣٠٦هـ \_ المقتدر بالله \_ ثلاثة أمثلة (٢٥) عراقي ـــ مهاب ٦٨٩٩ (٤٠٠٠) \* \*

٣١ \_ ذ \_ فلسطين \_ ٣٠٧ \_ المقتدر بالله \_ أربعة أمثلة (٤٠) عراقي مهاب ٦٨٧٦ (٣٠٠٠ ــ ٣٠٠٠) \* \*

٣٢ \_ ذ \_ فلسطين \_ ٣٠٨ه \_ المقتدر بالله \_ ٣ أمثلة \* متحف دمشق ع/ ۱۸۹۰۹ (۲۰، ۳۰۸۸)، متحف قطـــر (۲۲،۱۷، ۲۲۰۲) اللوح٢.

. عراقي ـــ مهاب ۲۹۰۲ (۲۳، ٤٠٠٩) \* \*

٣٣ \_ ذ \_ فلسطين \_ ٣٠٩هـ \_ المقتدر بالله \_ ٥ أمثلة (٥٥) متحف دمشق ع/ ٤٥٢٧ (٤٠١٢، ٢٠١٤) اللوح٢٠ \* \*

٣٤ \_ ذ \_ فلسطين \_ ٣١٠هـ \_ المقتدر بالله \_ ٣ أمثلة (٢٠)

السيوفي وكتر خضر الياس .. Zambour: Baghdader

Zambour: Baghdader.. السيوفي وكتر خضر الياس

Lavoix, I, no. 1124 (- 3.50) BMC. IX, p.76, no 413h (26, 4.21) السيوني و (٥٠٠)

Lane Poole: Khed. no. 642; Rogers: N.c> III (01)

Allan: N.C. XIX, p. 197.

<sup>(°°)</sup> عراقی ــ مهاب ۲۸۷۹ (۲۲، ۲۰۰۸)، مجموعة الصراف ۲۲۳ (۲۲، ۲۰۰۷).

Lane Poole: BMC. I. no.414 (24., 3,45). ٣٥ \_ ذ \_ فلسطين \_ ١ ٣٦ه \_ \_ المقتدر بالله \_ ٣ أمثلة (٥٧) عراقی ــ مهاب ۱۸۸۰ (۲۶، ۲۰۰۰) ٣٦ \_ ذ \_ فلسطين \_ ٢١٣ه \_ المقتدر بالله \_ مثالان متحف دمشق ع/ ٥٥٠٦ (٢٤) ٣.٧٢) المقتدر بالله أبو العياس بن أمير المؤمنين Lane Poole: BMC. I. no. 415 (23., 3.65). ٣٧ \_ ذ \_ فلسطين \_ ٣١٣ه \_ المقتدر بالله \_ مثالان السيوفي، كتر خضر الياس .Zambour: Baghdader ٣٨ \_ ذ \_ فلسطين \_ ٢١٤هـ \_ المقتدر بالله \_ مثالان \* متحف دمشق: ع/ ۱۲۰۹ (۲٫۸۰، ۲۶) كالسابق دون حبيبات، اللوح ۲ Zambour: Neue (Wiener NZ,LV)

<sup>(&</sup>lt;sup>٥٦)</sup> السيوفي وكتر خضر الياس Ibid.

<sup>(</sup>٥٧) السيوفي وكتر خضر الياس Ibid.

٣٩ \_ ذ \_ فلسطين \_ ٣١٧هـ \_ المقتدر بالله \_ مثالان السيوفي (Laviox< I. no. 1152(- 4.18) . ٤ \_ ذ \_ فلسطين \_ ٣١٨هـ \_ المقتدر بالله \_ مثال Zambour: Neue (Wiener, NZ,LV) ١٤ \_ ذ \_ طبرية \_ ٣١٩ \_ سالمقتدر بالله \_ مثالان \* متحف دمشق ع/ ٥٣٥٠ (٢٦، ٤.٩٢) اللوح٢. Zambour: Neue (Wiener, NZ,LV) ٤٢ \_ ذ \_ فلسطين \_ ٣١٩هـ \_ المقتدر بالله \_ مثال Zambour: Neue (Wiener, NZ,LV) ٤٣ \_ ذ \_ فلسطين \_ . ٣٢ه \_ المقتدر بالله \_ أربعة أمثلة (^^) \* متحف قطر (٢٥.١) ٣٠٩٣) اللوح٢. متحف دمشق ع/ ٥٤٢٠ (٢٥) ٣٠٦٥) أبو العباس بن المقتدر بالله أمير المؤمنين عميد الدولة

Vasmer:... Pereyaslago.., Berlin, I (\*^)

٤٤ \_ ذ \_ فلسطين \_ ٣٢٢ه\_ \_ القاهر بالله \_ مثال السيو في

٤٥ ــ ذ ــ فلسطين ــ ٣٢٣هــ ــ الراضى بالله ــ مثال Berlin, I

٤٦ ـ ذ \_ فلسطين \_ ٣٢٥هـ \_ الراضي بالله \_ ٣ أمثلة Berlin, I; Markov: Inventarny...; Allan (N.C. XIX, p.198).

٤٧ ـ ذ \_ فلسطين \_ ٣٢٩هـ \_ الراضي بالله \_ مثال Lane Poole; BMC. I, no. 456 (22., 3.25).

٤٨ ــ ذ ــ فلسطين ــ ٣٥٥هــ ــ المطيع لله ــ ٦ أمثلة (٥٩) متحف دمشق ع/ ١١٢٩٤ (٢٣، ٤٠١٥) كتبت ( حمس) اللوح٢. متحف دمشق ع/ ۲۸۲۵ (۳.۸۰، ۳.۸۰)

المطيع لله

هذا النقد مهم لأنه يدل على أن العباسيين استعادوا فلسطين مـن الإخشـيديين بعض الوقت بعد موت على بن الإخشيد لكن كافور استطاع تسوية الأمر.

Lavoix, I, no. 1269 (-3.50)

Rogers: Dinars Abbasid, p. 32, Tornberg, Symbolae, IV, p.48.

<sup>(</sup>۵۹) متحف دمشق (ع/ ۲۸۲٦)

# النقود الفضية المضروية في فلسطين

|                                        |           | في العهد العباسي                        |
|----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| هــــــــــ المقتدر بالله ــــ مثال    | ن ـــ ۲۹۷ | ٤٩ _ ف ً _ فلسطي                        |
| -                                      |           | الله                                    |
|                                        |           | **                                      |
| أبو العباس بن                          |           | المقتدر بالله                           |
| أمير المؤمنين                          |           |                                         |
| ١. بسم الله ضرب هذا الدرهم بفلسطيم     |           | المدار: محمد رسول الله                  |
| سنة سبع وتسعين ومائتين.                |           | أرسله المشركون                          |
| ٢. لله الأمر من قبل وبعد               |           |                                         |
| .۱۹۲۸,sed                              | nuF refoh | shcirdeirF :remsaV                      |
| * *                                    | *         |                                         |
| هـــ المقتدر بالله ـــ مثال            | ۰. ۲۱۷    | م ف فاسطه                               |
|                                        |           |                                         |
| (1.0.                                  | (10) 01   | متحف دمشق ع/ ٢٥                         |
| هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ۰. ـــ ،  | ۵۱ ف فلسطع                              |
|                                        |           | XI .CMB ;I ,nilreB                      |
| * *                                    | *         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| t                                      |           |                                         |
| هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ن ـــ ۲۲۳ |                                         |
|                                        |           | Berlin, I                               |
| * *                                    | *         |                                         |
|                                        |           |                                         |
|                                        | ···       | <del></del>                             |
|                                        |           | ف = فضة                                 |

| النفوذ النحاسية في العهد العباسي                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٣ ـــ ن " ـــ الرملة ـــ التاريخ اقص ـــ الرشيد ـــ مثال                                 |
| لله                                                                                       |
| <del></del>                                                                               |
|                                                                                           |
| جعفر                                                                                      |
| وهو جعفر بن یجیی البرمکی، یمکن تقدیر تاریخ النقد بین ۱۷٦ ـــ ۱۸۷هـــ                      |
| فهمي ۲۲۷، ر۲۷۴۳ (۱۸، ۲۳.۲).                                                               |
| ٤٥ ـــ ن ـــ الرملة ـــ ٢٠٥هـــ ــ المأمون ـــ ٤ أمثلة                                    |
| <del></del>                                                                               |
| () سرح                                                                                    |
| المدار: ضرب هذا الفلس بالرملة على يدي بسم الله مما أمر به الأمير سعيد بن                  |
| السرح                                                                                     |
|                                                                                           |
| الأمير سعيد بن السرح حكم الرملة سنة ٢٠٥هـ، ذكر هذا في كتاب العيــون(٦٠٠)                  |
| * متحف دمشق: ع/ ١٩٢٢ (١٧.٥) اللوحُّ.                                                      |
| Lavoix, I, no. 1586 (160, 1.70) Zambour: Inventar - Katalog.                              |
|                                                                                           |
| مثال لافوا ينقص اسم الضارب (أبي الزباء) فهمي ٢٧٤٤ (الفلس ناقص)                            |
| * *                                                                                       |
|                                                                                           |
|                                                                                           |
| ن 🗕 نحاس                                                                                  |
| ر <del> رقم</del><br>(۱ <sup>۰</sup> ) عدد سیسیداد در |
| J. de Goeje et P. de Jong: Fragmenta Historicorum Arabicorum, p.363. (1.)                 |

أشار إلى ذلك لافوا ص٤٣٦.

```
٥٥ _ ن _ الرملة _ . ٢١٠ هـ _ المأمون _ مثالان
                     Tiesenhausen Khalifes... no. 2596
                      Soret: Letters... a' Dorn, 2, no.13.
   ٥٦ _ ن _ الرملة _ ٢١٧هـ _ المأمون _ ٦ أمثلة
                          بخ
بالرملة سنة سبع عشرة ومائتين
                         Lavoix, I, no. 1587 (18., 2.88)
                         Lavoix, I, no. 1585 (19., 2.60).
    ٥٧ ــ ن ــ غزة ــ ٢١٧هـ المقتدر بالله ـ ٣ أمثلة
            Miles: RIC, nos. 384- 5 (21-2. 82, 19, 2.67)
                       Miles: op. cit., no. 386 (21, 2.64)
٥٨ ــ ن ــ الرملة ــ ٢١٨هــ ــ المقتدر بالله ــ ٣ أمثلة
               بخ
Miles: RIC, nos. 374-5 (20-21, 2.3- 310)
                                       السيوفي: ص٦٣.
```

90 \_ ن \_ طبرية \_ ١٨١هـ \_ هارون الرشيد \_ مثال

\* متحف دمشق ع/ ١٦٣٨٤ (٢١) ١٦٣٨٤ اللوح٣.

عدل

المدار: مما أمر به عبد الله هرون أمير ضرب هذا الفلس بطبرية سنة احدا

المؤمنين نصره الله

\* \* \*

المؤمنين نصره الله

\* \* \*

\* \*

\* \* \*

متحف دمشق ع/ ١٩٩٨٥ (يجوز أن يكون أموياً) على الأرجح.

الدناتير المضروبة في فلسطين في العهد الطواوني

71 ـــ 1 ـــ فلسطين ـــ ٢٧٧هــــــ المعتمد على الله ـــ خمارويه بن أحمـــد ــــ ۸ أمثلة (٦١)

 لله
 لا إله إلى الله

 عمد
 عمد رسول الله

 رسول
 المفوض إلى الله

 الله
 الله

المعتمد على الله هذا الديسنر

بفلسطين سنة

خمارویه بن أحمد سبع وسبعین ومائتین

<sup>(</sup>١١) كتر خضر الياس ... Lavoix, III, p.11, nos. 23-4: Zambour: Baghdader... السيو في (Samma: (Al Abhath< XXIV, p.26, nos. 1-3)

٢. لله الأمر ... بنصر الله المدار: محمد رسول الله أرسله ... ... المشركون ... المشر دون \* متحف قطر (۲۲.۸، ۲۳.۳) اللوح٣. \* \* ٢٢ ــ ذ ــ فلسطين ــ ٢٧٨هـــ المعتمد على الله ــ خمارويه بن أحمـــد ـــ السيوفي، 1-4 Lavoix< III, no. 27 ( -4,20) = Shamma, 4-7 فهمي ۲۹۸۳ ٣٣ ــ ذ ــ فلسطين ــ ٢٧٩هـــ المعتضد بالله ــ خمارويه بن أحمــــد ــ ٣ لله المعتضد بالله خمارويه بن أحمد \* متحف قطر (٤٠٠٣، ٢٢.٨) اللوح٣ \* ٦٤ \_ ذ \_ فلسطين \_ ٢٨١هـ المعتضد بالله \_ خمارويه بن أحمد \_ ٤ أمثلة كتر خضر الياس Shamma, op. cit, nos. 10-11; Zambour: Baghdader Istanbul: Sultan Ahmet,

Shamma: op. cit, no.9; Bmunc. (23, 4.06) = Grabar, no.55. (17)

٢٥ \_ ذ \_ فلسطين \_ ٢٨٢هـ \_ المعتضد بالله \_ خمارويه بـــن أحمـــد \_ مثالان Shamma, op. cit., no.13 = ANS (20. 4.03) Paris, Unc. (22.2. 89) ٦٦ ـــ ذ ـــ فلسطين ـــ ٢٨٥ ـــ المعتضد بالله ـــ هرون بــــن خمارويـــه ـــ ٤ Lane Poole: BMC. II, no. 228; Regers: Tuluni, nos. 96-7 ANS. UM = Shamma, no.15 (22., 4-29). ٧٧ \_ ذ \_ فلسطين \_ ٧٨٧هـ \_ المعتضد بالله \_ هرون بن حمارويه \_ ٣ أمثلة Istanbul: Sultan Ahmet (22., 3.31) = Shamma, no.22. السيوف، كتر خضر الياس ...Zambaur: Baghdader ٦٩ ـــ ذ ـــ فلسطين ـــ ٢٩٠هـــــ المكتفى بالله ـــ هرون بن خمارويـــه ـــ ٥ متحف دمشق ۱) ع/ ۹۲٤۸ (۲۳.٦) متحف (1.12,41.0) 1040/8 (7 \* متحف قطر (٢٢.١، ٣.١٦) اللوح٣.

Zambaur: Baghdader..; Markov, p. 928, no.136. كتر خضر الياس

Istanbul: Sultan Ahmet (21., 3.75) = Shamma, no.21.

Lane - Poole: Khed., p.141. no. 939; Rogers: Tuluni, no. 113. (12)

```
٧٠ ـــ ذ ـــ فلسطين ـــ ٢٩١هــــــ المكتفي بالله ـــ هرون بن خمارويـــه ـــ ٣
                                                                    أمثلة<sup>(٦٥)</sup>
                             * متحف قطر (٣.٧٢، ٢٢.٤) اللوح٣.
*
                                 الدنانير الإخشيدية المضروبة في فلسطين
     ٧١ _ ذ _ فلسطين _ ٣٣١هـ _ المتقى لله _ الإحشيد _ ٥ أمثلة (٢٦)
                                                              المتقى لله
                 أبو منصور بن
                  أمير المؤمنين
                                                             الاخشيد
المدار: محمد رسول الله أرسله. . . . بفلسطين سنة حدى (كذا) وثلثين
                                                                    و ثلثماية
                ٢. لله الأمر ...
                                                            المشركون
                    * متحف دمشق ع/ ١٤٧٣٢ (٣٠٨٠، ٣٠٨٧) اللوح٣.
                                          (m.ož , TT.A) 12777/8
                                           ع/ ۲۰۱٦ (۲.٤٢) ۲۰۱٦/۶
    ٧٧ _ ذ _ فلسطين _ ٣٣٢ هـ _ المتقى لله _ الإحشيد _ ٩ أمثلة (٢٠)
                                متحف دمشق ع/ ۷۰۷۷ (٤.١، ٨.٢٢)
                                           متحف قطر (۲۰.٥) ۴.۵۷)
                          Shamma, no.26; ANS- UM (22., 3.63); Markov p.49. (10)
```

Zambaur (Wiener NZ, LV, p.9); Forter (N.C. 5th Series, p. 324).

Shamma, 2 (Al- Abhath, AUB, XXII, 3-4) -ANS (24., 2-38) Nassar: PAM, III, 12=(11) Shamma.3.

Lane - Poole; BMC. IX, no. 230t, Idem: Khed. no. 937 (14)

السيوفي، مجموعة خاصة (22., 2-55) Lavoix. III, no. 48

النقشبندي (سومر م٣، ج٢) ص٢٧٩ مثالان.

```
٧٣ _ ذ _ فلسطين _ ٣٣٣هـ _ المتقى لله _ الإخشيد _ 9 أمثلة (٨٦)
                              متحف دمشق ع/ ۱۹۱۰ (۲۳.۵)
                                         ع/ ۲۸۲۰ (۲۲۲، ۲۲۰)
     ٧٤ _ ذ _ فلسطين _ ٣٣٤هـ _ المستكفى بالله _ الإخشيد _ مثال
                   * متحف دمشق ع/ ١٠٢٩٥ (٣.٩٠، ٢٣.٣) اللوح٣.
* * *
         ٧٥ _ ذ _ فلسطين _ ٣٣٥هـ _ المطيع الله _ الإخشيد _ مثال
                                                                لله
                                                          المطيع لله
                          متحف دمشق ع/ ۱۳۵۲ (۲۲.۶، ۴۰۰۶)
*
٧٦ ــ ذ ــ فلسطين ــ ٣٣٥هــ ــ المطيع لله ـــ أبو القسم بن الإخشـــيد ـــ
                                                            ١٨ مثالاً(٢٩)
                                                            1 1/2
                                                         (۲۸) الصراف (۲۸)
                       Lane-Poole: BMC. II, nos. 231 and 232; Lavoix. III, no.49.
                                     النقشبندي: سومر ٢/٣ ص٢٧٩، مجموعة خاصة.
```

<sup>(</sup>٦٩) متحف دمشق ٤ أمثلة أخرى متنوعة

Zambaur: Inventar- Katalog

Paris Unc. (23., 4-58)

شما ۳۰–۳۴ وغیره کثیر ۳۴–۳۶ فغیره

المطيع لله أبو القسم بن متحف دمشق ع/ ۱۲۱۲ ب\_... ، لله . صلی اللہ علیہ أبو القسم بن المطيع لله متحف دمشـــق ع/ ۲۸۲۱ (۲۳، ٤٠١٩)، متحــف قطــر (۳.۸۰، ۳۸۰۰) اللوح٣. ٧٧ \_ ذ \_ فلسطين \_ ٣٣٦ه \_ المطيع الله \_ أبو القسم \_ مثال الله أبو القسم بن المطيع لله Lane- Poole: Khed., no.938. ٧٨ \_ ذ \_ فلسطين \_ ٣٣٧ه \_ المطيع لله \_ أبو القسم \_ ٤٣ مثالاً(٧٠) متحف دمشق ع/ ١٤٣٧٥ (٤٠٠٣) المطيع لله أبو القسم بن الإخشيد

<sup>(</sup>۲۰) شما ۲۹ - ۵۰، ۲۰ النقشبندي، السيوفي، مجموعة خاصة. فهمي ۳۰۱۸ (دون زخرف) ANS; BMC, II, no.233; Khed. nos. 339- 40; Lavoix, III,51-2; AUB; Wien, no. 7815...

| *                                                          | (Y. & Y \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | (نصف عیار) (۰<br>*                       | * متحف قطر                                  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ، لله ـــ أبو القسم ـــ ٦ أمثلة ( <sup>٧١)</sup>           | ب _ المطيع                                  | فلسطی <i>ن</i> ۳۳۹ه                      | ٧٩ ذ ن<br>لله                               |
| سم بن<br>ید                                                | الإخش                                       |                                          | صلى الله عليه<br>المطيع الله                |
| بفلسطین (کذا)                                              | -                                           | (۳.۳۰ ،۲۲.۲)<br>ع/ ۳۷۹۹ (۲.۲             |                                             |
| سم بن<br>يد                                                | أبو الق<br>الإخش                            |                                          | صلى الله عليه<br>المطيع الله                |
|                                                            |                                             | . (٣.٥٧                                  | شا ۲۷ (۲۲)<br>ش                             |
| سىم بن<br>ىيد<br>*                                         | أبو الق<br>الإخش<br>*                       | *                                        | صلى الله عليه<br>المطيع لله                 |
|                                                            | agarine: We                                 | فلسطی <i>ن</i> ۳٤٠<br>eyl Coll. no. 426; |                                             |
| *<br>ع لله ــــــ أبو القسم ــــــ ٨ أمثلة( <sup>٧٢)</sup> | *<br>هــــــ المطي                          | *<br>فلسطی <i>ن ـــ</i> ۲٤۱              | ٨١ ــ ذ ـــ                                 |
|                                                            | A                                           | NS; BM unc. (22                          | ( <sup>۲۱)</sup> النقشبن <i>دي</i> (3.57 ,. |

متحف دمشق ع/ ۷۰۰۹ (۲۰۲۰، ۲۰۲۳) لا توجد زخارف ع/ ١٦٩٣٦ (٣٣، ٣٠٣٠) لا توجد زخارف 

٨٢ \_ ذ \_ فلسطين \_ ٣٤٢هـ \_ المطيع لله \_ أبو القسم \_ ٣ أمثلة (٢٧٠ متحف دمشق ع/ ۱٤٧٤ (۲۳.٥). \* \*

٨٣ \_ ذ \_ فلسطين \_ ٣٤٣هـ \_ المطيع لله \_ أبو القسم \_ مثال السيو في

٨٤ \_ ذ \_ فلسطين \_ ٣٤٥ ÷ \_ المطيع لله \_ أبو القسم \_ ٢٠ مثال(٢٠) متحف دمشق ع/ ۱۱۳۰۲ (۲۲، ۳.۹۶) دون زخرفة ع / ١٤٧٤١ (٥.٥٣، ٢٥.٥) دون زخرفة. ع / ۲۰۷۱ ر . \* متحف قطر (۲۳، ۳۰۵) اللوح٤. \*\* \*

٨٥ \_ ذ \_ فلسطين \_ ٣٤٦هـ \_ المطيع لله \_ أبو القسم \_ ١٤ مثالاً (٢٥)

Casanova: Prencessa Ismail: Gagarine, no.427; Balog Coll., Shamma, 116 (23., 3.15).

Lane- Poole: Khed, no. 971; BM unc. (27., 3.81) (YY)

ANS; Shamma, no. 90; Wien, no. 7868.

Tiesenhausen {RNB (1875), no.145} (YT)

Zambaur: Neue (Wiener NZ, LV).

BMC, II, no.235; Lavoix, III, nos. 53-4 (3.70 et 3.40) (YE)

ANS = Shamma, 105; BM unc. (23., 4.50) = Shamma, 99; Shamma, 106 (22., 4.68); Blau et Stickel, no. 51.

<sup>(</sup>۲۰) متحف دمشق ثلاث أمثلة أخرى، النقشبندي، فهمي ۳۰۱۹ (۲۳، ۳۰۰۳)

Tiesenhausen (RNB, XXXI, no.146); Markov: Inventarny...

```
متحف دمشق ع/ ۱٤٧٤٣ (۲۳، ۳.۸٦)
                          * متحف قطر (٢٢.٦، ٣.٣٤) اللوح؛.
*
   ٨٦ _ ذ _ فلسطين _ ٧٤٣هـ _ المطيع لله _ أبو القسم _ ٧ أمثلة (٢٧)
                       متحف دمشق ع/ ۱٤٧٤٦ (۳.۰۸ ،۲۱)
* *
        ٨٧ _ ذ _ فلسطين _ ٣٤٩هـ _ المطيع لله _ أبو القسم _ مثال
                                                        المطيع لله
                       أبو القسم بن
                        أمير المؤمنين
                        * متحف قطر (۲۳، ۳.۹۵) اللوح٤.
* * *
٨٨ _ ذ _ فلسطين _ ٣٥٠هـ _ المطيع لله _ على الإخشيد _ ١٠
                                                              لله
                                                   صلى الله عليه
                    على بن الإخشيد
                                                        وعلى آله
                             متحف دمشق: ع/ ۱٤٧٤٨ (٣٠٧، ٨٠٣)
                                         (<sup>۷۱)</sup> متحف دمشق مثالان آخران
                                                 Lavoix, III, no.55 (, 3.45)
```

Teisenhauesn: (RNB, XXXI, no.147; Johnston: Catalogue... 1906; Gotha-Schluman, no.1006. (۷۷) متحف دمشق یوجد أربعة أمثلة أخرى، فهمي ٣٠٤٢ (٢٢، ٤.٧٥)، مجموعة خاصة.

ANS = Shamma, 138, Lane - Poole; Khed., no.943 (4.15). Lavoix. III, no.57 (,3.18).

Lane-Poole: Khed. nos. 945-6; Lavoix, III, no.58 (, 3.50)

Tiesenhousen: RNB, XXXI, no.149: Gagarine, no429.

الصراف ٢٥٥ (٢٤، ٣٠٠)، بغداد ٥٥٥ (٢٤، ٣٢٠).

(<sup>۲۹)</sup> النقشبندي، السيوفي، شما ١٦١ (٢٢، ٣.٨٦)

المطيع لله

Lavoix, III nos. 59-61. BMC, II, 237; Khed. no. 947; Markov, no.5, Gagarine, no430...

يلاحظ أن الدينار الإخشيدي المضروب سنة ٢٥٥هـ خال من اسسم الأمير الإخشيدي، لكنه يحمل الحرف ك.، وهو مذكور على دنانير أبي ألقاسم وعلسي بسن الإخشيد سابقاً. هذا الحرف يرمز (١٠٠) إلى الحاكم الحقيقي وهو كافور الإخشيدي. وقد كان الحكم بيده بعد موت الإخشيدي لأن ولدي الإخشيد أبا القاسم وعليماً كانما صغيري السن، وقد ماتا ميتة بشعة. وبعد موت علي سعى كافور الإخشمسيدي لمدى الخليفة، فاعترف به أن يكون صاحب مصر: لكنه لم يحكم إلا سنتين: ٣٥٥ و٣٥٦هـ ومات (١٨).

ألفت النظر هنا إلى أنه يوجد دنانير عباسية مضروبة في فلسطين سنة ٣٥٥هـــــــــــ وقد ذكرتها تحت الرقم ٤٨ من هذا المصنف. يعني هذا تدخـــــــل الدولـــة المركزيـــة في فلسطين لشعورها بضعف الدولة الإخشيدية، وخاصة بعد موت على بــــــن الإخشـــيد وشغور منصب الإمارة، لكن يبدو أن كافوراً استطاع أن يطمئن أصحـــــاب الأمـــر في بعداد (وهم الخليفة وونبوبويه) وثبت مركزه في مصر وفلسطين.

إليكم الدنانير الإخشيدية المضروبة سنة ٣٥٥هـــ (٢٢) متحف دمشق ع/ ٤٤٨٧ (٣٠٧٦، ٢٧.٣)

بحلة سمير شما: مجلة العربي العدد ٢٣٢ ص١٢٠.

<sup>(</sup>۸۱) ابن الأثير: ج۸ ص۱۹۲ ذكر موته سنة ۳۵٦هـــ.

Lane- Poole: Khed. no. 949; Idem: BMC. II, no.239; ANS; (<sup>AY)</sup> Nassar: QDAP XIII (PAM. H. 19.40); AUB, no.c. 8761;

Lavoix, III, no.63, no.64; Zambaur: Inventar- Katalog: Tiesenhausen, no.150: Wien, (AT) no.7866; BM unc. (24., 2.78); ANS; Balog Coll.

الله وحده لا شريك له رسول الله صلى الحسين بن (٨٤) الله عليه وعلى آله عبيد الله المطيع لله أحمد بن علي متحف دمشق ع/ ۱۵۷۹۹ (۲۲، ۵۰۰۵)

طغج

متحف دمشق ع/ ۲۸۲٤ (۲٤.۳، ٤,٤٥).

بعد موت كافور تولى الحكم أبو الفوارس أحمد بن على وكان عمـــره إحــدى عشرة سنة وكان الوصى الحسين بن عبيد الله الإخشيدي. وقد وضعت كلمة (طغج) في أسفل الكتابة الوسطى من الظهر للدلالة على حد الأسرة الحاكمة.

لم يكن الحكم مستقراً في مصر، فقد اضطربت الأمور بعد موت كافور وشحت السع، وارتفع سعر الخبز ارتفاعاً كبيراً... وكانت هذه الحالة تميء ظرفاً ملائماً لتدحـــل الفاطميين.

### الدراهم الإخشيدية في العهد العباسي

ضرب الإخشيدي محمد بن طغج قبل سنة ٣٣١هـ دراهم بعضها يحمل مكسان الضرب (مصر)، وبعضها غفل منه وهي: مصر ٣٢٤هـــ(٨٥٠)، مصر ٨ [٣٢]هـــ وهــــو بمثل الحاكم على عرشه (٨٦)، ٣٢هـ (٩٨) (الأمير الإخشيد، محمد بسن طغـج)، ٣٢٩

y أدري لماذا يذكر الدكتور فهمي عبد الرحمن اسمه (الحسن بن عبيد الله) ص١٨٤ مسع أن كلمة (الحسين) واضحة على النقود.

Bacharach and Shamma (RN, t. XVII (1975): p.140. no.1). (Ao)

<sup>(&</sup>lt;sup>٨١)</sup> محمد أبو الفرج العش ..Traces بحلة الحوليات الأثرية العربية السورية ٢٣ ص١١. الصورة ٤٧أ.

Lavois, III, p. 22, no.50. (AV)

(محمد شكر؟ الإخشيد يشكر) (٨٨). هذه الدراهم فريدة وهامة وهي تختلف بمأثوراتها عين الدراهم النظامية التي سكت حسب النمط العباسي منذ سنة ٣٣١هـ، وهي تخلو مـن السم الخليفة. ترى، هل كان الإخشيد يترع إلى الاستقلال الحقيقـي في تلسك الفـترة ٣٢٣ ـ ٣٣١هـ التي أثبت بما كفاءته في صد الهجوم الفاطمي علـي مصـر؟ (٩٩) أو لأنه لم يتلق الإمارة من الخليفة رسمياً.

٩٤ \_ ف \_ فلسطين \_ ٣٣١هـ \_ المتقي لله \_ الإخشيد \_ مثال

لا إله إلا

محمد الله وحده

رسول الله أبو منصور بن

المتقى الله أمير المؤمنين

الإخشيد

المدارات: المأثورات المعروفة

NASSAR, PAM, no.111.12 = Shamma.3.

\* \* \*

90 \_ ف \_ فلسطين \_ ٢٠٢٦هـ \_ المتقي الله \_ الإخشيد \_ ٥ أمثلة (٩٠) متحف دمشق ع/ ٢٠١٦ (٢٤.٣)

\* \* \*

97 - ف \_ فلسطين \_ ٣٣٣ه \_ المتقي لله \_ الإخشيد \_ مثال Lavoix, III. no.49.

\* \* \*

<sup>(</sup>۸۸) متحف دمشق ع/ ۱۳۲۹ (۲۰، ۳.۲۸).

<sup>(&</sup>lt;sup>٨٩)</sup> يلاحظ على الدرهمين الأولين المضروبين في سنتي ٣٢٤ و٣٢٨ أنهما حاليان من لقــب (الإحشــيد) الذي يذكّر بعراقة أصل محمد بن طغج التركي في ما وراء النهر.

Nassar, PAM. no.111.13; AUB; ANS; ULLA: Shm. 23242 Go. (1.)

٩٧ \_ ف \_ فلسطين \_ ٣٣٤ه \_ المستكفى بالله \_ الإخشيد \_ ٣ . أمثلة <sup>(٩١)</sup> لله YI WIY محمد رسول الله المستكفي بالله الله وحده لاشربك له الإخشيد ٩٨ ــ ف ــ طبرية ــ ٣٣٥هــــ المطيع لله ــ أبو القسم بن الإخشـــيد ـــ مثال Nassar: PAM, 111.20. ٩٩ \_ ف \_ فلسطين \_ ٣٣٥هـ \_ المطيع لله \_ أبو القسم \_ مثال Paris unc. (27., 4.45) = Shamma. 39. . ١٠٠ ف \_ طبرية \_ ٣٣٦هـ \_ المطيع له \_ أبو القسم \_ ٣ أمثلة BM. unc. (25., 3.14); Paris unc. (25., 2.64); ANS unc. (25., 3.12) = Shamma, 43-45. ١٠١ \_ ف \_ فلسطين \_ ٣٣٦ه \_ المطيع لله \_ أبو القسم \_ مثال Al mi A الله و حده محمد

Nassar, PAM, no. H.19.15; ULLA, Shm. %(^ Go; AUB. (^\)

لا شريك له رسول الله صلى الله عليه أبو القسم بن الإخشيد وعلى آله المطيع لله

ANS. unc. (29., 3.39) = Shamma, 42.

١٠٢ ــ طبرية ــ ٣٣٧هــ ــ المطيع لله ــ أبو القسم ــ مثالان

Nassar: PAM, no. 111.32 = Shamma, 70.

Tegner, p. 109 = Shamma, 17.

١٠٣ \_ ف \_ فلسطين \_ ٣٣٧هـ \_ المطيع لله \_ أبو القسم \_ مثالان لم يذكر على (وعلى آله)

متحف دمشق ع/ ۱۱۰۲٥ (۲۹، ۳.٤٥).

Lavoix, III, no.56 (23., 4.00) = Shamma, 69.

١٠٤ \_ ف \_ طبرية \_ ٣٣٨هـ \_ المطيع لله \_ أبو القسم \_ مثال

Nassar: PAM, no. 111.23 = Shamma, 72.

١٠٥ \_ ف \_ فلسطين \_ ٩ (٤/٣) هـ \_ المطيع الله \_ أبو القسم \_ مثال متحف دمشق ع/ ۱۱۰۰۱ (۳.۲۱، ۳.۲۱) \*

١٠٦ \_ ف \_ طبرية \_ ٣٤٠هـ \_ المطيع لله \_ أبو القسم \_ مثال

Lemiere = Shamma, 83.

```
١٠٧ ــ ف ــ فلسطين ــ ٣٤٠هــ ــ المطيع لله ــ أبو القسم ــ مثالان(٢٠)
                                  ANS unc. (24., 2.38) = Shamma, 81.
                                 ULLA: Shm. 6203 Go = Shamma, 82.
       ١٠٨ _ ف _ طبرية _ ٣٤١هـ _ المطيع لله _ أبو القسم _ مثالان
متحف دمشق ع/ ١٠٩٧٠ (٢٨، ٣٠٨٠٥) = سنة أحد وأر [بعين وثلي]
                                Tegner, p.109 = Shamma, 93.
    ١٠٩ _ ف _ فلسطين _ ٣٤١هـ _ المطيع الله _ أبو القسم _ مثالان
                متحف دمشق ع/ ١٠٩٩٥ (٣٠٦١ (٣٠٦١) سنة ١[٤]٣هـ
                                 ANS unc. (23., 2.48) = Shamma, 92.
     ١١٠ _ ف _ فلسطين _ ٣٤٤هـ _ المطيع لله _ أبو القسم _ مثال
                             متحف دمشق ع/ ۱۰۹۷۵ (۲۰۱۸ (۲۰۱۸)
    ١١١ _ ف _ فلسطين _ ٣٤٥هـ _ المطيع لله _ أبو القسم _ مثالان
                              متحف دمشق ع/ ۱۰۹۲۷ (۲۶، ۳.۳۸)
                                  Anderson, no.336 = Shamma, 109.
١١٢ _ ف _ فلسطين _ ٣٤٦هـ _ المطيع الله _ أبو القسم _ ٤ أمثلة (٦٢)
                        (<sup>9۲)</sup> على هذا النحو رسمها الأستاذ سمير شما أعتقد ألها وهي (ص)
```

<sup>(</sup>۹۲) متحف دمشق ع/ ۱۰۹۷۱ (۲۰۸۰ (۲۰۸۰) AUB. ULLA. Shm. 8503; Blek = Shamma, 122.

متحف دمشق ع/ ۱۰۹۹۳ (۲۸، ۳.۷۱). ١١٣ \_ ف \_ فلسطين \_ ٩ [٤]٣هـ \_ المطيع الله \_ أبو القسم \_ مثال متحف دمشق ع/ ۱۱۰۰۱ (۲۸، ۳.۲۱) ١١٤ \_ ف \_ طبرية \_ (؟) ٣٤هـ \_ المطيع لله \_ أبو القسم \_ مثالان متحف دمشق ع/ ۱۱۰۱۰ (۲۰، ۲۰۸۱) ع/ ١٤٤٠٣ (٢٧، ٣٠٠٣) التاريخ غير مقروء، ولكن يلاحظ اللقب (أنوجــور) على مأثورة الوجه أبو القسم أنوجور بن الإخشيد ١١٥ \_ ف \_ فلسطين \_ (؟) ٣٤هـ \_ المطيع لله \_ أبو القسم \_ مثال متح دمشق ع/ ۱۱۰۹۹۲ (۲۲.۵) ١١٦ \_ ف \_ فلسطين \_ ٣٥٠هـ \_ المطيع لله \_ على بـن الإخشـيد \_ مثال علي بن الإخشيد وعلى آله المطيع الله يلاحظ طوال حكم على بن الإخشيد ظهور الحرف (كــــ) للدلالـة علـى الحاكم المستبد كافور الإخشيدي

Naasar. PAM, no. H. 19.29 = Shamma, 141.

| ١١٧ _ ف _ فلسطين _ ٢٥١هـ _ المطيع لله _ على بن الإخشـيد _ ٤        |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                    | أمثلة. |
| متحف دمشق ع/ ۱۱٤ (۲۶، ۳۰۱۰)                                        |        |
| ع/ ۱۰۹۱ (۲۲، ۸۰۰)                                                  |        |
| ع/ ۱۱۱۵۱ (۵، ۳.۲۷) الترييخ ۱ [۳۵]هــــ<br>لله                      |        |
|                                                                    |        |
|                                                                    |        |
| AMS. unc = Shamma, 150.                                            |        |
| * * *                                                              |        |
|                                                                    |        |
| ١١٨ _ ف _ فلسطين _ ٣٥٧هـ _ المطيع لله _ علي بـن الإخشـيد _         |        |
| (14)                                                               | مثالاه |
| متحف دمشق ع/ ۱۸۰۰۵ (۲۳.۰)                                          |        |
| Tegner, p.110 = Shamma, 153.                                       |        |
| * * *                                                              |        |
| ١١٩ _ ف _ طبرية _ ٣٥٣هـ _ المطيع لله _ على بن الإخشيد _ مثالان     |        |
| BM unc. (25., 3.18) = Shamma, 175.                                 |        |
| ANS unc. (24., 2.65) = Shamma, 176.                                |        |
| * * *                                                              |        |
| ١٢٠ _ ف _ فلسطين _ ٣٥٣هـ _ المطيع لله _ علي بن الإخشيد _ ١٠ . ١٥)  | أمثلة  |
| صحح الأستاذ سمير شما التاريخ فحعله ٢٥٣هـــ بعد أن كان ٣٥٥هـــ خطأ. | , (11) |

متحف دمشق ع/ ۱۱۰۱۵ (۲۰، ۳.۲۷) BMC, II, no.238 = Shamma, 169. ١٢١ ــ ف ــ فلسطين ــ ٢٥٤هــ ــ المطيع الله ــ على بــن الإخشــيد ــ مثال AUB = Shamma, 179. ١٢٢ ــ ف ــ فلسطين ــ ٣٥٥هــ ــ المطيع لله ــ على بــن الإخشــيد ــ مثالان AUB, c. 8763 (21., 1.66) Shamma, 188. تصف درهم Lane-Poole: BMC. II, no.239 (23., 4.65) ١٢٣ \_ ف \_ طبرية \_ ٣٥هـ \_ المطيع لله \_ علي بن الإخشيد \_ مثال متحف دمشق ع/ ۱٤٤٠٨ (٢٠٦١ (٢٠٦١)

Tornberg: Symbolae, IV, 148; Blau: Nachlese, p.26; (٩٥)
ANS unc. (25., 3.41) = Shamma, 172; BM unc. (25,3,06) + Shamma, 170.

١٢٤ \_\_ ف \_ فلسطين \_ ٣٥هـ \_ المطيع لله \_ علي بـــن الإخشـيد \_ مثالان

Copenhagen Mus. (25., 2.90) = Sh.191.

AUB. = Sh. 208.

\* \* \*

١٢٥ \_ ف \_ فلسطين \_ ٣٥٧هـ \_ المطيع الله \_ علي بـن الإخشـيد \_

مثال

 لله
 لا إله إلا

 محمد
 الله وحده

 رسول الله صلى
 لا شريك له

 الله عليه وعلى آله
 الحسين

 المطيع لله
 بن عبيد الله

 أحمد بن علي
 (زخرفة)

 طغج
 طغج

في موضع الزخرفة كان كافور يضع رمز اسمه كـــ.. خلــو الدرهــم المــؤرخ ومن رمزه يدل على أن كافوراً كان قد مات. وهذا يثبت ما ذهب إليــه ابــن الأثير أن كافوراً مات سنة ٣٥٦هــ خلافاً لما هو مذكور في مراجــع أخــرى (أنظــر الحاشية ٨١ من هذا البحث وما يتعلق ٤٨).

Nassar; PAM, H. 19.42 = Shamma, 190.

\* \* \*

١٢٦ \_ ف \_ فلسطين \_ ٣٥٨هـ \_ المطيع لله \_ أحمد بـ ن علـي \_ ٤ \_ أمثلة (٩٦)

ANS unc = Shamma, 204: Nassar: PAM, H. 19,43 = Sh.204. (11)

| الله            |                       |   |
|-----------------|-----------------------|---|
| \               |                       | - |
| المطيع لله      | الحسين                |   |
| أحمد بن علي     | بن عبيد الله          |   |
| متحف دمشق ع ۳ ۳ | <b>۱۰۹ (۲۲، ۹۰</b> ۲) |   |
| لله             |                       |   |
| -               |                       |   |
| المطيع الله     | الحسين                |   |
| أحمد بن علي     | بن عبيد الله          |   |
| طغج             |                       |   |
| متحف دمشة ع ۳/  | ۷۲ (۵.۲۲، ۷.۳۰.       |   |

# النقود العباسية الحمدانية المضروبة في فلسطين

في أثناء الحكم الإخشيدي وفي أول عهده، ضربت النقود الإخشيدية في فلسطين منذ سنة ٣٣١هـــ كما مر معنا ــ العجب أن يضرب درهم عباسيي في فلسطين سنة ٣٣١هــ في الوقت الذي كان يشغل به الزعيمان الأخوان الحمدانيان ناصر الدولــة أبو محمد وسيف الدولة أبو الحسن منصب أمير الأمراء في بغداد.

أنا في الواقع أعد النقود التي ضربها ناصر الدولة وسيف الدولة نقوداً عباسية، إلا أن الأمر يختلف عندما يكون الضرب في فلسطين. ذلك لأن سيف الدولة أمير حلب كان يتمنى من كل قلبه أن يستولي على كل بلاد الشام، وقد حياول مراراً، ودحيل دمشق وفلسطين، لكنه لم يستقر بسبب مشاغله في مجابحة الروم البيزنطيين، لذا أعتبر هذا الدرهم هاماً حداً.

١٢٦ \_ ف \_ فلسطين \_ ٣٣١هـ \_ المستكفى \_ ناصر الدولـة وسيف الدولة \_ مثال

لا إله إلا الله لله وحده لا شريك له محمد رسول الله سيف الدولة صلى الله عليه وسلم أبو الحسن المستكفى بالله إمام الحق ناصر الدولة أبو محمد

المدار: محمد رسول الله أرسله

و ثلثين و ثلثمائة Lane - Poole: BMC. 111, p.5, no.6 (26., 3.36).

.. بفلسطين (كذا) سنة إحسدى

## نقود القرامطة المضروبة في فلسطين

عاشت بلاد الشام، وخاصة فلسطين، فترة من الاضطراب العنيف في أثناء الغـزو الفاطمي لمصر والشام، وأصبحت مطمعاً لكل طامع بين ٣٥٨ و٣٦٧ه...

كان والى الشام وفلسطين الحسن بن عبد الله بن طغيج الإحشيدي. عندما سقطت مصر بيد الفاطميين حالو المقاومة، فجعل مقسره الرملة استعداداً لملاقساة الفاطميين. لمّا ساتقر حوهر الصقلي بمصر (٩٧) وثبت قدميه سيّر جعفر بن فلاح الكتـــامي إلى الشام في جمع كبير فيلغ الرملة وبما أبو محمد الحسن بن عبد الله بن طغج. تغلب عليمه جعفر وأسره مع غيره من القواد، فسيرهم إلى جوهر، وسيرهم جوهر إلى المعز بأفريقيــــة ودخل ابن فلاح البلد عنوة.. وسار إلى طبرية فرأى ابن ملهم قد أقام فيها الدعوة للمعــز لدين الله فسار عنها إلى دمشق فقاتله أهلها، ولم تمدأ دمشق إلا بعد صراع طويل.

<sup>(</sup>٩٧) ابن الأثير ج/ ص١٩٤ و١٩٥٠

كان الحسن بن عبد الله بن طغج، قد تعهد لقرامطة البحرين بدفع مبلغ سسنوي قدره ثلاثمئة ألف دينار، فلما ملكها جعفر، وعلموا أن المال يفوهم (٩٨) فعزموا على قصد الشام، وصاحبهم حينقذ الحسن بن أحمد بن بحرام القرمطي، فأرسل إلى عز الدولة بختيار (البويهي صاحب الأمر في بغداد) يطلب منه المساعدة بالسلاح والمال فأجابه إلى ذلك. وساروا إلى دمشق سنة ، ٣٦هـ فاستهان بحم حعفر بن فلاح فلم يشمح هم حتى كبسوه بظاهر دمشق وقتلوه وأخذوا ماله وسلاحه ودوابه وملكوا دمشف وأمنوا أهلها، وساروا إلى الرملة واستولوا على جميع ما بينهما (٩١)...

ظل القرامطة في دمشق وفلسطين ما بين ٣٦٠ و٣٦٣هـ وضربوا النقود في السنتين ٣٦١ و٣٦٢هـ حاول القرامطة الاستيلاء على مصر سنة ٣٦٦هـ متفقين مع بعض القبائل العربية البدوية لكنهم أخفقوا وانسحب الحسن بن أحمد القرمطيي إلى بلاده و دخل الفاطميون فلسطين و دمشق وضربوا النقود سنة ٢٦٤هـ، لكنهم أساؤوا معاملة أهل دمشق فالتفوا هؤلاء حول قائد تركي اسمه (الفتكين) كان لجأ إلى بلاد الشلم بعد الاضطراب العنيف الذي حصل في العراق بين آل بويه (بين بختيار وعضد الدولة) للفاطمين مستعيناً بالحسن بن أحمد القرمطي، وبقيت سيادهم إلى سنة ٣٦٧هـ. يبدو الفاطمين مستعيناً بالحسن بن أحمد القرمطي، وبقيت سيادهم إلى سنة ٣٦٧هـ. يبدو أن الفتكين ضرب ديناراً بويهياً في فلسطين ليطمئن عضد الدولة على موالاته. لكنسه في السنة نفسها سنة ٣٦٧هـ انحاز إلى الخليفة الفاطمي العزيز بيالله بعد أن تضعضع موقفه (٩٩).

يبدو أن الحسن بن أحمد القرمطي كان طامعاً بدمشق وفلسطين قبل الغزو الفاطمي سحل زمباور ديناراً قرمطياً ضرب في فلسطين سنة ٣٥٧هـ وهو

۱۲۷ \_ د \_ فلسطين \_ ۲۵۷هـ

Zambaur: Neue (Wiener NZ, LV)

<sup>(</sup>٩٨) المرجع نفسه ص٢٠٣ ذكر اسم الزعيم القرمطي (الحسين) بينما هو على النقود الحسن.

<sup>(&</sup>lt;sup>٩٩)</sup> يوجد درهم قرمطي ضرب بدمشق سنة ٣٦٠هــ سأنشره في بحث "دمشق علــــى النقـــود العربيـــة الإسلامية" إن شاء الله.

<sup>(</sup>أوم) ابن الأثير ج ٨ ص٢١٧ ـــ ٢١٩.

لم نستطع حالياً الاطلاع على البحث لنعطي وصفاً لهذا الدينار وإنما أشــــار إليــــه زمباور في كتاب: Die Munzpragnugen des Islam.

وهو دينار هام يدل على ما ذكره ابن الأثير من أن الحسن القرمطي كان متفقاً مع الحسن الإخشيدي صاحب دمشق وفلسطين على جعل سنوي يؤدى إليه قبل الغزو الفاطمي.

\* \* \*

۱۲۸ ــ ذ ــ فلسطين ــ ۳٦١هــ ــ المطيع لله ــ الحسن بــن أحمــد ــ ٥ أمثلة (١٠٠)

| لله            | لا إله إلا الله |
|----------------|-----------------|
| محمد رسول الله | وحده            |
| صلی الله علیه  | لا شريك له      |
| وعلى آله       | السادة          |
| المطيع لله     | الرؤسا          |
| ا أ            |                 |

الحسن بن أحمد

المدار محمد رسول الله أرسله .. المشركون .. بفلسطين سنة إحسدى وسستين وسستين

متحف دمشق ع/ ۱٤٧٨ (۲۱.٥) ۳.٥٢) متحف قطر (۲۳) ٤.١٧)

يلاحظ لقب (السادة الرؤسا) الذي يدل على أن الحسن بن أحمد كان يحكم من خلال مجلس الثورة.

۱۲۹ \_ ذ \_ فلسطين \_ ٣٦٢ (١٠١)هـ \_ المطيع لله \_ الحسن بن أحمد \_ مثالان

Blau: (Wiener, NZ. VI- VII); Lane - Poole: Khed., p.337; (11)

Zmabaur: Neue (Wiener NZ,LV)

<sup>(</sup>۱۰۱) سجل زمباور درهماً ضرب في فلسطين سنة ٣٦٢هـــ من المؤكد أنه قرمطي (مخطوطة) ...Zambaur: Inventar - Katalog

لله

المطيع لله السيد

الحسن بن أحمد الرئيس

يبدو أن سلطة الحسن بن أحمد قد تزايدت حتى وضع لقباً مفرداً.

متحف دمشق ع/ ۱۵۷۷۱ (۲۱، ٤٠٣٧)

Lane- Poole: Khed. p.337.

\* \* \*

١٣٠ \_ ذ \_ فلسطين \_ ٣٦٥هـ \_ الطائع لله \_ ٤ أمثلة

Rogers: Dinars of Abbased ..;

Vasmar and Zograph:

Dr. Otto Blau Coll. Munzforscher, p.140;

Zambaur: Neue (Wiener NZ, LV);

Blau and Stickel (ZDMG, XI, p.450, no.18).

\* \* \*

۱۳۱ \_ ذ \_ فلسطين \_ ۳۶۶هـ

يوجد الدينار في مجموعة المكتبة الأهلية في باريس ذكر في مخطوطة محفوظة ليـــس لدينا حالياً وصفاً له.

\* \* \*

۱۳۲ \_ ف \_ فلسطين \_ ۳۶۷ه\_

أشار زمباور Die Munzpragungen des Islam إلى أحمد ظيا الذي ذكــــر هــــذا الدرهم، لم نستطع أن نعثر على المرجع للتأكد منه.

\* \* \*

دينار بويهي

۱۳۳ ـ د \_ فلسطين \_ ۲۳۷ه\_

ذكر هذا الدينار زمباور Die Munzpragungen des Islam لكنسم لم يشسر إلى المرجع. ليس من المعروف حتى الآن أي نقد بويهي ضرب في بلاد الشام أو فلسمطين، لكنه لا نستغرب أن يضرب الفتكين التركي هذا الدينار لإظهار موالاته إلى عضد الولة.

\* \* \*

## الدنانير الفاطمية المضروبة في فاسطين

كل النقود الفاطمية المعروفة هي من الذهب ما عدا قطعة واحدة فضية مضروبسة في طبرية سنة ٣٧٤هـ. الدراهم الفضية نادرة حداً في المشرق. وكذا الفلوس النحاسية، إلا أن الدراهم وافرة في المغرب.

كما ألمحنا إلى دخول الجيش الفاطمي بقيادة جعفر بن فلاح الكتسامي واسستلائه على فلسطين ودمشق ٣٥٩هـ، لكن الفاطميين اضطروا إلى إخلائسها تحست ضغسط القرامطة برهة من الزمن.

سأعرض هذه النقود تبعاً للتسلسل الزمين:

١٣٤ \_ ذ \_ فلسطين \_ ٩٥٥هـ \_ المعز لدين الله \_ ٤ أمثلة (١٠٠)

وضعت المأثورات في ثلاثة مدارات نبدأ بالداخلي وهي تحيط بدائرة صغيرة مركزية

١ ـــ المعز لدين الله أمير المؤمنين لا إله إلا الله محمد رسول الله

٢ ــ دعا الإمام معد لتوحيد الله الصمد وعلى أفضل المؤمنين ووزير حــير

المر سلين

محمد رسول الله أرســــله

٣ ــ بسم الله ضرب هذا الدينر بفلسطين سنة بالهدى و دين الحق

Miles: Fatimid Coins, no.28.

بینها درهم فضی مضروب بطبریة سنة ۳۷۶هـــ.

Lavoix, III, p.47, no.98 (21., 3.95), Markot: Invertarny... (1.1)

\* متحف دمشق ع/ ۲۸۲۷ (٥٠٠٥، ٣٠٦٣) اللوح٤. \* \* \*

۱۳٥ ــ ذ ــ فلسطين ــ ٣٦٤هــ ــ المعز لدين الله ــ مثالان (١٠٣ متحف دمشق ع/ ٣٠٥٧ (٢٢، ٤٠٢٤).

\* \* \*

۱۳٦ ــ ذ ــ فلسطين ــ ٣٦٤هــ ــ المعز لدين الله (ربع دينار)
BMC. IV., no.42 (15., 100)

\* \* \*

۱۳۷ ــ ذ ــ فلسطين ــ ۳٦۸هــ ــ العزيز بالله ــ مثال Frahn: Nova Supplementa.

\* \* \*

۱۳۸ ــ ذ ــ فلسطين ــ ۳٦٩هــ ــ العزيز بالله ــ مثالان المأثورات محصورة في مدارين حول دائرة مركزية: نبدأ بالمدار الداخلي:

١ ــ عبد الله ووليه نزار الإمام لا إله إلا الله محمد رسول

اللہ علی خیر

 ً العزيز بالله أمير المؤمنين ٢ ـــ بسم الله ضرب هذا الدينر

المشركون

بفلسطين سنة تسع وستين وثلثمائة

Lane- Poole: BMC. IV, no.54 (23., 4.12)

Lavoix, iii, no.99. (۱۰۳)

Idem: Khed. no.1007.

١٣٩ \_ ذ \_ فلسطين \_ ٣٧٠هـ \_ العزيز بالله \_ مثال \* متحف قطر (۲۶، ۴.۱۵) اللوح٤. \* \*

. ١٤ \_ ذ \_ فلسطين \_ ٣٧٣هـ \_ العزيز بالله \_ مثالان Blau: (Wiener, NZ, VI-VII)

Zambaur: Cintributation, lie partle (NZ. XXXVI- XXXVII).

١٤١ \_\_ ذ \_\_ فلسطين \_ ٣٧٤هــ \_ العزيز بالله \_ مثال \* متحف قطر (۲۲، ۲۰۱۰) اللوح٤. \* \*

١٤٢ \_\_ ف \_ طبرية \_ ٣٧٤هــ \_ العزيز بالله \_ مثال Johnston: Catalogue., 1906.

١٤٣ \_\_ ذ \_ فلسطين \_ ٣٧٥هـ \_ العزيز بالله \_ مثالان متحف دمشق ع/ ۳۷۳۱

متحف قطر (٤٠٠٨، ٢٢.٥) اللوح٤. \*

١٤٤ \_ ذ \_ فلسطين \_ ٣٧٦هـ \_ العزيز بالله \_ مثالان متحف دمشق ع/ ۳۷۲۲ (۲۲، ۳۰۳۹).

Lane- Poole: BMC, IV. no.60 (23., 4-10)

1 1 2 - ذ ــ فلسطين ــ ٣٨٣هــ الحاكم بأمر الله ــ مثال

Lane- Poole: BMC, IV. no.65 (21.5, 4.18)

1 2 1 ــ ذ ــ طبرية ــ ٣٩٥هــ ــ الحاكم بأمر الله ــ مثال
ضمن دائرة

الحاكم بأمر الله

عمد رسول الله

الحاكم بأمر الله الحاكم بأمر الله على ولي الله الله الله ووليه المنصور لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبو على الإمام محمد رسسول الله أرسسله ..

المشركون

٢ ــ بطبرية سنة خمس وتسعين وثلثمائة

Lavoix, III, no. 167 (4.11)

\* \* \*

۱٤۷ \_ ذ \_ فلسطين \_ ۹۹هـ \_ الحاكم بأمر الله \_ مثال لم يذكر القياس .Lane- Poole: Khed. no. 1045

\* \* \*

١٤٨ ــ ذ ــ فلسطين ــ ١٠١هـــ الحاكم بأمر الله ــ مثال
 \* متحف قطر (٢٢.٥، ٣٠٩٦) اللوح٤.

\* \* \*

۱٤٩ ــ ذ ــ فلسطين ــ ٤٠٤هــ ــ الحاكم بأمر الله ــ مثالان عزت باشا: مسكوكات قديمة Lane-Poole: Calvert's Coll

\* \* \*

١٥٠ \_ ذ \_ فلسطين \_ ٢١٤هـ \_ الظاهر لإعزاز دين الله \_ مثال Johnston: Catalogue.. 1906.. ١٥١ \_ ذ \_ فلسطين \_ ٤١٧ هـ \_ الظاهر لإعزاز دين الله \_ مثال Zambaur: Inventar- Katalog. (غطوطة)

١٥٢ \_ ذ \_ فلسطين \_ ١١٤هـ \_ الظاهر لإعزاز دين الله \_ مثال

\* متحف قطر (۲۶، ۲۰۱) اللوح٥.

١٥٣ \_ ذ \_ فلسطين \_ ٤٢٣هـ \_ الظاهر لإعزاز دين الله \_ مثال المأثورات ضمن ثلاث مدارات حول دائسرة مركزيسة فيسها الحسرف زسي الوجهين:

 ١-- الظاهر لإعزاز دين الله أمير المؤمنين محمد رسول الله على ولى الله محمد رسول الله أرسله .. المشركون

٢ \_ عبد الله ووليه على أبو الحسن الإمام لا إله إلا الله وحده لا شريك له ٣ \_ .. بفلسطين سنة ثلاث وعشرين واربعة مائة

Lane - Poole: BMC, IV, no.119 (21.5, 4.18).

١٥٤ \_ ذ \_ فلسطين \_ ٤٢٤ هـ \_ الظاهر إعزاز دين الله \_ مثال المدارات حول في الوجهين

\* متحف قطر (٢٤، ٣.٩٢) اللوح٥.

١٥٥ \_\_ ذ \_ فلسطين \_ ٢٨٤هـ \_ المستنصر بالله \_ مثال لا إله إلا الله الإمام وحده لا شريك له معد أبو تميم

المستنصر بالله محمد رسول الله

على ولى الله أمير المؤمنين

```
المدار: محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم ضرب هذا الدينر بفلسطين
                      ثمان وعشرين وأربعمائة
                                                   أرسله المشركون
                                Lane- Poole: Khed., p. 174, no.1101.
              ١٥٦ __ ذ __ فلسطين __ ٤٣٢هـ __ المستنصر بالله _ مثال
                             * متحف قطر (۲۲.۲، ٤.١٥) اللوح٥.
*
            ١٥٧ _ ذ _ فلسطين _ ٤٣٤هـ _ المستنصر بالله _ مثالان
                          متحف دمشق ع/ ۱۱۲۸۷ (۲٤.٥)، ۲۰۰۱).
                             متحف دمشق ع/ ۳۷۳٦ (۲۳، ۳.۹۳)
            ١٥٨ _ ذ _ فلسطين _ ٤٣٥هـ _ المستنصر بالله _ مثالان
                            Lane- Poole, BMC IV. no.133 (23., 4.30).
              ١٥٩ _ ذ _ طبرية _ ٤٣٦هـ _ المستنصر بالله _ مثالان
                     * متحف دمشق ع/ ١٣٥٧ (٢٢، ٣٠٩١) اللوح٥.
```

Lane -Poole: BMC IV, p321, no 135a (22.5, 4.34)

Lane- Polole: BMC IV, no.135 (23., 4-16).

١٦٠ \_ ذ \_ فلسطين \_ ٤٣٦هـ \_ المستنصر بالله \_ ثلاثة أمثلة

<sup>\*</sup> متحف قطر (٢٣، ٤.١٠) اللوح٥.

Ibid, IX, p.322, no. 135 (22.5, 3.88).

\* \* \*

١٦١ ــ ذ ــ فلسطين ــ ٤٣٨هــ ــ المستنصر بالله ــ ٣ أمثلة
 \* متحف قطر (٢١، ٣٠٦٥) اللوح٥.

Lane- Poole: Khed. no 1122; Idem: Calvert's Coll.

\* \* \*

۱۶۲ ـ ذ ـ طبرية ـ ٤٣٩هـ ـ المستنصر بالله ـ مثال الإمام

على ولي الله

Lavoix, III, no.337.

Lane-Poole: BMC, IX.

\* \* \*

177 \_ ...  $\frac{1}{2}$  فلسطين \_ 179  $\frac{1}{2}$  المستنصر بالله \_ 177 أمثلة \* متحف دمشق  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{$ 

\* \* \*

۱۶۶ \_ ذ \_ فلسطين \_ ۲۱۱هـ \_ المستنصر بالله \_ مثال جموعة الصراف (المسكوكات، ص۲۲، الرقم ٤٨٤)

١٦٥ \_\_ ذ \_\_ طبرية \_\_ ١٤٤٢ هــ \_\_ المستنصر بالله \_\_ مثالان المأثورات نظمت في ثلاثة مدارات حول دائرة مركزية في الوجهين من الداخل:

لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلي أفضل الوصيين ووزير خـــير

١ ـــ المستنصر بالله أمير المؤمنين
 ٢ ـــ دعا الامام معد لته حيد الآله الصياد

۲ — دعا الإمام معد لتوحيد الإله الصمد
 الم سلين

محمد رسول الله أرسله ..

 ۳ — بسم الله ضرب هذا الدينر بطبرية المشركون (كذا)

سنة اثنين وأربعين وأربعمائة

\* متحف دمشق ع/ ٤٥٣١ (٢١، ٤٠٠٠) اللوح٥ السيوفي.

\* \* \*

١٦٦ ــ ذ ــ فلسطين ــ ٤٤٢هــ ــ المستنصر بالله ــ ٣ أمثلة متحف دمشق ع/ ١٢٨٥ (٣٠٦٠، ٣٠٠٠)؛ مجموعة الصراف ٤٨٦.

Lane-Poole: BMC, IV, no.46 (21.5, 4.31).

\* \* \*

١٦٧ \_ ذ \_ فلسطين \_ ٤٤٣هـ \_ المستنصر بالله \_ نصف دينار \_ مثال \* متحف قطر (٢.٦٠، ١٩٠١) اللوح٥

\* \* \*

۱٦٨ ـ ذ ـ فلسطين ـ ٤٤٤هـ ـ المستنصر بالهه ـ ٣ أمثلة متحف دمشق ع/ ١١٢٨٥ (٣٠٦٠)

Lane- Poole: Khed. p.179., no 1141; Markov: Nachtrag I-II

\* \* \*

۱٦٩ ـ ذ ـ طبرية ـ ٤٤٧ هـ ـ المستنصر بالله ـ مثال Miles: Fatimid, p.50.

١٧٠ ــ ذ ــ فلسطين ــ ٤٤٧هــ ــ المستنصر بالله ــ مثال

```
Lane- Poole: Khed. p.180, no.1153.
              ١٧١ _ ذ _ فلسطين _ ٤٤٩هـ _ المستنصر بالله _ مثالان
                              متحف دمشق ع/ ۹۷۵۲ (۲۳.۱) ۵۰۰۶)
                                    Casanova: Princesse Ismail Coll.
       ١٧٢ _ ذ _ طبرية _ ٢٠٤هـ _ المستنصر بالله (ربع دينار) _ مثال
                                                             الإمام
          على ولي الله
                                      المدار: بسم الله ضرب هذا الدينر
بطبرية سنة ستين وأربعمائة
              وهذا خطأ نادر
                            Lavoix, III, no. 338 ( , 0.98) = Miles, p.50.
                ١٧٣ _ ذ _ عكا _ ٢٦٢هـ _ المستنصر بالله _ مثال
                                   ولى الله
                                               ...سنة ثنين (كذا)..
                                           Lavoix, III, 349 ( 3.48).
                ١٧٤ _ ذ _ عكا _ ٤٧٣ هـ _ المستنصر بالله _ مثال
```

... المشركين (كذا) Lane- Poole: BMC. IV, no.173 (26., 3.84). ١٧٥ \_ ذ \_ عكا \_ ٢٦٤هـ \_ المستنصر بالله \_ مثال \* متحف قطر (۲۳۰۸، ۲۰۹۰) اللوح٦ \* ستحف قطر (۲۳۰۸، ۲۰۰۰) اللوح٦ ١٧٦ \_ ذ \_ عكا \_ ٤٦٥هـ \_ المستنصر بالله \_ مثال ضمن دائرة: عبد الله ولي علي ولى الله عهد السل ـــمين لا إله إلا الله محمد رسول المدار ١ ـــ الإمام معد أبو تميم المستنصر بالله الله أمير المؤمنين . ٢ ـــ ضرب عكا سنة خمس وستين محمد رسول الله أرسله .. المشركون وأربعمائة \* بحموعة خاصة (٢٢.٥، ٢٠٩١) اللوح٦ ۱۷۷ \_ ذ \_ عكا \_ ٤٦٦هـ \_ المستنصر بالله \_ مثال Miles: Fatimid Coins, p.50. ١٧٨ \_ ذ \_ عكا \_ ٤٧٢ هـ \_ المستنصر بالله \_ مثال Miles: Op. cit, p.50.

۱۷۹ ـ ذ ـ عكا ـ ٤٧٣ هـ ـ المستنصر بالله ـ مثال النفر الله ـ مثال النفر p.50.

\* \* \*

۱۸۰ ـ ذ ـ عكا ـ ٤٧٤ هـ ـ المستنصر بالله ـ مثال Lane-Poole: Khed. no. 1178.

\* \* \*

۱۸۱ ــ ذ ــ فلسطين ــ ۲۷۵هـــ المستنصر بالله ــ مثال د Johnston: Catalogue de Vente, 1908.

\* \* \*

\* \* \*

۱۸۳ ــ ذ ــ عكا ــ ٤٧٨ ــ المستنصر بالله ــ مثال ... المستنصر بالله ــ مثال ... Karabacek: ZDMG (1867), p.623.

\* \* \*

۱۸٤ ــ ذ ــ عكا ــ ٤٨٣ هــ ــ المستنصر بالله ــ مثال Ibid. p. 624.

\* \* \*

١٨٥ ــ ذ ــ عكا ــ ٤٨٤هـــ المستنصر بالله ــ ٤ أمثلة
 \* متحف قطر (٢٣٠٥، ٣٠٦٣) اللوح٦

Gagarine: Weyl, Berlin; Karabacek: op. cit, p.624;

Lane- Poole: Khed. no. 1188.

١٨٦ \_ ذ \_ عكا \_ ١٨٥هـ \_ المستنصر بالله \_ مثال

\* متحف قطر (٣٠٩، ٢٣.٥) اللوح؟

۱۸۷ ــ ذ ــ عكا ــ ٤٨٦هــ ــ المستنصر بالله (ربع دينار) ــ مثال \* متحف دمشق ع/ ١٥٢٦٠ (١٥.٥) ١٧٢٠) اللوح٦

\* \* \*

١٨٨ ــ ذ ــ عكا ــ ٤٨٧ هــ ــ المستنصر بالله ــ مثالان

\* متحف قطر (۲۵، ٤.٠٠) اللوح٦

Lavoix, III, no.350 ( ,4,10).

\* \* \*

۱۸۹ ــ ذ ــ عكا ــ ٤٨٨هــ ــ المستعلي بالله (ربع دينار) ــ مثالان متحف دمشق ع/ ۲۰۱۰۱۲ (۲۰،۹۳،۰) متحف دمشق ع/ ۱۸۹۸۶ ( )

\* \* \*

١٩٠ \_ ذ \_ عكا \_ ٩٠ هـ \_ المستعلي بالله \_ ٣ أمثلة

\* متحف قطر (۲۳.۱، ٤.٤٠) اللوح٦

السيوفي .Karabacek: ZDMG (1867), p.625

\* \* \*

١٩١ \_ ذ \_ عكا \_ ٩٣ ٤هـ \_ المستعلي بالله \_ مثال

Miles: Fatimid ...p. 50.

\* \* \*

۱۹۲ ـــ ذ ـــ عكا ـــ ۹۰ هـــ ــــ المستعلي بالله \* متحف قطر (۰.۱۰، ۹۳ .۰) – ربع دينار، اللوح٦

```
Lavoix, III, no. 411.
              ١٩٣ _ ذ _ عسقلان ، ٣٠٥هـ _ الآمر بأحكام الله _ مثالان
                                 Lane- Poole: BMC IV, no. 203 (23., 4.10)
                                                   Idem: Khed, no.1218.
                                                         (لا يه جد قياس)
              ١٩٤ _ ذ _ عسقلان ، ٤٠٥هـ _ الآمر بأحكام الله _ مثال
                       عال غاية
                                                          الامام المنصور
                               المدار ١ ـــ أبو على الآمر بأحكام الله
 لا إله إلا الله محمد رسول الله على
                                                                         ولي
                                                            أمير المؤمنين
       محمد رسول الله أرسله ...
                                                ٧_... الدينر بعسقلان
                                                     سنة أربع وخمسمائة
                                     Lavoix, III, p.157, no.417 ( .3.77).
                        قرأ لاقوا عسقلان خطأً (عسكلان) وهي مرسومة (
وقرأ التاريخ خطأ ٥٠٧ وهو (٥٠٤) وهي مرسومة ( ) ولا يمكـــن أن تقـــــرأ
                                                                       (سبع)
        ١٩٥ _ ذ _ عسقلان ، ٥٠٥ه _ _ الآمر بأحكام الله _ ثلاثة أمثلة
                                   * متحف قطر (٢٢.٢، ٣.٩٦) اللوح٣
                     Beyram Bey: Catalogue de Vante (schulman, 1909).
```

١٩٦ \_ ذ \_ عسقلان \_ ٢٠٥ه \_ الآمر بأحكام الله \_ مثال

قرأها لين بول (عسكلان) Lane-Poole: Khed

١٩٦ أ\_ ذ\_ عسقلان \_ ٧٠ هه\_ \_ الآمر بأحكام الله \_ مثال \* متحف دمشق ع/ ٤٥٣٨ ( ) اللوح؟ \* \*

١٩٧ \_ ذ \_ عكا \_ ٧٠ ٥هـ \_ الآمر بأحكام الله \_ مثال

\* متحف قطر (۲۲، ۳.۸۰) اللوح٦ \* \* \*

١٩٨ \_ ذ\_ عسقلان \_ ٩٠٥ه\_ \_ الآمر بأحكام الله \_ مثالان

\* متحف قطر (٢١، ٣.٨٢) اللوح٧

Johnston: Catalogue de Vante, 1906.

١٩٩ \_ ذ \_ عسقلان \_ ١٠٥ه \_ ١ الآمر بأحكام الله \_ مثالان

Zambaur: Conributation... lie partie (Wiener NZ, XXXVI et XXXVII). Johnston: catalogue de Vante, 1906.

### النقود الصليبية المضروبة في فلسطين

### تقليد النقود الفاطمية:

٢٠٠ ــ ذ ــ طرابلس ــ ٤٣٧هــ ــ المستنصر بالله ــ مثال معد عبد الله ووليه لا إله إلا الله الإمام أبو تميم وحده لا شريك له

محمد رسول الله ولي الله محمد رسول الله أرسله ... المشركون

المستنصر بالله أمير المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم ضرب

هذا الدينر سنة سبع وثلثين

وأربعمائة

هذا وصف الدينار الفاطمي الأصيل، قلده الصليبيون، وبالرغم من دقة التقليد، لكن كلمات كثيرة لا يمكن قراءتها.

Lavoix;... Croises, pp. 37-9, nos. 6 et7.

\* \* \*

۲۰۱ \_ ذ \_ مكان الضرب والتاريخ غير موجودين ولكن T للدلال\_ة على طرابلس: Tripoli

الدينار المقلد من عهد المستنصر بالله أيضاً، وقو حوى في رأس المأثورة الوسطى حرف B وهو بلا شك يرمسز إلى ملك طرابلسس الصليبي Bertrand (١١٠٩ – ١١٠٩).

الخط رديء حداً، صليب يبدو في مركز الوجه.

\* متحف دمشق ع/ ١٤٠٦ ( ) اللوح٧ ولكن \* بدلاً عن T.

Lavoix:.. Croises, pp. 39-40, nos. 8 et9.

\* \*

٢٠٢ \_ ذ \_ عكا \_ ٤٥٤ هـ \_ المستنصر بالله \_ تقليد حسن

\* متحف دمشق ع/ ٥٨٩٧ (٢٢.٢، ٣.٢٨) اللوح٧.

\* \*

٢٠٣ \_ ذ \_ مصر ، ٦ [٥٠]هـ \_ الآمر بأحكام الله \_ مثالان كتب التاريخ على الدينار الصليبي المقلد (سنة ...) أي ســـنة ٥٠٦ أو ٥١٦، أو ٥٠٧ أو ٥١٧هـ.. \* متحف دمشق ع/ ١٥٣٢٠ ( ) اللوح٧.

Lavoix:.. Croises, p.35, no2- Balog et Yvon: Deux Tresors, p. 299, no.17 (22., 3.91).

مثال آخر: التاريخ = ٥٠٦هـــ التاريخ عند ا

٢٠٤ ... ذ ... مصر ... ١٤٥هـ ... الآمر بأحكام الله ... مثال:

Lavoix:.. Croises,, p.34, no1.

\* \* \*

۲۰۰ \_ ذ \_ فلسطین؟ \_ التاریخ غیر مقروء \_ الآمر بأحکام الله \_ مثالان:
 متحف دمشق ع/ ۱۲۷۷ (۲۲.۵) کتب مکان الضرب
 ع/ ۱۲۷۷۱ (۲۲.۵) ۲۰۷۹)

## تقليد النقود الأتابكية والأيوبية(١٠٠)

تقليد الدينار الذي ضربه صلاح الدين الأيوبي في القاهرة سنة ٦٦هــــ باسم الأتابك الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي وباسم الخليفة المستضيء بأمر الله الإملم الحسن.

الدينار الأصيل هام ونادر. وقد ضرب مثله في الاسكندرية. إليكم وصف الأصيل، وقد ضرب حسب النمط الفاطمي:

عال الإمام

<sup>(</sup>۱۰٤) كنت أشرت في المقدمة أن الصليبيين قلدوا دراهم الصالح إسماعيل ملك دمشق الأيوبية المضروبة في دمشق سنة ٣٤٣هـ، وأعطيت ثلاثة أنماط لها. لا أرى ضرورة لإيرادها اختصاراً للبحث. أحب أن أشـير إلى أن بعض علماء النقود اعتبروا الدراهم الأيوبية المضروبة بحلب بعد موت الملك الظاهر غازي والملـــك العادل أبي بكر ألها تقليد صليبي وكتبت بحثاً عن هذا الموضوع ألقيته في مؤتمر النقـــود المنعقـــد في لنـــدن (نيسان/ ابريل) ١٩٧٦، أنكرت فيه أن تكون تلك الدراهم من تقليد صليبي.

الحسن محمد بن زنکی المستضىء بأمر الله أمـــير المدار: السلطان الملك العادل المؤمنين وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك لــــه ٢ ـــ محمد رسول الله صلى الله رسول الله عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم ضـــرب ٣ ـــ محمد رسول الله أرسله.. هذا الدينر كله بالقاهرة سينة سيت وسيتين وخمسمائة

الانحطاط في الدينار المقلد:

أمير المؤمنين

رسول الله = لم تكتب

= الرحمن الرحيم

ست (وستين) و خمسمائة

(من مجموعة خاصة)

\* \* \*

٢٠٧ ــ تقليد دينار صلاح الدين يوسف بن أيوب المضروب في القاهرة سينة الدينار الأصيل مضروب أيضاً حسب النسق الفاطمي:

الأغلاط كثيرة حتى أن (سبعين) كتبت أشبه ما تكون بـــ (اربعبن) (من مجموعــة خاصة).

۲۰۸ ــ تقلید دینار أیوبی باسم صلاح الدین یوسف بن أیوب ضـــرب ســنة محمد، ولم یذکر علی الدینار المقلد مکان الضرب.

Balog et Yvon: RN (1958) pp. 152-3, no52. (22., 3.31).

\* \*

#### النقود الصليبية الأصيلة بالعربية:

۲۰۹ ــ ذ ــ عكا ــ ٥ [٤] ١ مم ــ مثال وحيد المرابع واحد

المدار: ضرب بعكا سنة ألف

ومائتين وخمس مأثورة المدار غير واضحة يتخللها صليب نقـــدر أن تكـــون (الأب والابــن والروح القدس)

Lane- Poole: Khed., p.351.

قدر لين بول التاريخ ١٢٤٥م لأن هذا الدينار بدائي الضرب، وهو لا يشبه أبـــداً الدينار المضروب سنة ١٢٥٥م عأثوراته.

\* \* \*

۲۱۰ \_ ذ\_عكا\_ ۲۱۰

المدار: + نفتخر بصليب ربنا يسوع +ضرب بعكا سنة ألف ومائتين أحد

المسيح الذي به سلامتنا وتحيتنا وخمسين لتحسد

٢ -- + وقيامتنا وبه تخلصنا وعفينا + الأب والابن والروح القدس

\* متحف دمشق ع/ ٥٣٥٤ (٣٠، ٣٠١٧) اللوح٧

متحف دمشق ع/ ٥٨٨٧ (٣٠١، ٣٠١٦) نقص بالتاريخ

Lavoix:.. Croises, p53, no.10.

مع اختلاف ومأثورة الضرب كاملة (تحسد ربنا المسيح)

Balog et Yvon: RN (1958), p.158, no.70 (23., 3.30).

\* \*

Lavoix:.. Croises, p.54 (23., 3.39)

Nassar: PAM, C. 3346 (23., 3.12)

BM unc. (22., ) = Balog et Yvon, p.159.

\* \* \*

Paris unc., F. 1102 (23., 3.15)

Paris - Vogue 855 (21., 2.83) = Balog et Yvon. p. 150.

Lavoix:.. Croises, p54.

\* \*

Balog et Yvon, p. 159= Collection Pflieger

\* \* \*

Balog et Yvon, p.159:

1- Collection Balog (22., 3.55)

2- Paris unc., D. 3581, (23., 3.13).

\* \*

Lavoix:.. Croises,.. pp. 54-5.

ذكر لافوا أنه شاهد عند صديقه سوفير Souvaire ديناراً صليبياً مؤرخاً من سنة ١٢٥٧ أو ١٢٥٩م

BM unc. (23., 3.63).

\* \* \*

٢١٦ \_ ذ \_ عكا \_ ٢١٦م

Balog et Yvon, p. 159 = BM unc. (22., 3.30)

\* \* \*

#### النقود الفضية الصليبية العربية:

۲۱۷ \_ ف \_ عکا ۱۲۵۱م

لله الجحد ضرب بعكا

الأب والابن الله واحد هو

والروح القدس الإيمان واحد

إلاه واحد المعمودية واحدة

\* متحف دمشق ع/ ۱۸۹۸۱ (۲۳، ) وست أمثلة أخرى ـــ اللوح٧

Lavoix... Croises, p55, no.1.

توجد دراهم أخرى شبيهة Balog et Yvon, p.160

ولكن تختلف من حيث ترتيب كلمات المأثورات والإشارات

\* \* \*

٢١٧أ ــ ف ــ عكا ــ ٥١ [١٢]م ــ نصف درهم

\* متحف دمشق ع/ ۲۱۱۲ اللوح٧

إلاه واحد ضرب بعكا

والروح الاب

القدس والابن

۲۱۸ ــ ف ـــ عكا ـــ دون تاريخ ـــ أنصاف دراهم الله واحد لله المجد والروح الاب القدس والابن

Lavoix:.. Croises, p.57, no.12.

متحف دمشق ع/ ۱۸۲۱۲ (۱۰۵، ۱۰۵۲).

\* \* \*

#### النقود الصليبية العربية من النحاس والخليطة:

۲۱۹ ــ ن ــ عكا ــ دون تاريخ

Balog et Yvon, p. 167, fig.50 = Paris unc. (14., 2.48).

\* \* \*

۲۲۰ ــ خليطة: قد[س] ــ دون تاريخ هذه الخليطة مكونة من ۷۵% نحاس، و ۲۵% فضة اسمها بالفرنسية Billon الفارنسية المالكانسية المالكانسية المالكانسية bid = Paris unc. (11.2, 0.76).

\* \* \*

#### النقود الصليبية الفرنجية:

Jerusalem (القلس) ۲۲۱ ــ ذ ــ (القلس) Jerusalem ــ بودوان (۱۰۰ BALOVIN ــ دون تاریخ. في المركز

**BALOVINS REX** 

المدار Jerusalem

Yvon: Monnaies et Sceaux (R.N. t. VIII, 1966, p.92, p1. III.3).

<sup>(</sup>۱۰۰۰) تكتب بالفرنسية BAUDOUIN وهو واحد من خمسة ملوك حكموا مملكة القدس بهذا الاسم. يرجح الأستاذ شلومبرحه أن يكون هذا الملك بودوان الثالث (۱۱٤٣ ـ ۱۱۳ م) ويوجد بمتحف دمشق عدد من نقوده الفضية المضروبة في القدس: تحمل حروفاً أرمنية وهي مسجلة بين الرقمين: ع/ ١٨٠٤٧ ـ ع/ ١٨٠٤٩.

Henri (هنري) Jerusalem ملك القدس وقبرص. للدار Jerusalem للدار HENRI REX DE

Miles: Some Hoards of Crusader Bezants (ANS. MN. 13 (1967), p.202.

\* \* \*

# النقود المضروبة في غزة في العهد الأيوبي(١٠٦)

٢٢٣ ـــ ف ـــ غزة ــ ٦٢٣هـــ الخليفة العباسي المستنصر بالله ـــ الملــــك الكامل محمد ـــ مثال

لا إله إلا بسم الله الله الله الكامل المنصور الله الكامل الكامل الإمام المنصور أبو جعفر المعالي المستنصر بالله المحمد بن أبي المستنصر بالله بكر بن أبوب أمير المؤمنين متحف دمشق ع/ ١٣٣٦٧ (٣٢.٥)

\* \* \*

۲۲٤ ــ ف ــ غزة ــ ۲۲۶ أو ۲۳۶هــ ــ المستنصر بالله ــ الملك الكـــامل ــ مثلة (مثل السابق مع اختلاف في توزيع الكلمات). رقم العشرات غير واضــــح، أرجح أن تكون هذه الدراهم مضروبة سنة ۲۲۶هــ.

\* متحف دمشق ع/ ۱۸۱۰۶ (۲۰۹ ۲۰۹۸) اللوح۷ ع/ ۱۰۰۷۳ (۲۱۰۰) ع/ ۲۹۵۱ (۲۱، )

Lowick: Spink's Numismatic Circular, Oct. 1971, p.359.

ذكر لويك درهماً أيوبياً للكامل ضرب بغزة، لكن التاريخ غير مذكور لنقصه.

٢٢٥ ـ ف \_ غزة \_ ٥ [٦٢] هـ \_ المستنصر بالله \_ الكامل \_ مثال

<sup>(</sup>١٠٦) لم تضرب النقود الأيوبية إلا بغزة، وكلها دراهم وأنصاف دراهم.

\* \* \*

۲۲٦ \_ ف \_ غزة \_ 3٣٥هـ \_ المستنصر بالله \_ الكامل \_ مثال متحف دمشق ع/ ١٤١٨٠

\* \* \*

۲۲۲ \_ ف \_ غزة \_ التاريخ ناقص \_ المستنصر بالله \_ الكامل \_ مثال (نصف درهم).

لا إله إلا ضرب بغزة الملك الإمام الكامل [المس] ــتنصر

متحفّ دمشق ع/ ٣٠٢٦ (١٦٠٥)

# النقود المضروبة في غزة في العهد المملوكي(١٠٧)

في حد علمنا لم يسجل حتى الآن في دراسات النقود أي نقد ضرب في فلسطين في العهد المملوكي. لكنا عثرنا في متحف دمشق على درهم واحد.

۲۲۸ \_ ف \_ غزة \_ التاريخ مبهم \_ أبو سعيد برقوق \_ مثال [ ٢٢٨ ] الظا [هر]

[الملك] الظا[هر] بعره سيف الدنيا والدين لا إله إلا الله [آ]بو سعيد برقوق محمد رسول الله

<sup>(</sup>١٠٧) ذكر زمباور Die Munzpragungen des Islam (ص ١٧٨) نقداً ضرب بعكا سنة ٦٧٨هــــ أي في العهد المملوكي وذلك في سياق النقود الأيوبية لم اسحله في هذا البحث لأني أعتقد أن هناك خطــــأ. لم يذكر المرجع حتى نتأكد من موضوعه.

خلد الله الله الله الله الله الله ودين [أر] سله بالهدى ودين [ملكه] [الحق] ملكه] متحف دمشق ع/ ١٤٠٠٦ (١٨٠٥).

#### النقود المضروبة في عكا في العهد العثماتي

٢٢٩ ـــ ف ـــ لم نعثر على نقود ضربت في فلسطين في العهد العثماني، ولكـــن ذكر لين بول أوسمة ضربت في عكا سنة ١٢٥٦هــ باسم السلطان عبد الجيـــد تكريمــاً للضباط (١٠٨) والجنود الذين أبلوا بلاءً حسناً في إخراج محمد على باشا من الشام.

رسم قلعة عكا

١٢٥٦ طغراء عبد الجميد

برية الشام وقلعة عكا

BMC. VIII, p.353, no.lx (28m.m) and 1x4 (17.4. 84).

\* \* \*

المرونز) .... (برونز) المالك. (Jbid. p.354 no. x (28m.m).

\* \* \*

## المصادر العربية والشرقية

ابن الأثير: الكامل في التاريخ جِه، مصر سنة ١٣٠٣هـ..

اسماعيل غالب: موزه همايون: مسكوكات قديمة إسلامية قتـــالوغي قســطنطينية اسماعيل غالب: موزه همايون: مسكوكات قديمة إسلامية قتـــالوغي قســطنطينية

الطبري: تاريخ الأمم والملوك ج١، المطبعة الحسينية المصرية (دون تاريخ)

عبد الرحمن فهمي محمد: موسوعة النقود العربية وعلم النميات.

١ ... فجر السكة العربية، القاهرة ١٩٦٥م.

عزت باشا: مسكوكات قديمة إسلامية، استامبول ١٣١٨هـ.

(أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة ـــ مارس/ابريــــل ١٩٦٩ ج٢ مطبعــة دار الكتب ١٩٧١).

محمد أبو الفرج العش: النقود العربية الإسلامية مصدر وثائقي للتــــاريخ والفــن (مؤتمر بلاد الشام المنعقد في عمان في شهر نيسان ١٩٧٤).

محمد باقر الحسيني: دليل لمحموعة عبد الله شكر الصـــراف (المسـكوكات ٢ صـ١٨).

المقريزي: شذور العقود في ذكر النقود.

مهاب درويش لطفي: الدينار العباسي في المتحـــف العراقــي (المســكوكات٧ ص٤٤ - ٨٨).

ناصر الدين النقشبندي: الدينار الإسلامي في المتحف العراقي ــ بغداد ١٩٥٣.

ناصر الدين النقشبندي: الدينار الإسلامي لملوك الطوائـــف. (ســومر م٣، ج٢ ).

ناصر الدين النقشبندي: كتر خضر الياس (سومر١٠ ج٢ ١٩٥٤).

وهو نشر لمخطوطة ...Zambaur... Baghdader

# مختصر أسماء الدوريات والمؤسسات العربية

AAAS Annales Archeologiques Arabes - Syriennes
ANS American Numismatic Society in New York

AUB American University of Beirut
BIE Bulletin de L'Istitut d'Egypte

BM unc British Museum (uncatalogued coins)

BMC British Museum Catalogue

Coll. Collection

JRAS Journal of the Royal Asiatic Society, London

MN Museum Notes (edited by ANS)
NC, or Nchr Numismatic Chronicle (London)

NN-M Numismatic Notise and Monograpg - (edited by ANS)

NZNumismatische Zeitschrift, Wien.Paris or P.Cabinet des Medouilles de ParisPAMPalastine Archaeological Museum

QDAP Quarterly of the Department of Antiquities in Palastine

RN Revue Numismatique (Paris)
RNB Revue Numismatique Belge

UM University Museum (Phladelphia)

ZDMG Zeitschrift der Deutchen Morgenlandischen

#### Zeitschrift fur Numismatik, Berlin

Allan. J., Unpublished Coins of the Califate, (N. Chr., Vol. XIX (1919) pp. 197-8.

Anderson, W., Der Munz- fund von Vaabina ,(Ann. Litt. Soci, Esthonicae, I, 1973, pp. 1-84).

Al. USH, M.A., Traces du Classicism dens la Numismatique Arab - Islamique (AAAS. 23 (1971), pp. 303-327).

Bacharach, J.et Les Premiers Dirhams, Ikhshidides (RN, t, XVII, (1975)). Shamma's

Balog, P., Dinars Ikgshidites trouves a Assiout en Autumne ,1954 (RNB, t. 101, (1055) pp. 303-327).

Balog, P., Tables de References des Monnaies Ikhshidites ,(RNB, t, 103. (1957)).

Balog, P., The Coinage of the Mamluk Sultans in Egypt and Syria, New York, 1964.

Balog, P.et, Monnaies a Legendes Arabes de L'Orient Latin.

Yvon, J., (RN. (1958), pp. 133-168).

Balog, P.et, Deux Tresors de Monnaies d'or des Croises.

Yvon, J., (ANS. MN-XI).

Behzad Batuk,Resimili Turk Paralarina EK, Istanbul, (Abbased and Mamluk).

Beyram By, M., Catalogue de Vente (Schluman, J. 1909).

Blau und Stickel, Zur Muhammedamschen Numismatik, und Epigraphik, vol. I.

Blau, O., Nachlese Orientalischer Munzei; Zuei Teile (Wiener NZ. VI- VII, 1874-5).

Casnova P., Inventaire Sommaire... des Monnaies Musulmanes... ,de la Pricesse Ismail, 1896.

Castiglione, C.O. Monete Cufich dell' J.R. Museo di Milano, 1819.

Cottevielle.(R.N. (1935)).

Giraudet, R.

Frauhn, C.M., Nova Supplementa (Opusculorum Postumorum Pars I (1855), II (1877)).

Gagarin, F., Verkaufs Katalog A. Weyl, Berlin, 1885.

Gotha- Schluman Catalogue de Venta, 22 mai, 1928.

Garbar, O., The Coinage of the turunides, New York, 1957.

Hill, Catalogue of the Roman Coins in the British Museum, (Palastine).

Johnston, J.M.C. Catalogue de Venta (Sotheby), London, 1906.

Lane - Poole, S. Catalogue of Oriental Coins in the British Museum vols. 1,11,111,1V and 1876- 1889.

Lane - Poole, S. Fastl Arabici: Il Calverst's Collection (N. Chr. 1885).

Lane - Poole, S. Catalogue of the Arabic Coins.. in the Khedivial Library at Cairo, 1897.

Lane - Poole, S. Muhammadan Dynasties, London, 1894.

Lavoix, H., Monnaies a' legendes Arabes frappes en Syrie par ,es Croises 1877.

Lavoix, H., Catalogue des Monnaies Musulmanes de la Bibliotheque, vols. I et III 1887, et 1895.

Lematre, P., Muhammadan Coins in the Convent of the ,Flagellation, Jerusalem (N. Chr., XVIII (1938), pp. 295-9).

Le Strange, G., Palastine under the Moslems, London, 1890.

ترجمة محمود عمايري "فلسطين في العهد الإسلامي" عمان ١٩٧٠.

Markov, A., Inventary Katalog Musulmanskich Monet, St. Petersburg, 1896. Markov, A., I, II Nachtrag.

Miles, G.C., Rare Islamic Coins (ANS, NN-M. 118) New York. 1950.

Miles, G.C., Fatimid Coins (ANS-NN-M> 121) New York, 1951.

Miles, G.C., Some Hoards of Crasnader Bezants (ANS. MN. 13, 1967).

Miles, G.C., Additions to Zambaur's Munzpragungen des Islam (ANS. MN. 17/971).

Nassar, N.G., The Arabic Mints Palastin and Trans- Jordan (QDAP., XIII (1978), pp. 121-7)

Nutzel, H., Konigliche Museen Zu Berlin: Katalog der Orientalischen Munzen, Vol. I, 1898.

Rogers, E. Th., Dinars of the Abbaside Dynasty (J. ARS, VII (1874) p. 262).

Rogers, E. Th., The International Numismats Orientalie Coins Of the Tuluni Dynasty, 1877.

Rogers, E. Th., Catalogue of a collection of Muhammadan Coins (N. Chr. III, 1883).

Bacharach, J.et (RN, t, XVII, 1975).

Shamma, S., The Ikhshidld Coins of Filastin (AUB, Al-Abhath, XXII, 3-4, Doc 1969).

Shamma, S., The Coins of the Tulunids in Falastin (AUB, Al-Abhath).

Siouffi, N., Tables Numismatiques, Moussol, 1879-1880.

Soret, F., Letters sur la Collection, II (a' Sawalife) (RNB, IV, 2e Serle, 1854).

Soret, F., Letters sur la Collection, III (a' Dorn). (RNB, VI, 2e Serie, 1856).

Tegner, E., (Kgl. Vitterhets Historie Och Antiquitets Akademiens Manadsblad, 1883, pp. 97- 119).

Teisenhausen, W.Monnaies des Khalifes Orientaux, St. Petersburg, 1873.

Teisenhausen, W.Melanges de Numismatique Orientale (RNB, 1875. pp. 239-379).

Tornberg, C.J., Symbolae ad Rem Nummariam Muhammedanorum, vol IV, 1862.

Linder- Welin

Ullas, S., Musse National de Stockholm.

Vasmer, R., Kuficeskia Moneti Pereyaslago Klads, St. Petersburg, 1914.

Vismar, R., Über dreizehn in Privatbesitz verbaliebene Munzen des Friedrichshofer Fundes, 1928.

Vismar, R. und

Zograph. A., Dr. Otto Blau Munsforsche, Leipzig, 1928.

Yvon, Jacques, Monnaies et sceaux de l'Orient Latin (RN, t. VIII, 1966).

Zambaur, E., Contribution a' la Numismatique Orientale, lie Partie. (Wiener NZ, XXXVI et XXXVII).

Zambaur, E., Inventar- Katalog Seiner Sammlung (manuscript).

.0Zambaur, E., Inventar- Katalog des Baghdader Goldmunzenfundes und Anderer Mohammadanischen noch nicht veroffent- lichten Munzen des Museums inTop- Sarai in Istanbul,Aufgenommen 1916 (manuscript).

Zambaur, E., Neue Khalifenmunzen (Wiener NZ, LV, 1922).

Zambaur, E. ,Inventar- Katalog der Bestande der Wiener ,Offentlichen und Privat-Sammlungen an Mohammedanischen Munzen (manuscript).

Zambaur, E., Die Munzpragungen des Islam, edited by Jaeckel, P. Wiesbaden, 1968.

Zia, Ahmad, Catalogue of Islamic Coins, Istanbul, 1910.

Zia Ahmad, Bibliotheque Nationale de Paris (manuscript).

# اللوح ـ ١

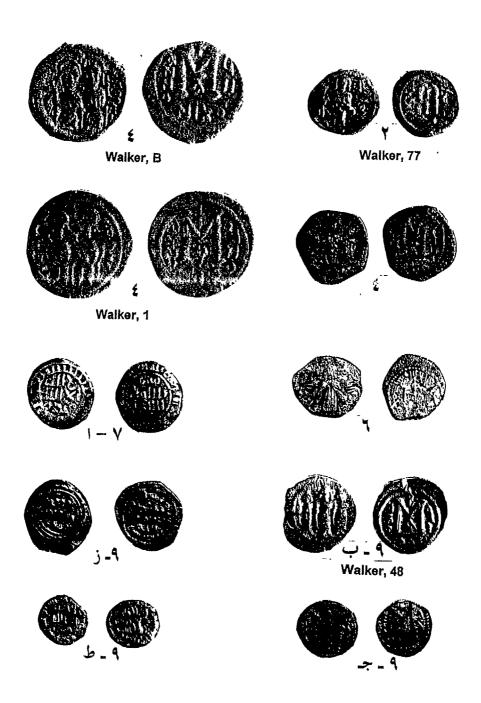

اللوح - ٢

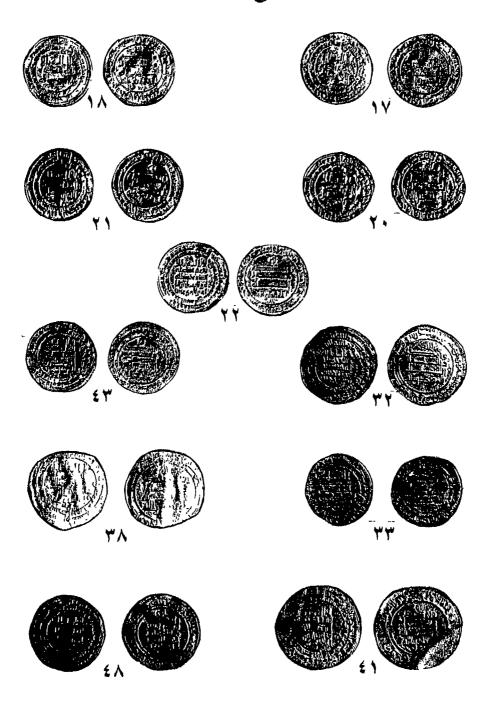

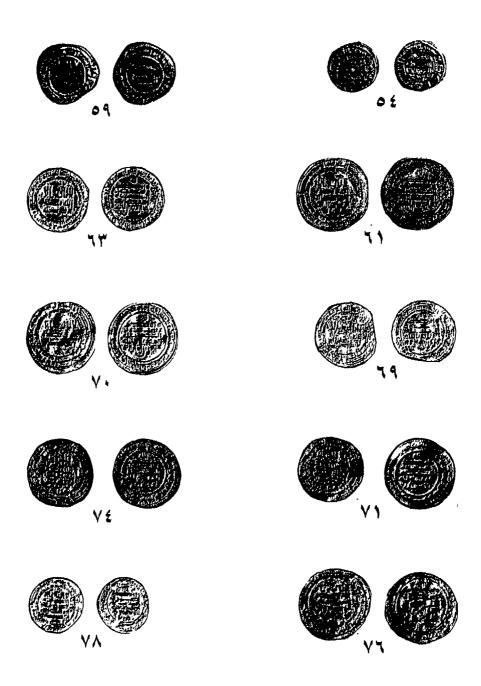

اللوح ـ ٤

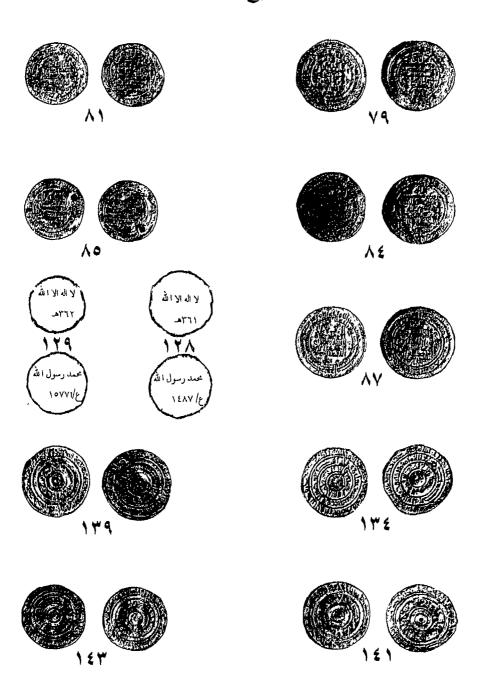

اللوح ـ ٥

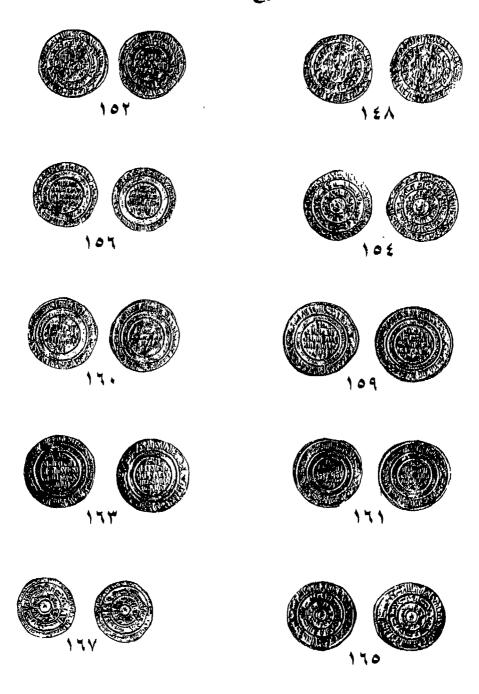

اللوح ـ ٣



اللوح - ۷۰

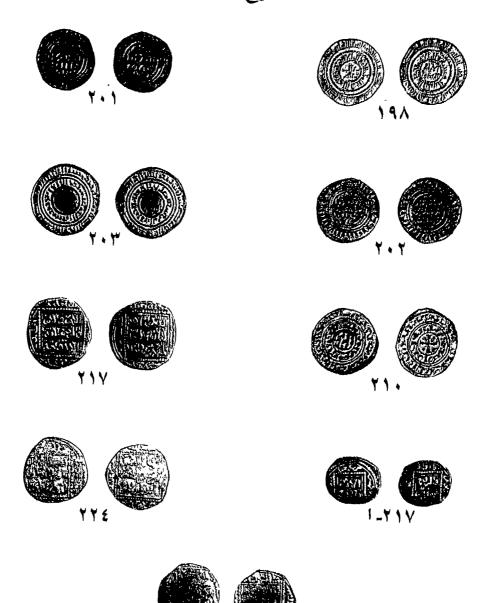

440

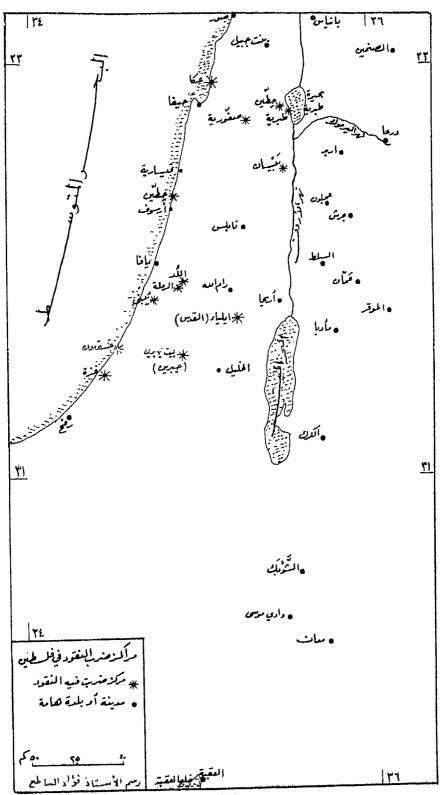

# الفنون الإسلامية المبكرة في فلسطين

الدكتور: صفوان خلف العل

#### تمهيد:

لقد حبت القدرة الإلهية أرض فلسطين العربية بخصائص ومميزات جعلتها ترفيل بالعز والطهر والقداسة منذ بزوغ فحر الإسلام عليها، حيث حمل المسلمون مشاعل النور إلى أرضها بعد أن حطت رحال رسول الله فيها قبل عروجه إلى السماء، يبارك أرضها، ويشرف حرمها، ويهلل اسم الله في سمائها، ويؤمل شعبها بالتحرر من العبودية والظلم. وكان وعد الله حق عندما فتحت أبواب القلس إلى خليفة المسلمين عمر بسن الخطاب، رضي الله عنه، ودخل الناس دين الله أفواجاً..، مستهلين بعودة الحرية والكرامة إلى الأمة بعد أن دام استعبادها ردحاً طويلاً من الزمن، وقاسى سكاها مسن ويسلات الحروب والاحتلال على أيدي الدول الكبرى الممثلة بامبراطوريات اليونان والرومان

دخل الإسلام إلى فلسطين في عهد الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب، وفتحـــت أبواب القدس الشريف، وسحل التاريخ لنا صفحة مذهلة من الأخلاق الكريمـــة الــــق عكست أصالة العروية وسماحة الإسلام، وكان ذلك إثر صدور العهد العمري الذي حاء فيه ما يلي:

((بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان، أماناً لأنقسهم وأموالهم، ولكنائسهم وصلبهم، وسقيمها وبريشها وسائر ملتها، أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم، ولا ينقص منها ولا من خيرها، ولا من صلبهم، ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم، ولا يضار أحد منهم، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود، وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن، وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص، فمن خرج فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم، ومن أقام منهم فهو آمن، وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية، ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنقسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم وصلبهم فإنهم آمنون على أنفسهم حتى يبلغوا مأمنهم، ومن كان بها من أهل الأرض، فمن شاء رجع إلى أهله، لا يؤخذ

منهم شيء حتى يحصد حصادهم. وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية )).

ووقع الخليفة عمر بن الخطاب على هذه الوثيقة، وشهد عليها كل من خالد بــــن الوليد وعمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان وكــــان ذلـــك بتاريخ ١٥ للهجرة النبوية (١).

وفي عهد الخلفاء الراشدين (٦٣٨ ــ ٦٦١) انصهرت عروبة فلسطين في بوتقـــة الإسلام، وشاع في ربوعها الأمن والسلام. وكان هم العرب الأول في هذه الفترة المهمــة هو نقل الرسالة الإسلامية إلى أقاصي الأرض، وكانت هذه المهمة الهدف الأسمى والأمــل المرتجى ابتغاء مرضاة الله، وسعياً إلى توفير السعادة والرخاء لشعوب المســـلمين. وعليـــه كانت محصلة الاتجاهات الإسلامية هى اتجاهات روحية إنسانية.

ومع انتقال عاصمة الخلافة من الجزيرة العربية إلى بلاد الشام، كانت معظم المهمام الروحية قد اكتملت، وبدأت الخلافة الأموية في دمشق أسلوباً جديداً في مواجهة الحياة الاجتماعية ومتطلبات العصر، وخاصه بعد أن وصلت الدعوة الإسلامية إلى أسوار الصين شرقاً والمحيط الأطلسي غرباً. وبطبيعة الحال انعكست الأساليب الجديدة على الرقعة المحيطة بالعاصمة الأموية دمشق لتشمل منطقة جغرافية عربية متكاملة سميت بلاد الشام (۱۲). ونلاحظ أن البذور الجديدة التي شهدها الأرض العربية في منطقة بلاد الشام كانت أول التحارب لتحديد الاتجاهات الجديدة، فدار الخلافة في دمشق، وقبلة المسلمين الأولى في القدس، والقصور في الأردن. ومن خلال هذه الامتيازات الخاصة لهذه الأقاليم، المجدد المعالم والانجازات الفنية التي شهدها أرض فلسطين العربية إبان هذه الفترة المجددة.

ونتيجة لاعتلاء الخليفة معاوية بن أبي سفيان على كرسي الخلافة، ومـــا أعقبــه انشغاله بالمصاعب والتحديات الداخلية، كانت الفرصة متاحة بشكل أوسع، إلى حد ما، في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان، حيث تمكن من قطف ثمار الجهود السالفة لحكمــه، وبدأت في أيامه مظاهر حديدة في أساليب الدولة الحضارية من حيث الشكل والمضمون. وكان لإقليم فلسطين وافر من الاهتمام والرعاية وبشكل حاص مدينة القدس (").

شهدت مدينة القدس بناء أقدم صرح إسلامي فوق موقع الصخرة المشرفة (لوحسة الارد) في وسط الحرم الشريف. واستقطب عبد الملك بن مروان كل المهارات العربيسة المحلية لإقامة بناء قبة الصخرة، ولا شك أن هذا البناء يمثل قلادة كريمسة على صدر فلسطين، يحفظ لها الامتيازات الكريمة التي نمت على أرضها العربية المسلمة، ويستحل بالفخر والاعتزاز ثمار الجهود والطاقات العلمية والفنية الكامنة في شتخصية الإنسان العربي في فلسطين وبقية أقاليم بلاد الشام. وفي الوقت الذي كان الخليفة عبسد الملك منشغل بإدارة العالم الإسلامي في دمشق كان أبناؤه الأمراء الوليسد وسليمان ويزيسد وهشام يجوبون بلاد الشام سعياً في مشاركة والدهم في الاطلاع على شوون البلاد، وللتدرب على مهارات العرب في الفروسية والآداب كانت أرض فلسطين مرتعا ومصيفاً جميلاً لهم حتى إذا ما تربع أحدهم على كرسي الخلافة نشط في رفد هذا الإقليم بالبناء والإعمار في كل مناحي الحياة (أ)، فأقيمت المدن والمساحد والقصور والسدود والطرق والصناعات، كما ضربت النقود في كثير من مدلها الهامة حتى بدت فلسطين والطرق والصناعات، كما ضربت النقود في كثير من مدلها الهامة حتى بدت فلسطين الجميلة.

وبعد ما شهدته القدس من اهتمام عبد الملك كان الخليفة سليمان سباقاً إلى وضع مخطط بناء لأول مدينة إسلامية في فلسطين وهي مدينة الرملة. كما كان يزيد وهشما سباقين إلى بناء أول قصر أموي متكامل قرب مدينة أريحا وهو قصمر خربسة المفحسر المشهور.

وهكذا كان الخلفاء الأمويون يتبارون في إقامة العمائر الدينية والمدنية، وأصبحست آثارهم قمة في تاريخ الفنون الإسلامية في فلسطين وبقية أقاليم العالم الإسلامي.

ومن الجدير بالملاحظة أن عدداً كبيراً من مؤرخي الفن المستشرقين قد أسهبوا في الإشارة بمقالاتهم أو مؤلفاتهم عن الفن الإسلامي وعلاقته المباشرة بالفن البيزنطي أو الفن الكلاسيكي (اليوناني والروماني)، وبشكل خاص الفنون الإسلامية المبكرة السيتي نمست وترعرعت في بلاد الشام. ويبدو أن التركيز على هذا الاتجاه عدم استيعاب البعض للرابطة العربية التي ربطت بلاد الشام بالجزيرة العربية. وكذلك لم يكن العرب في بسلاد الشام بحرد ناقلين أو مقلدين بل هم أنفسهم الذين ساهموا في وضعم الفنسون العربية

المسيحية (البيزنطية) قبل الإسلام، وهم أنفسهم الذين وضعوا الأسس الفنيسة لدينهم الجديد. لقد كان تقبل العرب في بلاد الشام للدين الإسلامي أثره العظيم في صمود الدعوة وانتشارها وتحقيق ركائز الدولة السياسية والاقتصادية والدينية والأدبيسة. لقد كانت بلاد الشام كلها مستعمرة للدول الغربية والشرقية، وقد سيطرت همذه القسوى (اليونانية والرومانية والفارسية) في فترات طويلة عليها، ولكن هذه السيطرة لم تنتسه إلى خلع العرب من جذورهم، بل على العكس فقد ساهم الشعب العربي في هذه البسلاد في كل مجالات الحياة الدينية والدنيوية خلال جثوم الاستعمار على أرضه، هذه الأرض الي شهدت منذ أقدم الفترات سلسلة طويلة من أحداث التاريخ المؤلم الذي طهوق أهلها وسرق خيراقها وإنجازاقها في كل ميدان.

لعله من الأحدر أن نطلق على الفنون التقليدية في بلاد الشمسام قبل الإسلام اصطلاح (الفنون العربية) سواء أكانت فنوناً مبتكرة أو مختلطة مسع التقساليد الوافسدة، ولطالما استعمل مؤرخو الفنون اصطلاحات كهذه على حساب الفنون الشرقية والغربيسة حين أطلقوا عليها اسم الفنون الهلنستية. إن الفنون الرومانية هي التي عمَّت في الأصسل جمهورية روما ومستعمراةا القريبة منها. ولا ننكر أن النماذج الهامة ذات الطابع الرسمسي والديني قد تم نقلها إلى المستعمرات في الإمبراطورية الرومانية الواسعة، ولكن الشعوب التي كانت تخضع تحت نفوذها كانت أيضاً ذات حضارة محلية وتقاليد وطنية، وعليسه لا يمكن إنكار وجود هذا التراث وهذه التقاليد إلا إذا قبلنا أن المستعمرات الرومانية كسلنت عالية من شعوها!. لم يكن الاستعمار الروماني للمشرق العربي سوى حيش محتل، فوض نفوذه بالقوة، ولكن الشعب العربي قاومه بكل الوسائل المادية والفكرية حتى تمكن مسن نفوذه بالقوة، ولكن الشعب العربي قاومه بكل الوسائل المادية والفكرية حتى تمكن مسن والمغرب والتي امتدت إلى روما نفسها وأطاحت بامبراطوريتها الوثنيسة. ولعسل هذه الصورة تتكرر في القرن السابع الميلادي عندما ظهرت الدعوة الإسلامية وأسدلت الستار على تاريخ الإمبراطورية الرومانية البيزنطية في المنطة.

وفي بلاد الشام لم تكن بذور الحضارة الإسلامية غربية عن ديار العروبة، فالمشــرق العربي هو الذي احتوى الدعوة الإسلامية منذ أيامها الأولى، ولم تكن هذه الدعوة محــررة

للعقيدة والفكر فحسب بل عملت بكل شجاعة وحماس إلى تحرير الأرض العربية مــــن ربقة الاستعمار والعبودية.

لقد كان للعرب حضارهم الواقعية، وكان لهذه الحضارة أثرها الفعال في تساريخ الشعوب المحاورة لهم، والحضارة السليمة هي الحضارة التي تأخذ وتعطي وتتفاعل، وبسلاد العرب، من الناحية الجغرافية، تتوسط العالمين الشرقي والغربي، وهي تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي يعتبر حسراً للشعوب وللحضارات المتنوعة، ومن خلال هذا الواقع سسسعت القوى العالمية إلى فرض سيطرهما عليه خلال التاريخ القلم والحديث.

كانت أرض فلسطين العربية ترفل بالحضارة والثقافة والعمران، كما كانت الصناعات الحضارية تنتشر على سواحلها وجبالها وسهولها مثل بقية أقاليم بلاد الشام. كانت المعابد والكنائس والأديرة والقصور والحمامات والمواني والقلاع تعسج بالفنون وبالتقاليد المحلية ذات الطابع الأصيل. وتم توجيه هذه المعالم وهذه الصناعات إلى خدمة المجتمع الدولي طوال قرون عديدة من الزمن، ومع دخول الإسلام إلى فلسطين وبقية أقاليم المشرق العربي تحولت هذه الصناعات والتقاليد والفنون الجميلة إلى خدمة الديسن بأسلوب خاص وبعيد عن الفوضى والارتجال. لقد سعت الدولة الإسلامية إلى ضبط التقاليد القديمة. وبناء على فلسفة الإسلام واجتهاد العلماء ثم اختيار نماذج معينة مسن الفنون العربية المحلية، ثم ضبطها وتوزيعها بأسلوب حديد مميز عن أساليب وأنماط الفنون القديمة كلها.

لقد تم استعمال العناصر الشائعة في الفنون القديمة كالعمائر والزخارف الخاصة بهله كالنحت أو الفسيفساء أو الجبصين أو كالرسوم الزيتية والمعسادن الجميلة والخشب والخزف والكتابات وغيرها. لقد كانت زخارف الفسيفساء من أكثر الزخارف والفنون شيوعاً في بلاد الشام، وقد شهدت أرض الأردن وفلسطين أكبر مجموعات فسيفسائية عرفتها الحضارة الإنسانية (٥). ولعل هذه الصناعة من أعز الفنون في فلسطين، وخاصسة بعد أن حظيت القدس بإقامة أول صرح إسلامي كبير فوق الصخرة المشرفة إذ كسانت زخارفه من الفسيفساء الزجاجي الملون، كما ازدهرت صناعة الفسيفساء في موقع إسلامي آخر في فلسطين وهو المعروف بقصر حربة المفحر أو قصر هشام، بالقرب مسن

لقد كان العرب في بلاد الشام مؤهلين من الناحية الفنية ولهم في فنون تاريخــهم الحضاري موهبة جمالية انطلقت من الجزيرة العربية لغة وأدباً وشعراً، وانسجمت في بلاد الشام مع متطلبات أدوار التاريخ على الصناعات الفنية التي انتظمـــت في معابدهم أو كنائسهم أو قصورهم تسجل روائع خالدة في الآداب والفنون الإنسانية. وحفــظ لنا التاريخ نماذج نادرة في صناعة الافسيفساء في كم مأدبا وجرش وبيسان وبيست لحـم وإنطاكية والشهباء وتدمر وغيرها، وكان لا بد من قيام مدرسة فكرية وجمالية جديــدة تحتل موقعها المناسب على حسم الحضارة الإسلامية الجديدة في المنطقة.

# فسيفساء قية الصخرة في القدس ٢٧٨ | ١٩٢م.

تعتبر الفنون والزخارف الجدارية المصنوعة من الفسيفساء داخل بناء قبة الصخرة في القدس من الأمثلة الفريدة لأصول فن الزخرفة في العمارة الإسلامية. ولم تكن هسذه الزخارف نماذج خيالية أو عشوائية بل كانت ذات منطق إسلامي صريح نابع من فلسفة الإسلام ومنسحمة مع لهج الرسول الكريم. ولعل المهندسين الذين وقفوا على زخرفة بناء قبة الصخرة، من حيث التوزيع الملائم للبناء، أو من حيث المواضيسع، أو من حيث الأسلوب، قد أدركوا القيمة المعنوية لهذا البناء، فعملوا بذلك على وضع الأصول المناسبة للزخارف الإسلامية وخاصة ضمن بناء ديني له اعتباره الروحي الكبير (١٠). ولذا كسان لا بد من الحيطة والحذر لكي لا يقع خطأ ما يتنافي مع التعاليم الإسلامية أو يتعارض مسع ذوق المسلمين.

ولما كانت مدرسة الفنون العربية قبل الإسلام تزخر بنماذج فنيسة، ذات طابع دين، كثيرة ومتشعبة، كان لا بد من ابتكار مدرسة جديدة للفنسون الإسلامية، لها شخصيتها المستقلة ولها طابعها الخاص المميز عن بقية المدارس والأساليب التي شهدها المنطقة عبر تاريخها الطويل. وبالفعل تم استنباط نماذج جديدة شكلاً ومضموناً لتناسب العقيدة الإسلامية ولكي تعكس الشخصية المستقلة للدولة القوية القائمة.

كانت حدران بناء قبة الصحرة الداحلية هي المكان المناسب لتطبيسة الأفكرا والأساليب الفنية الإسلامية الأولى. وكان ذلك في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بروان (١٨٥ - ٧٠٥). فمن حيث نوع الفسيفساء فقد تم اختيار النوع الزجاجي والملون بالألوان الرئيسية ومشتقاقها، بالإضافة إلى قطع صغيرة من الصدف، أمرا مسن حيث المواضيع فقد تم اختيار نماذج نباتية خالصة، أو متحدة كالشجر الكثيف الأوراق والقليل الأغصان الذي ينطلق من منابت خصبة، أو بشكل مزهريات محشوة بالأغصان والأزهار، أو لفائف متسلقة من الأغصان المنتشرة على مساحات واسعة بشكل لوليم متكرر. أما المواضيع الأخرى فكانت النماذج الهندسية المتكررة التي اعتمدت الإطارات الهامشية المخيطة بالمناظر المصورة. ومن المواضيع الأخرى الشائعة ما يسمى بأسلوب (الأرابسك)، حيث كان التوزيع الهندسي هو الهيكل للنماذج النباتية أو بالعكس.

أما أسلوب هذه اللوحات الفسيفسائية فلقد اعتمد المركزية لكل موضــوع ولعــل التوازن والتناظر في توزيع الشكل كان أسلوباً تقليدياً، كما أن الأسلوب قد اعتمد مبـــدأ المبالغة والتكرار وملء الفراغ والجمود والابتعاد عن العمق الفنى. لوحة ٣.

إن النماذج النباتية تمثل القسم الأكبر من لوحات الفسيفساء الزجاجية الملونة. إن هذه النماذج تمثل أغصاناً وأوراقاً وأزهاراً وثماراً ضمن شريط طويل له إيقاع فني جميل، ولعل التناظر في توزيع الأغصان أو الأوراق أو الثمار على النموذج الواحد يوحي وكأننا حيال الأوزان الشعرية المنتظمة والمنسجمة التوزيع. وكثيراً ما نلاحظ أغصاناً منتظمة الحركة تنطلق من مركز محدد ثم تتوزع باتجاه واحد أو باتجاهين متناظرين أو بحركسة دائرية منتظمة تمكن الفنان من تعبئة الفراغ. (لوحة ٤٠٥).

إن هذا الأسلوب يمثل ظاهرة صوفية في الفن الإسلامي فهو يستقطب المسلم روحياً ويعزله تماماً عن مظاهر الحياة المادية. لقد سيطر على رواد الفنون الإسلامية شعور عميق ضد تصوير جميع المخلوقات ذات الأرواح، ولعل هذا الشعور ينسجم مسمع آراء الرسول الكريم نحو الصور والمصورين، كما كان شبح الوثنية لا يزال ماثلاً للذاكرة حين ساد الاعتقاد بأن رسوم المخلوقات كانت تحتوي على الأرواح ولها امتيسازات خاصسة وطقوس خفية شجعت السحر والخرافات (٢).

لقد نجح الأوائل في الفنون الإسلامية في وضع أسس فنية جديدة ليس للمسلمين فيحسب بل للحضارة الإنسانية كلها. ولعل زخارف الفسيفساء الجدارية المصنوعة مسن الزجاج الملون كانت عنصراً جيداً لإثبات هذه الحقيقة داخل بناء قبة الصخرة في القسلس. إن دخول الضوء الطبيعي من نوافذ الجدران والقبة كانت كفيلة لأن تجعل المكان قبسة ساطعة بالنور المتشابك مع ألوان طيف الشمس وبقية الألوان. وهذا بطبيعة الحال، يجلسب المسرة والراحة والاعتزاز في نفوس المصلين داخل البناء. (لوحة ٧٥٦).

نلاحظ توزيع النماذج والوحدات الفنية على واجهات الجدران الداخلية وعلى الأقواس المحمولة وعلى عنق القبة الداخلي المطل على الصخرة المشرفة. بينما تم تغطيه بقية الأجزاء بصفائح من الرحام المعرق والملون المصقول. ويمكن لنا وضع الخصائص الفنية للرسم الإسلامي من خلال دراستنا لجميع النماذج الفنية في بناء قبة الصخدرة. إن الخصائص الفنية قد انحصرت ضمن هذه الشروط:

- ١ \_ انطلاق المنظر من مركز اللوحة.
- ٢ ـــ التوزيع المتناظر حول النماذج المصورة.
- ٣ ـــ انتشار الأغصان بطريقة التموجات المنتظمة لتعبئة الفراغ في اللوحة.
- ٤ ـــ الأشكال والخطوط الهندسية ذات طبيعة نباتية، أو النباتـــات تتـــوزع بشـــكل هندسي.
  - ٥ \_ الجمود والسكون يسيطران على معظم المناظر الفنية.
  - ٦ ـــ المبالغة الغير طبيعية في التوزيع النباتي من حيث الحجم أو اللون.
    - ٧ \_ الاعتماد على البعد الأول في التصوير.
  - ٨ ـــ خلو الأشكال البشرية وكافة صور المخلوقات من اللوحات والمناظر الفنية.

اعتمدت الفنون والزخارف الإسلامية في معظم صناعاتها على المهارة في الرسم، ولا بد أن تتم عملية الرسم قبل المباشرة في صناعة أي عمل في (١٨). لقد كانت خصائص الفنون الإسلامية المبكرة في فلسطين وفي أقاليم بلاد الشام الأحرى تخضع لمعظم الشروط التي تم حصرها، وخاصة في فنون بناء قبة الصخرة في القدس. غير أن هذه الشروط لم تستمر طويلاً بعد الخليفة عبد الملك بن مروان، ولنا من المعالم الفنية الكثيرة التي خلدها أبناؤه الوليد وهشام ما يخرج عن القاعدة الفنية وحتى ما هو خارج عن التعاليم والتقاليد

الإسلامية (1). غير أن الزحارف المحردة وذات الأسلوب المشترك بين الأشسكال النباتيسة والهندسية بقي محافظاً على حاله ومستمراً ونشيطاً عبر العصور الإسلامية كلها، وهسندا الأسلوب دفع كثيراً من مؤرخي الفن إلى تسميته بسر (الأرابيسك) أي الفن العربي السذي تناوله الفنان المسلم في جميع أقطار العالم الإسلامي بدون استثناء (١٠٠). لوحة (٨،٧).

وفي زخارف بناء قبة الصخرة، كانت أهم الخصائص تنصب على اختيار مركز اللوحة ومحورها، فكان غالبًا ما يتكون من شحرة أو مشربية تنطلق منسها الأغصان والأزهار والأوراق ويتم توجيه هذه الأغصان بطريقة متناظرة ومنتظمة، تحقق انتشارًا طبيعيًا في أنحاء اللوحة والمكان. كما استعمل الفنان نماذج من أوراق الخرشوف السبري (الأكانتوس) وقد تمكن من تحقيق صورة طبيعية لهذه النباتات بواسطة عنساصر الضوء والظل في الرسم، فكانت أوراق الخرشوف تبدو يانعة وندية تنطلق منها أغصاناً متموحة بشكل لوليي منتظم. وهذه النماذج وهذه الخصائص تم توزيع المناظر النباتية المرسومة على حدران بناء قبة الصخرة الداخلية كلها. ولا شك أن استعمال الفسيفساء الزجلجي والصدف قد حعل لهذه اللوحات بريقاً خاصاً يجمع بين عموغية المنظر وبسين صخصب الألوان الحادة والمتعددة.

وزيادة في تأكيد قداسة المكان ونقاء الزخارف تم تخصيص إطار امتد على قمسة الجدران الداخلية يحتوي على آيات من القرآن الكريم، وقد تضمن هذا الشريط كتابسة تذكارية تشير إلى الباني وسنة البناء. ورغم أن سنة البناء قد سجلت السنة ٧٧ للهجرة غير أن تحريفاً لاسم الباني قد حصل في وقت لاحق حيث تم استبدال اسم الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان باسم الخليفة العباسي المأمون. إن الشريط الكتابي المشار إليه يمثل نموذجاً لاقدم أساليب الكتابة العربية الإسلامية، وهو الأسلوب الكوفي البسيط الذي ازدهر في الكتابات الإسلامية المبكرة. وقد بلغ طول هذا الشريط الكتابي حسوالي . ٢٤ متراً (١١).

من مدينة بيسان في فلسطين. لا بد أن لهذين المشرفين علاقة وثيقة بأعمال التصميم والتنفيذ (١٢). نلاحظ في تاريخ العمارة القديمة أن بعض الأشخاص قد اقترنت أسماؤهم ببناء العمائر الضخمة كما في تاريخ العمارة الرومانية أو البيزنطيسة وحسى في تاريخ العمارة الإسلامية فيما بعد، ومن هنا نلاحظ الصفة الخاصة لمثل هؤلاء في التصميم أو التنفيذ للعمائر التي اقترنت أسماؤهم معها.

وخلاصة لمفهوم الفن الإسلامي المبكر في زخارف قبة الصخرة الداخلية نلاحظ أن الفنان العربي المسلم قد استمد من تراثه القديم أسلوباً خاصاً وجديداً ينسسجم مسع الفلسفة والتقاليد الإسلامية بحيث استطاع أن يضع المسلمون داخل هذا البنساء في جسو خاص مفعم بالطبيعة المجردة ذات الألوان الزاهية والبريق الحساد، وكأنسه قصد كمسذا الأسلوب تحويل المكان إلى جنة أو حديقة غناء. فالأشجار والأغصان والأزهار والثمسار كلها عناصر ذات طابع شمولي بحرد، وبعيدة عن المظاهر المادية الخاصة بالإنسان. ولطالما كانت هذه العناصر الفنية مبادرة رائدة في كافة الفنون الإسلامية في مختلف العصور.

#### الفنون والزخارف في خربة المفجر (قصر هشام) (٢٢٧- ٣٤٧).

بالقرب من مدينة أريحا تم اكتشاف قصر أموي كبير يدعى خربة المفجر. وقد الطلق عليه بعض المؤرخين اسم قصر هشام. ويتكون هذا القصر من مجموعة من المباي والغرف والساحات، وهي بمثابة قصر الخليفة الخاص والحمام والمسجد وتوابعها. كمساكان يحيط هذه المباني جميعها أسوار محصنة بالقلاع والأبواب، وقد تم توزيع هذه المرافق توزيعاً هندسياً محكماً انسجم مع الأسلوب الأموي الشائع في عمارة بلاد الشام. ولعل بناء هذا القصر من حيث التنظيم الهندسي أو من حيث الموقع يعكسس رغبة الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك، في الاستقلال عن حياة المدن الكبيرة والابتعاد عن شستاء العاصمة البارد، ولقضاء فصول الشتاء على سواحل البحر الميت، وقرب حدائق أريحسا المافقة (١٣).

ويبدو أن الدولة الأموية قد جهدت في استقطاب خيرة المهنسين والنحساتين والفنانين لبناء هذا القصر وجعله قمة في الفنون الإسلامية. لقد شهدت سياحات هلذا القصر وأرضيات معظم المرافق أكبر ساحة مرصوفة بالفسيفساء الحجري والرخامي الملسون

على سطح الأرض. ولوحظ أن زخارف الفسيفساء الأرضية قد أكدت المقدرة الكبيرة التي عرفها الإنسان العربي في فلسطين، منذ عدة أجيال. لقد تم توزيع أرضيات القصر الخاص بالاستقبال وكذلك أرضية الحرم الضخم توزيعاً هندسياً جذاباً بحيث كانت مرصعة على الأرض وكألها مجموعة من السحاد المزخرف، والمفروش بانتظام في جميع الأماكن. وكان لكل سحادة أسلوب خاص في زخرفتها، ولو أن جميع همذه الزخسارف كانت تعتمد الأسلوب الهندسي يمثل اتجاها جديداً في تاريخ الفنون الإنسانية تبناه المسلمون طوال تاريخهم الحضاري. ولا شمك أن اعتماد الأسلوب الهندسي في زخارف الصروح الإسلامية قد فتح آفاقاً جديدة ومتعددة في الفرن الإسلامي، كما أكد مقدرة العرب العلمية والفنية. ولعل الأسلوب الهندسي كان هدية العرب لحضارة الدولة الإسلامية الناشئة.

إن زخارف الفسيفساء الأرضية في خربة المفحر تمثل طابعاً هندسياً عاماً (لوحسة ١١)، ولكن طبيعة هذه الأشكال والخطوط كانت تتكون من عناصر أو نمساذج فنية صغيرة وهي في معظم الحالات من النباتات أو الأزهار. ولذلك اقتضى الأمر أن تكون هذه العناصر الصغيرة من حجارة الفسيفساء الصغيرة حداً. ففي بعض اللوحات نحد أن مساحة ١٠ سم منها تحتوي على ١٦٥ قطعة من الفسيفساء وأحيانا نجد ٢٠ قطعة في مثل هذه المساحة، وبطبيعة الحال تكون الحجارة أو القطع صغيرة في الحجم كلما كان النموذج المرسوم دقيقاً ومعبراً (١٤).

تمكن الفنان المسلم في خربة المفحر من تحديد أنماط الأشكال الهندسية في زحلوف الفسيفساء، فانطلق يرسم المثلث والمربع والمستطيل والشكل الخماسي والسداسي والسباعي والثماني، وكذلك الدائرة أو أجزاء منها، وقد تمكن أيضاً من دميج هذه الأشكال مع بعضها بشكل دقيق، وهذا العمل جعل الأشكال المحدثة غزيرة ومتنوعة. وربما يتصور أحدنا أن الأشكال الناتجة عن تقاطع الخطوط هو عمل بسيط يعتمد على التكرار، ولكن في الواقع أن هذا العمل يحتاج إلى دقة متناهية في الحساب والهندسة حسى يتمكن الفنان من استنباط نماذج جميلة تستحق الثناء والتقدير. وبالإضافة إلى الأشكال الفنية الأخرى مثل اللفائف الحازونية

وفي حضم هذا العدد الكبير من اللوحات الأرضية التي تمثل الأشكل الهندسية الصامتة والنماذج النباتية المتعددة تم العثور على لوحة فريدة من الفسيفساء تمشل صورة شجرة ضخمة وقد ظهر تحتها أسد يهاجم ثلاثة غزلان (١٦١)، ولعل هذا المنظر هدو أول عمل في إسلامي مصنوع من الفسيفساء يصور منظراً للمخلوقات ، كالأسد والغزلان (لوحة ١٢). وتعتبر هذه اللوحة هي المنظر الوحيد الذي تجاوز رسوم الزخارف في هلا القصر من حيث الأسلوب والموضوع، ولذلك اختلف عدد من مؤرخي الفن في تفسير أبعادها الفنية، وكما عزاها البعض إلى تفسيرات رمزية لقضايا اجتماعية أو سياسية، وخاصة لوجود هذه اللوحة في قاعة الديوان الخاص بحمام الخليفة (١٢). إن الأسلوب الفي الغربي في تصوير الأفكار بالرموز. لقد كان الفنان الفنان المسلم بعيداً في سعيه هنا عن إبراز أي صيغة للرمزية و لم يكن سعيه في الواقع إلا البحث عن الجمال الصوفي والتكامل الفني الذي يعكس مقدرته على الإبداع والتحديد.

لقد كانت مدارس فنون الفسيفساء في كل من الأردن وفلسطين تعكس المقدرة والمهارة الفنية من جهة وتعكس أبواباً متعدة في المواضيع الدينية والأدبية من جهة أخرى. ومن خلال استعراضنا للفنون العربية المسيحية التي شاعت في كل من مأدبا وحرش وبيسان وبيت لحم يمكن لنا متابعة التنويع في الأساليب والمواضيع ضمن الإطارين الديني والأدبي. ومع ظهور الإسلام في فلسطين وبقية أقاليم بلاد الشام نلاحظ أن الفنون قد تم ضبطها في البداية ضمن إطار محدود ينسجم مع الفلسفة الإسلامية والتعاليم الدينية.

ويبدو أن الفنون في خربة المفحر قد تجاوزت الإطار المشار إليه، وقدمت نمساذج مذهلة في الفنون الجديدة على مواد مختلفة من الفسيفساء أو الجبصيين أو الحجارة أو الرسوم الزيتية. لقد تجاوزت فنون خربة المفحر كثيراً من القيود وخاصة فيمسا يتعلق بتصوير المخلوقات ولا شك أن الرسوم الزيتية الموجودة على جدران قصير عمرة شرقي

عمان كانت البداية الأولى الجريئة لمثل هذا التجاوز (١٨). وشملت رسوم هذا القصر صوراً متعددة من الواقع والخيال للمخلوقات الآدمية والحيوانية وسواها، فكانت صورة الخليقية ورسوم ملوك العالم ورسوم النساء السافرات ورسوم الحيوانات والطيور وغيرها. ويسدو أن التجربة الأولى في إخراج الفنون الإسلامية عن صمتها قد تمست في قصيير عميرة بالأردن، وقد تم متابعة النشاط الجديد وبشكل موسع وكبير في خربة المفجر بفلسطين. لقد احتوى قصر خربة المفجر أنواعاً متعددة من الصناعات الفنية وكانت لوحة شميرة المبرتقال والغزلان من أول النماذج التي تصمير المخلوقيات على أرضية الحميام الفسيفسائية.

ومن المواد الجديدة التي أدخلها الفنان المسلم في فلسطين هي مادة الجبصين، فقـــام بتغطية حدران القصر الداخلية بألواح كبيرة تمثل زخارف من الجبصين المحفــور (لوحــة وقد تم ترميم أقسام كثيرة منها. ولم يكتف بهذه النماذج بل توسعت الفنـــون في إنتــاج نماذج للإنسان والحيوانات والطيور، وعلى سبيل المثال كان لتمثال الخليفة هشـــام، وهــو يقف فوق قاعدة عليها أسدين، ضحة كبيرة في تاريخ الفن الإسلامي، ولأول مرة يبـــدو يحليفة مسلم في تمثال من الجبصين وهو واقف يرتدي حلة (لوحة ١٦) مهيبة ويضع يــده على مقبض سيفه، تماماً كما هو مألوف في رسوم والده الخليفة عبد الملك بن مــروان (٢١) على واحهات النقود الأولى التي صكها في دمشق سنة ٧٦ ــ ٧٧هـــ وفي أرجاء قاعــلت القصر والحمام نجد نماذج خيالية للأطفال والنساء وللطيور والحيوانات وكل منها يـــاخذ موقعاً مناسباً مع هندسة المكان وغايات استعماله. (لوحة ١٥).

إن العناصر الفنية لزخارف الجبصين في خربة المفحر متعددة حداً وهذا يمكن لنسا القول إن الفنان العربي المسلم في فلسطين قد أثرى الفنون الإسلامية المبكرة بأكبر مجموعة فنية من حيث المادة والموضوع والأسلوب. وباعتبار قصر الخليفة هشام قد أسهم في وضع مادة الجبصين لاستعمالات إنشائية وزخرفية في العمارة الإسلامية، ومنه انتشر إلى بسلاد الشام كلها. ولوحظ أن الأساليب الفنية التي ابتكرها الفنان المسلم في فلسطين قد عزاها بعض مؤرخي الفن إلى مصادر أحنبية. فأحياناً يتم ربطها مع الفنون الكلاسيكية وأحياناً

تم ربطها مع الفنون الفارسية وبحماس كبير (٢٢). وللأسف تم تجاهل مقدرة الإنسان العربي في إنتاج هذه الأساليب الراقية التي سبق وشوهدت في نماذج الفسيفساء والحجارة والمعلدن التي أبدعها العرب قبل الإسلام بفترة ليست بعيدة. لم يكن الفنان العربي في فلسطين بعيداً عن المدارس الفنية العربية التي شاعت في كل أقاليم سورية إبان الحكم الروماني والبيزنطي. فقد ساهم مساهمة نشيطة ومباركة في وضع الخطوط العريضة لصناعة الفنون الإسسلامية منذ ايام الإسلام المبكرة.

#### زخارف بناء المسجد الأقصى

شهد بناء المسجد الأقصى في القدس عدة تغيرات وإضافات عبر أحداث التساريخ التي شهدةا فلسطين. ولا شك أن أساس البناء أموي يعود تاريخه لأيام الخليفة الوليد بسن عبد الملك، وشهد البناء توسيعاً في بداية العصر العباسي (لوحة ١٧)، واستمر التحديد والإعمار فيه أيام الفاطميين والأيوبيين والمماليك والعثمانيين. وقد كان البنساء ضحية لتغيرات شاملة إبان احتلال الفرنجة لمدينة القدس من سنة ٩٩،١ ولغاية ١١٨٦. ولعسل الاحتلال الفرنجي قد أتى على معظم المعالم الفنية التي أقامها الأمويون والعباسيون داخيل هذا البناء، حيث استعمله الفرنجة مكاناً لإقامتهم ولمساكنهم ومخازن لقوقم. ويبدو مسن الآثار والفنون التي سلمت من العبث مجموعة من الجسور الخشبية أو الدعائم المزخرفسة التي أقامها الفاطميون عندما تم تجديد السقف أيام الخليفة الحاكم في مطلع القرن الحادي عشر الميلادي (٢١/١٩٠١).

تنحصر الجسور الخشبية الممتدة فوق تيجان الأعمدة بين صحون المسجد المتوازية، وتبلغ أطوال الألواح الخشبية هذه حوالي ١٣ متراً، وقد تم رسم الزخارف على واجهاتها المطلة على صحون المسجد وقوام هذه الزخارف الدهان الزيتي بسألوان حسادة تمثل زخارف نباتية وهندسية تتناسب أسلوباً مع الزخارف الأموية الشائعة في فلسطين، كما نجد في موقع آخر من المسجد ألواحاً خشبية كبيرة الحجسم تم تغليفها بصفائح خشبية رقيقة من خشب الصنوبر وعليها نماذج في غاية الدقة والكمسال. إن الصفائح المحفورة هذه تشكل مدرسة فنية إسلامية تمتد في جذورها إلى الأساليب المبتكرة في الفن

إن أسلوب النحت على واجهات هذه الجسور الخشبية يمثل المركزيـــــة في كــــل لوحة، ويعتمد المنظر على مزهرية متوسطو تنطلق منها الأغصان والأزهــــار باتجاهـــات منتظمة يحكمها التوازن والتناظر. كان تنويع اللوحات يحافظ على الأسلوب العام مـــن حيث التكرار في رسم النماذج أو التنويع في أشكالها. ولعل دمـــج الأســلوب النبــاتي بالأسلوب الهندسي يوفر فرصة كبيرة للتنويع أو التشكيل أو التكرار. إن الأشكال الفنيسة التي صممها الأمويون داخل بناء قبة الصخرة سواء من الفسيفساء أو علمي الألسواح المعدنية تذكرنا بأصالة الأسلوب، وكذلك الأشكال الفنية التي وحدت بكثرة في السواح الجبصين بقصر هشام في أريحا، تؤكد العلاقة الوطيدة بين صانعي النماذج، فهم سمواء في العصر الأموي أو العصر الفاطمي من أبناء فلسطين. أن التشكيلات الفنية السي تم حصرها في قصر هشام الأموي تعتبر المصدر الأصيل للفنون الإسلامية التقليدية. ونتيجة لمقارنة الزحارف والفنون الإسلامية المبكرة نلاحظ أن هذه النماذج متشمساهة وكأنهسا مصنوعة بيد واحدة أو تحت إشراف فنان واحد. ولو أن التــــاريخ الســـائد لزحـــارف المسجد الأقصى الخشبية قد تم حصره في بداية العصر العباسي، وأحياناً في عسهد الفاطميين، غير أنني لا أحيد عن القناعة بأن صانع هذه اللوحات الخشبية هو من أبناء أو أحفاد الفنانين الفلسطينيين الذين ساهموا في زخرفة بناء خربـــة المفحــر في أريحـــا. إن الزخارف النباتية المنتظمة في لوحات الجبصين التي كانت تغطى جدران القصر الداخليـــة في خربة المفجر تتكرر من جديد في زخارف المسجد الأقصى المحفورة على حسور قبل المسجد الأقصى وقبل خربة المفجر بعدة سنين. (لوحة ٧).

## الفنون الإسلامية في العصور المتوسطة والأخيرة.

لقد ساهمت الفترة الأيوبية بجهود كبيرة في زخارف المباني الإسلامية وبشكل خاص مباني مدينة القدس. فقد حرص صلاح الدين الأيوبي على إعادة الأماكن الإسلامية إلى سابق عهدها، وقام بترميم وإضافة أقسام حديدة عليها، ولا شك أن عهده يتسم

بالإعمار والإصلاح فهو منقذ القدس ومحرر فلسطين، ولا بدد أن تنعكس آئسار دوره البطولي على المباني المقدسة والعزيزة على جميع المسلمين. كان مسن أول أعماله صيانة المسجد الأقصى وإزالة الأنقاض والأقسام التي أضافها الفرنجة داخل البناء. كما أمر بترميم أقسامه ورصف ساحاته وواجهاته بالرخام الجميل، ورصع بعض الأقسسام بالفسيفساء المذهب والملون، كما حدد محراب المسجد وزخرفه بالفسيفساء وبالنقوش التذكارية وأهمها النص الذي خلده فوق المحراب وفيه الكتاب التالية (٢٥٠):

(( بسم الله الرحمن الرحيم، أمر بتجديد هذا المحراب المقدس وعمارة المسجد الأقصى الذي هو على التقوى مؤسس، عبد الله ووليه يوسف بن أيوب أبو المظفر الملك الناصر صلاح الدنيا والدين عندما فتحه الله على يديه في شهور سنة ٨٣٥ وهو يسأل الله إدامة شكر هذه النعمة وإجزال حظه من المغفرة والرحمة )).

ولعل أشهر آثار صلاح الدين في المسجد الأقصى هو إحضاره للمنسبر المشهور (لوحة ٢٠)، الذي بناه نور الدين مجمود قبل حوالي عشرين عاماً من تحريسر القسدس، والذي كان حلماً يراوده ليقدمه هدية إلى المسجد الأقصى يوم تحرير القسدس، ولكسن ذلك لم يتحقق إلا على يد صلاح الدين. وقد تم عمل هذا المنبر الجميل في مدينة حلب وبقي في مسجدها الكبير طيلة هذا الوقت بانتظار اليوم الموعود لوضعه داخل المسسجد الأقصى، وقد حشد نور الدين لهذا العمل أشهر الصناع والنقاشين فكان مشلاً فريسداً للفنون الإسلامية فهو مصنوع من خشب أرز لبنسان، وتم ترصيع أقسامه بالعاج والأصداف، كما تم ربط أجزاءه ربطاً محكماً بخيوط من الذهب والفضة، وقسد نقسش على حوانبه كتابات قيمة منها الكتابة التاريخية التالية (٢١):

((بسم الله الرحمن الرحيم، أمر بعمله العبد الفقير إلى رحمته، الذاكر لنعمته، المجاهد في سبيله، المرابط لأعداء دينه، الملك العادل نور الدين، فكر الإسلام والمسلمين، ومنصف المظلومين من الظالمين، أبو القاسم محمود بن زنكي أبو سيف ناصر أمير المؤمنين، أعز الله أنصاره، وأدام اقتداره، وأعلى مناه، ونشر في الخافقين ألويته وأعلامه، وأعز أولياء دولته، وأذل كفار نعمته، وفتح له وعلى يديه، وأقره بالنصر، وارحمنا برحمتك يا رب العالمين، وذلك سنة ١٥٤٠).

وهناك كتابة أخرى على جانب المنبر اليمنى، تجاه المحراب، كتب عليـــها الآيــة الكريمة التالية:

(( بسم الله الرحمن الرحيم، في بيوت أذن الله أن رتفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغد والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة )) .

كما تم كتابة آية أخرى على جهة المنبر اليسرى جاء فيها:

(( إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخـر وأقـام الصلاة وأتـى الزكـاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين )) .

هذا وقد أحيطت حوانب المنبر بآية الإسراء:

(( سبحان الذي اسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا أنه هو السميع البصير )) .

ولعل بناء المسجد الأقصى وما احتواه من آثار إسلامية فريدة تمثل سجلاً كالملاً لتاريخ الإسلام في فلسطين. ولما كانت معظم موجوداته الفنية من الخشب قامت الحركة الصهيونية بدفع عميل للقيام بحرق المسجد الأقبصى بتاريخ ٢١/ ٨/ ١٩٦٩، وذلك سعياً وراء طمس تاريخ العرب والمسلمين في هذا البناء العزيز (٢٧).

ومن جهة أخرى كان من أهم أعمال صلاح الدين تجديده لقبة الصخرة الداخلية، حيث تم تجديد الخشب وزخرفته بالنقوش النباتية وبالكتابات النافرة المطلية بمله الذهب، وقد كتب في القبة الداخلية (لوحة ٦):

(( بسم الله الرحمن الرحيم، أمر بتجديد وتذهيب هذه القبة الشريفة مولانا السلطان الملك الناصر العادل صلاح الدين يوسف بن أيوب تغمد الله برحمته وذلك في شهور سنة ست وثمانين وخمسماية )) .

استمرت أعمال الإعمار والبناء أيسام حكسم الأيوبيسين (١١٧١ - ١٢٤٩)، واستمر الاهتمام في مباني القدس الإسلامية في أيام المعظم عيسى ابن أخ صلاح الديسن الأيوبي، ولكن الحركة المعمارية والفنية في فلسطين تضاعفت إبسان حكسم المساليك (١٢٥٠ - ١٥١٦). لقد حدد هؤلاء الصروح الإسلامية المهمة في القدس، كما أقساموا

القلاع والحصون والمزارات والمقامات على أضرحة الأنبياء والصحابة والمحاهدين، وذلك احتراماً لهم ووفاءً لذكراهم، وسعياً لتوثيق الأمة بأرضها وتاريخها الحسافل، ولنسا مسن مقامات النبي صالح في الرملة، والنبي موسى بين القلس وأريحا، والنبي روبسين في يافسا، ووادي النمل في عسقلان، والمنطار في غزة وغيرها الكثير، حيست كسان المسلمون يجتمعون حول هذه المقامات في المناسبات الدينية. لقد ترك المماليك كتابسات ونقسوش عديدة على معظم إنجازاتمم والتي تسحل لهم أعمالهم القيمة بأحرف من نور، ومن أهسم هذه الإنجازات قلاع صفد ورأس العين ويافا وعمائر القلس وغزة ونسابلس والخليسل وطبريا والنبي موسى وغيرها من مدن فلسطين.

ولعل امتداد حكم المماليك على مصر وبلاد الشام طيلة قرنين ونصف من الزمسان تقريباً قد ساهم في مضاعفة النشاط العمراني والتحاري، وهذا وفر للدولة إمكانيات ماديسة كبيرة للإصلاح وأعمال البناء. وهنالك أعداد كبيرة مسن المبساني كسالجوامع والزوايسا والأضرحة والمدارس والجسور والبرك وغيرها من الآثار القيمة على أرض فلسطين، ومسن أشهر السلاطين المماليك الذين اسهموا في رعاية الصروح والمباني في فلسطين كان الظاهر بيبرس (١٢٦٠ سـ ١٢٧٧) الذي عرفته المنطقة كفارس شجاع وسلطان حكيسم، ولسه يعود الفضل في بناء باب الأسباط في مدينة القدس حيث تم نحت صورة أسدين على طوفي الباب وهما شعار الملك الظاهر بيبرس وهذا الشعار موجود على معظم المباني التي أقامسها بيبرس في فلسطين والأردن وفي مصر والشام (٢٩٠).

وفي ساحة الحرم الشريف نجد عدداً من المباني التي أقامها المماليك كالمآذن المربعــة والأقواس والقباب المزخرفة كقبة المعراج المباركة (٣٠).

لقد ترك العهد العثماني آثاراً كثيرة في فلسطين، وكانت في مجملها صروحاً دينية وعسكرية ومرافق عامة كالمساحد والزوايا والمدارس والقلاع والأسوار والسبرك، وقد تركزت معظم هذه المباني في مدينة القدس بصفة خاصة، وفي مدن الساحل الفلسطيين بصورة عامة. وقد مهد السلطان سليم (١٥١٢) حكم ولايات المشرق العسربي لابنه السلطان سليمان القانوني (١٥١٦ هـ ١٥٦٦) الذي كان له دور عظيم في إقامة المباني وازدهار صناعة الفنون الزخرفية. ومن أشهر ما عرف عن السلطان سليمان اهتمامه

بمدينة القدس فحدد أسوارها وأبواها، وزخرف بناء قبة الصخرة (لوحة ١٠،٩) بـــأجمل أنواع الحزف الزجج والملون ذي التشكيلات النباتية والهندسية. لقد تــــذوق الســلطان سليمان الفنون والزخارف الإسلامية وشجعها، وتأثر بالمهندسيين والفنانين الأتــراك المسلمين الذين أقاموا مصانع خاصة بالحزف في أنحاء متعددة من الأناضول. وفي ميـــدان العمارة كان على راس الهندسين العاملين في قصره المهندس سنان الذي أقام وصمم عـداً كبيراً جداً من المباني الدينية والمدنية المتنوعة في أرجاء الامبراطورية العثمانية (٢١).

إن تغطية واجهات بناء قبة الصخرة بالبلاط المزجج قد ساهم في حفيظ البناء أولاً، كما جعل لبناء القبة منظراً سامياً خالداً يضاهي جمالها الداخلي، ويجعل من النباء جوهرة ساطعة في وضح النهار بتأثير انعكاس الشمس على البناء، وقد أضاف على الزخارف التقليدية كتابات قرآنية من البلاط المزجج أبضاً عليها سورة (يس) مكتوبية باللون الأبيض فوق أرضية زرقاء غامقة. لقد كانت القبة والسقف مغطاة باشرطة مسن الرصاص غير أن ترميماً شاملاً قد تم للقبة الرصاصية باستبدالها بقبة أخرى من الألمنيوم المطلى بالذهب وذلك قبيل احتلال القدس عام ١٩٦٧.

لقد ساهم السلطان سليمان القانوني بتجديد النوافذ القديمة ووضع بدلها نوافسند مطلية بالذهب، كما حدد الأبواب الخارجية للقبة. ويبدو أن السلطان سليمان حشسد فريقاً ضخماً من المهندسين لزخرفة البناء، وجاء في كتابة ذهبية فسوق لوحة نحاسسية موضوعة فوق الباب المعروف بباب الجنة حاء فيها:

(( جدد بحمد الله قبة الصخرة من بيت المقدس الفائقة ببنائها في ظل دولة السلطان الأعظم والخاقان الأكرم واسطة عقد الخلافة بالنصر والبرهان أبي الفتوح سليمان خان )) .

لقد لوحظ اهتمام ملوك وأمراء المسلمين وسلاطينهم تركز في مدين القدس وذلك لقداستها الخاصة ولاعتبارها الأدبي في الدولة الإسلامية، فمنذ ظهور الإسلام كانت القدس ملتقى الأنظار بعد مكة والمدينة في قلب الجزيرة العربية، وعندما دب الضعف في الدولة العباسية وحدث الانقسام والتصدع في أقاليم الامبراطورية الإسلامية، بدأت القوى الاستعمارية تركز سهامها نحو القدس، وبالفعل كانت أوروبا تقذف

و لم تقف الأحداث عند هذا بل كانت فلسطين وبقية المشرق العسربي تتعسرض لضربات مؤلمة من التتار والمغول القادمين من الشرق، وكانت معركة عين جالوت سية فسربا المداية لموسم جديد من الحروب في تاريخ فلسطين وبقية المشرق العسري، واستمرت الحروب مع المغول خلال حكم المماليك حتى بداية القرن الخسامس عشر. ونتيجة لهذا الوضع المتأجج بالحروب الخانقة التي استمرت قرابة ثلاثة قرون من الصراع المستمر، أصبح إقليم فلسطين العربي ساحة قتال مستعرة انعكست نتائجها على طبيعة المباني والفنون، فأصبح الأسلوب العام للبناء يعتمد على المتطلبات العسكرية والاستراتيجية، وعليه كان مجال الفنون الزخرفية ضيق جداً في هذا المضمار. ولما أعلنت فلسطين إقليماً من أقاليم الامبراطورية العثمانية بدأت مدينة القدس تستعيد شخصيتها في فلسطين إقليماً من أقاليم الامبراطورية العثمانية بدأت مدينة القدس تستعيد شخصيتها في المنون الإسلامية، ولنا من إنجازات السلطان سليمان القانوني خسير مشال علسي اعتزازه بالمدينة الخالدة.

ولا شك أن الانجازات الفنية المتعددة التي خلدها المسلمون على الصروح والمباني المختلفة في فلسطين لدليل قوي على اعتزاز الأمة العربية والإسلامية بهذا الجسزء العزيز طوال التاريخ الإسلامي. ولعل هذه الانجازات الفنية تؤكد الطاقة الكامنة التي تمتعت بها الأجيال العربية في فلسطين، وتؤكد الثقة بالعودة إلى ربوعها استناداً إلى سنة التاريخ...

## الفخار والخزف الإسلامي في فلسطين

ازدهرت صناعة الفخار والخزف الإسلامي في فلسطين منذ إعلان الدولة الأمويــة في دمشق، حيث كانت أرض فلسطين والأردن من الأجناد العربية الإسلامية التي أقرتهـــا الدولة الإسلامية منذ ايام الخليفة عمر الفاروق (٣٣).

وبطبيعة الحال كانت الصناعات العربية في فلسطين إبان الحكم البسيزنطي علسى بلاد الشام تلبي حاجة المحتمع، واستمر إنتاج هذه المواد في مدن بلاد الشام الكبرى، وقل

لمع في إقليم فلسطين في كثير من الصناعات والفنون الصغرى بشكل ملح وظ. لقد ازدهرت صناعة الفخار الفلسطيني في العصور القديمة بحيث لعبت هدف الصناعة دوراً هاماً في تحقيق دراسات مستقصية عن التطور الحضراري للإنسان العربي في هذا الإقليم (٢٠٠). وأثناء مرحلة التأسيس للدولة الإسلامية (في العهدين الراشدي والأمروي)، نلاحظ استمرار مراكز الصناعة في الانتاج، شألها بذلك شأن كثير من الصناعات والعادات المألوفة منذ العهد البيزنطي وقبله. لقد استمرت الدولة الإسلامية تراعمي الأوضاع والتقاليد العربية الموروثة في كثير من الصناعات، وتركت كثيراً من التقاليد السائدة للظروف المناسبة. وعلى سبيل المثال، كانت التقسيمات السياسية للأقساليم، ونظام الدواوين والإدارة، وكل ما له علاقة بالمظاهر المادية المألوفة، لا تتعارض مع طبيعة الدين الإسلامي، واستمر استخدام كثير من هذه التقاليد حتى قيام الدولة الأموية. ومسع النقال الحكم إلى دمشق، بدأت التغييرات الحاسمة تأخذ دوراً بارزاً في طبيعة المحتمل الإسلامي، وكان ذلك منذ ايام الخليفة عبد الملك بن مروان، الذي استمر في استعمال النقود البيزنطية المعربة وانتهى إلى تعريبها في سنة ٢٦هـ/٥٩م، وهكذا حصل في النقود البيزنطية المعربة وانتهى إلى تعريبها في سنة ٢٦هـ/٥٩م، وهكذا حصل في الدواوين، وبكل ما يتعلق في تحديد هوية الحكم العربي الإسلامي.

أما فيما يتعلق بالصناعات الخفيفة كالفخار والمواد المعدنية وسواها فقسد بقي عافظاً على أسلوبه العربي الكلاسيكي من حيث طبيعة المواد، وأحياناً من حيث طريقة التشكيل. غير أن الإضافات وبعض اللمسات الفنية المضافة عليها أصبحت هي موضع المراقبة والمتابعة بحيث لا يمكن قبول أي لمسات دينية أو رمزية على هسدنه الصناعسات تتعارض مع فلسفة الدين الإسلامي ومفهوم الفن في المجتمع الإسلامي الجديد. ولهذا نجد أن أنماطاً كثيرة من الحزف والفخار التي عايشت القرن السابع إبان الحكم البيزنطي، قد تكرر إنتاجها واستمر في العهد الأموي، وعليه نجد أن المواصفات لهذه الصناعسات ذات طابع مشترك. غير أن الأسلوب الزخرفي والفني لهذه الصناعات قد تحول في القرن الشلمن إلى اسلوب إسلامي محافظ، عمادة التشكيل الهندسي والنباتي والكتابي. وقسد أظسهرت الحفريات في فلسطين نماذج حيدة للفخار الإسلامي المبكر (٢٥). (لوحة ٢٧).

ومع انتقال العاصمة الإسلامية من دمشق إلى بغداد نجد أن أقاليم بلاد الشام، ومنها إقليم فلسطين، قد حافظ على الأسلوب الأموي، ولم تحدث خطوات جديدة في عالم هذه الصناعة التي كانت تزدهر بشكل ملموس في مراكز السلطة والخلافة والثروة.

وفي العصر العباسي ازدهرت صناعة الخزف والفخار، ووصل إلى أعلى مراحل الرقي مع تطور صناعته إلى الطلاء الزجاجي ذو البريق المعدني، وما انبثق عنه من أسلليب متعددة في الرسم والتصوير فوق الطلاء أو تحته، فأصبحت هذه الصناعة الراقية تحظري برعاية الدولة المباشرة، وظهر في كل من العراق وإيران أسلوب إسسلامي راق، امتاز بالسلوب المشترك لطبيعة الرسوم، كما ازدهر في سورية أسسلوب مشابه للأسلوب العباسي، وكان مقره مدينة الرقة (٣٦).

وبعد ظهور دولة الأيوبيين ومن ثم المماليك في العصور الوسطى، اتخد الخدرف الإسلامي أسلوباً بسيطاً اعتمد على التشكيل الهندسي والزحسارف النباتية المحورة (اللوحات ٢٩،٢٨)، هذا وقد عثر على أوان فخارية تحمل الكتابسات التاريخية والرموز السياسية، وقد انتهجت هذه الصناعة أسلوباً بسيطاً وبدائيساً وذلك نتيجة للحروب التي فرضها الغرب والشرق على المنطقة ممثلة بالحروب مسع الفرنسج أو مسع المغول. ويمكن اختصار خصائص صناعة الفخار والخزف في العصور الوسسطى بألها المخول. ويمكن اختصار خصائص صناعة الفخار والخزف في العصور الوسسطى بألها والاقتصادية التي كانت تواجه أقاليم بلاد الشام في تلك الفترة. ولعل المواصفات الفنية في صناعة الخزف والفخار كانت مشتركة وذات طبيعة متحانسة في معظم أقساليم العالم الإسلامي وفي معظم العصور، وعليه نجد الفخار والخسزف في إقليسم فلسطين يمشل الأسلوب الإسلامي العام الذي ازدهر في أقاليم بلاد الشام والعراق. ويمكسن أن نحدد مواصفات الفخار والخزف الإسلامي بشكل عام ضمن العناصر التالية:

- ١ ــ تجانس التشكيل من التراب الخاص.
  - ٢ ـــ التشابه في استعمال الأفران.
    - ٣ ــ الصقل والطلاء بالألوان.
  - ٤ ــ الزخارف بالدهان البسيط.

٥ \_ الزخارف بالتشكيل المباشر على الأواني.

7 \_ استعمال الطلاء المعدني فوق أو تحت الرسوم التشكيلية.

أما الزخارف الخارجية، فقد اعتمدت الزخارف الهندسية والنباتيــــة والحيوانيــة والكتابية والرموز والرنوك، كما ازدهر نقش الكتابات التاريخيـــة والدينيــة بالتشــكيل بالقالب أو باليد. وتكون الأواني المزججة متعددة الألوان أو ذات لون واحد، ويغلــــب عليها اللون الأزرق والأسود فوق الأرضية البيضاء، وتكثر الألوان الرمادية والبرتقاليـــة والبنية والسوداء فوق الأواني غير المزججة والتي ازدهرت في الفخار الأيوبي والمملوكي.

وفي القرن السادس عشر استحدث الأسلوب العثماني أنواعاً جديدة من الخيرف المزجج، وقد استمر الأسلوب الهندسي والنباتي والكتابي على نماذج الفحسار والخيرف العثماني. لقد كانت مصانع هذا الخزف قريبة من استانبول مركز الخلافسة العثمانية، ومركز الثقافة والثروة في العالم الإسلامي. وقد أقيمت مراكز صناعة الخزف في كل من مدينة أزنك وقوتاهية، وكذلك في دمشق، وتم تصدير هذه الصناعة الثمينسة إلى أنحاء العالم الإسلامي (٣٧). كما تم تغطية بناء قبة الصخرة في القدس بارقى أنواع البلط العثماني المزجج.

## المراجع والملاحظات

Duncan, Alistair, The Noble Sanctuary, portrait of a Holy Place (1) Arab Jerusalem, Norwich, p22.

العابدي، محمود، مأساة بيت المقلس، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، عمان ١٩٦٩، ص١٣٠.

- (٢) سترانج، لي، فلسطين في العهد الإسلامي، (ترجمة محمود عمـــايري)، منشـــورات دائرة الثقافة والفنون، عمان ١٩٧٠، ص٣٣.
- (٣) يعتبر بناء قبة الصخرة في مدينة القلس أقدم صرح إسلامي قائم في العالم الإسلامي، راجع تفاصيل هذا البناء في

Creswell, K.A.C. Early Muslim Architecture, vol. 1,2, Oxford 1965, Grabar, O., The Umayyad Dome of the Rock, Ars Orientalis, vol 3, 1959. (٤) نلاحظ أن آثار الأمراء والخلفاء من أبناء الخليفة عبد الملك قد انتشرت في الصحراء الأردنية، وبادية الشام، مثل قصر عمرة وقصر البرقع وقصر المشتى والحلابات وقصر الحير، كما للاحظ الاهتمام الكبير في ربوع فلسطين عندما بني الخليفة سليمان مدينة الرملة، وعندما ابتىنى الخليفة هشام قصره الكبير في خربة المفجر قرب مدينة أريحا.

(°) Hamilton, R.W. Khirbat al-Mafjar, Oxford 1959,

Creswell, Early Muslim Architecture, vol I. Bagatti, "Significato del musalci della scola di Madaba", Riv. di arch. crist., 1975. pp139.

Krealing, C., Gerasa, City of the Dicapolis, New Haven 1938, pp251.

Avi Yonah, Q.D.A.P., Voi II-III, 1933 1934. Saller - Bagatti, The town of nebo, Jerusalem 1949,

Sejourne, P.M. "Madaba", Revue biblique, 1982.

۱۲۸،۱۱۹، ص. ۱۹۶۲، التصوير عند العرب، القاهرة ۱۹۶۲، ص. ۱۹۸،۱۱۸ (۷) محمد حسن، زكي، التصوير عند العرب، القاهرة ۱۹۸، ص. (۸) Ettinghausen, R. Arab painting, Skira 1962. pp20.

(٩) تعتبر الرسوم الزيتية الموجودة على جدران قصير عمرة بـــالأردن والمنســوب إلى الخليفة الوليد بن عبد الملك سنة ٧١١ من أقدم الرسوم التي تصور الأشخاص والمخلوقــات في الفن الإسلامي، واستمر الخليفة هشام سنة ٧٢٤ في قصره المشهور قرب أريحا في فلســطين في إبراز وتشجيع الصور والتماثيل.

Van Berchem, Corpus Inscriptionum Arabicum: Syrla du sud, p. 237, la caire 1920.

(\Y)Baramki, D.C., "Excavations at Khirbat el-Mefjer" Q.D.A.P. vol V.VI, pp132.; pp157;

Hamilton. R.W. Khirbat al-Mefjer, Oxford 1959.

(\ \ \)Baramki, (lbid), pp164.

- (\o)Hamilton, (lbid), pp329; Baramki, (lbid), pp157, pl, LXI, LXII.
- (\\\))Hamilton, "A Mosaic Carpit of Umayyad date at Khirbat al-Mafjar", Q.D.A.P. Vol XIV, pp120, pl. XLVI;

Ettinghausen, R., Arab Painting, pp36.

(\V)Grube, E., The World of Islam, pp26;

Rice, D.T., Islamic Art, pp56.

## (19) Hamilton, Khirbat al-Mafjar, pp162.

(Y·)(lbid), pp 213, p1. LV.

(۲۱) العش، أبو الفرج، "النقود العربية الإسلامية مصدر وثائقي للتساريخ والفسن"، المؤتمر الدولي الأول لتاريخ بلاد الشام، عمان الأردن، (بيروت ١٩٧٤) ص٢٦٧ ــ ٢٩١٠ الحديدي، عدنان، "فلوس نحاسية أموية من عمان"، حولية دائرة الآثار الأردنية، العسدد ٢٠٠ ص.٩ ــ ١٠٠

راجع:

Hamilton."The Sculpture of Living Forms at Khirbat al-Mafjar", Q.D.A.P., vol.XIV, pp100.

(٢٣) أشار عدد من المؤرخين المسلمين إلى أن الخليفة عمر بن الخطاب قد بنى المسحد الأقصى، ولكن لم يذكر القدامى منهم أمثال البلاذري والطبري أي شيء عن ذلك. إن أقدموصف وصلنا عن المسجد الأقصى هو ما ذكره المقدسي عام ٩٨٥، أما التغيرات الكثيرة التي حصلت على هذا البناء الهام، وأهمها الزلزال الذي حدث في عام ٢٤٧، فقد ذكره المشير، وذكر أن الخليفة المنصور قد صلى في المسجد الأقصى، كما ذكر الطبري أن الخليفة المهدي قد صلى في المسجد الأقصى، كما ذكر الطبري أن الخليفة المهدي قد صلى في المسجد الأقصى، كما ذكر الطبري أن الخليفة المهدي قد صلى في المسجد الأقصى، كما ذكر الطبري أن الخليفة المهدي قد صلى في المسجد الأقصى، كما ذكر الطبري أن الخليفة المهدي قد صلى في المسجد الأقصى، كما ذكر الطبري أن الخليفة المهدي قد صلى في المسجد الأقصى سنة ٧٨٠.

(Υ ξ) Hamilton, R.W., The Strutual History of the Aqsa Mosque, London 1949, pp74.

(٢٥) سترانج، لي، ص١١٧؛ العابدي، محمود، مأساة بيت المقدس، د٢٥) . ٤ Combe, Repertoire chro. Epi. Arabe, vol. IX. p159.

(٢٦) العابدي، ص ٤٧ .... ٤٩،

(۲۷) تقوم لجنة إعمار المسجد الأقصى ووزارة الأوقاف الأردنية بمتابعة أعمال الصيانـــة والترميم في المسجد الأقصى، كما يقوم الفنان جمال بدران بإعادة تصميم منبر صلاح الدين، بعد أن أصبح المنبر بعد جريمة إحراق المسجد الأقصى عام ١٩٦٩ قطعاً صغيرة من الحطام المحروق. (٢٨) سترانج، ص١٣٧.

(۲۹) غوانمة، يوسف درويش، تاريخ شرقي الأردن في عصر دولة المماليك الأولى، عمان ۱۹۷۹. ص ۲۹، ۸۳، حتي، فيليب (وآخرون)، تاريخ العرب (مطول)، ج۲، بيروت ۱۹۲۱، ص۷۹۳. (۳۰) Duncan, A., The noble sanctuary.., pp60. (۳۱) Duncan, (lbid), pp64.

(٣٢) حتى، تاريخ العرب، ص ٧٧٨ ـــ ٧٧٩.

(۳۳) حتي ، فيليب (وآخرون)، **تاريخ العرب**،(مطول)، ج۱، ط۳، بـيووت ۱۹۶۹، ص۲۰۶ ـــ ۲۰۸.

(٣٤)Lapp. P. W. Palestinian Ceramic Chronology. 200B. C. A. D. 70.;New haven 1961.

Albright, W.E., Archaology of Palestine, London 1949. pp 65 -132.

Kenyon. K. M., Archaology in the Holy Land, New York 1960. pp58 -239.

(Yo)Day, F.E. "Early Islamic and Christian Lamps", VII, 1942. pp 65.

Johns .C.N. "Excavations of Piligrims Castle Atlit" Q.D.A.P.I.1932.

Johns .C.N. "Excavations of Piligrims Castle Atilt" Q.D.A.P.I.1932. pp137 -144.

Philon. H., Early Islamic Ceramics, Vol I, Athens, 1980. p7. fig 52. (Y\)Atil, Esin ceramics from the world of Islam. Washington., 1973. pp 2-11. Grube, E, The World of Islam, New York, 1966, pp35, 55, 101. (Y\)Aslanapa, O. Turkish Art and Architecture, London, 1971. pp 275 -285.

مرزوق، محمد عبد العزيز، الفنون الزخرفية الإسلامية في العصر العثماني، القـــــاهرة ١٩٧٤، ص٥٥ ـــ ٩٥.



لوحة (1) منظر عام لساحة الحرم الشريف بالقدس.



لوحة (٢) بناء قبة الصخرة في القدس.



لوحة (٣) فسيفساء زجاجي ملون على جدران قبة الصخرة الداخلية.



لوحة (٤) فسيفساء زجاجي ملون في بناء قبة الصخرة.



لوحة (٥) فسيفساء جداري داخل قبة الصخرة.

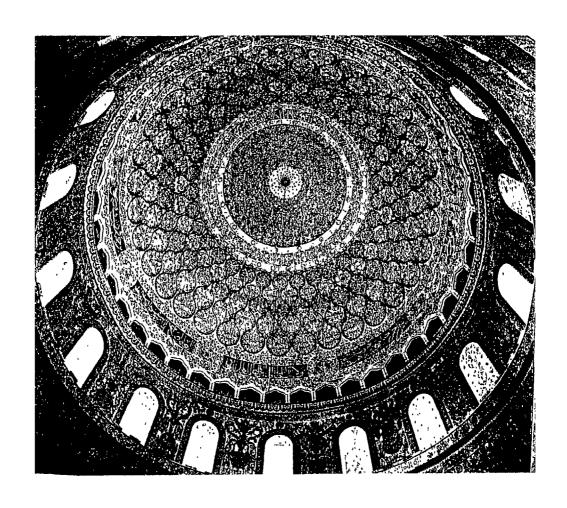

لوحة (٦) القبة من الداخل: قبة الصخرة في القدس.



لوحة (٧) صفائح المعدن المطروق بالزخارف النباتية تغطي حلوق الجسور الداخلية في قبة الصخرة.

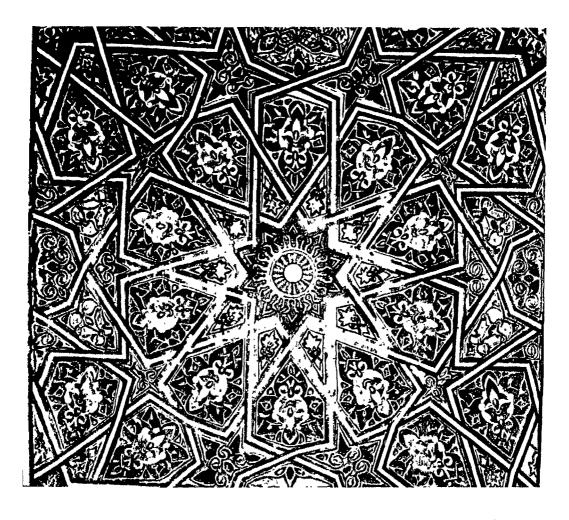

لوحة (٨) السقف الخشبي المزخرف داخل بناء قبة الصخرة.

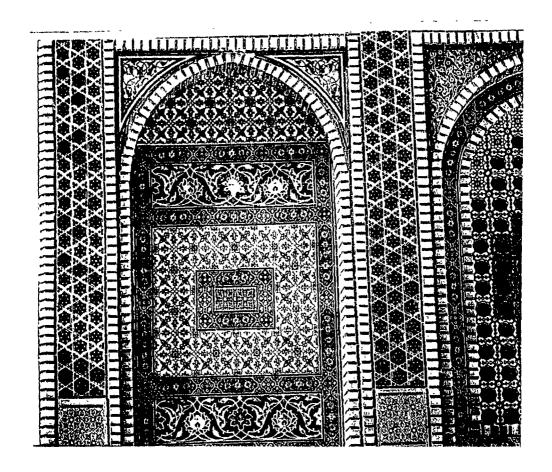

لوحة (٩) جدران قبة الصخرة الخارجية مغطاة بالقاشاني الملون المصقول.



لوحة (١٠) احدى بوابات قبة الصخرة تعلوها كتابة قرآنية.



لوحة (١١) فسيفساء أرضية قصر هشام الملونة في خربة المفجر قرب أريحا.



لوحة (١٢) لوحة الأسد والغزلان في قاعة حمام الخليفة في خربة المفجر.



لوحة (١٣) جدران مقر هشام مغطاة بصفائح من الجبص المزخرف.

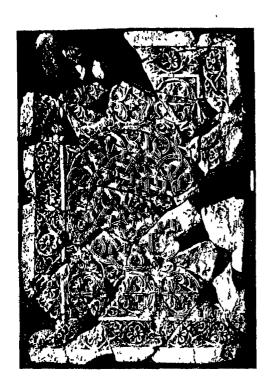

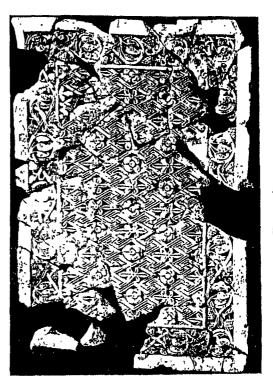

لوحة (١٤) لوحات من الجبص المزخرف كانت تغطي جدران القصر الداخلية، خربة المفجر.



لوحة (١٥) نماذج من التماثيل لمستخدمي القصر في خربة المفجر وهي من الجبصين.



لوحة (١٦) تمثال الخليفة ورأسه (١-٢) وقطع أخرى من الجبصين (٣-٧) خربة المفجر / اريحا.



لوحة (١٧) بناء المسجد الاقصى في ساحة الحرم الشريف بالقدس.



لوحة (١٨) القبة المعلقة المجاورة للمحراب في بناء المسجد الاقصى بالقدس.



لوحة (١٩) العوارض الخشبية المزخرفة التي تحمل سقف بناء المسجد الاقصى في القدس

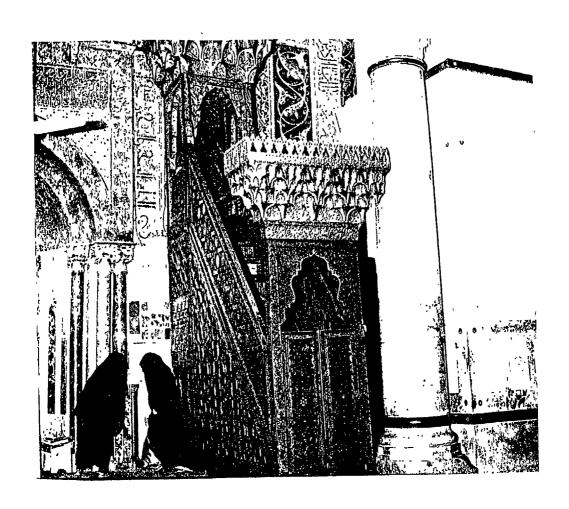

لوحة (٢٠) منبر نور الدين زنكي الذي أحضره صلاح الدين من مدينة حلب بعد عودة القدس.



لوحة (٢١) عدد من تيجان الاعمدة التي استعملت في بناء المسجد الاقصى.



لوحة (٢٢) الزخارف المحفورة على الخشب والتي تغطى الجسور الخشبية في سقف المسجد الاقصى.



لوحة (٢٣) صفائح الخشب المحفورة على واجهات سقف المسجد الاقصى (٢٣) صفائح الخشب الخفورة على واجهات سقف المسجد الاقصى



لوحة (٢٤) صفائح الخشب المحفورة تمثل نماذج هندسية على سقف المسجد الاقصى الداخلي.



لوحة (٢٥) نماذج نباتية على الجسور الخشبية في المسجد الاقصى.



لوحة (٢٦) نماذج نباتية واشرطة متداخلة منحوتة على الجسور الخشبية في المسجد الاقصى.





لوحة (٢٧) سراج زيت من الفخار، وقطعة من جرة فخارية مزخرفة بالكتابة والاشكال الهندسية، عثر عليهما في حفريات الحرم الشريف في مدينة القدس.

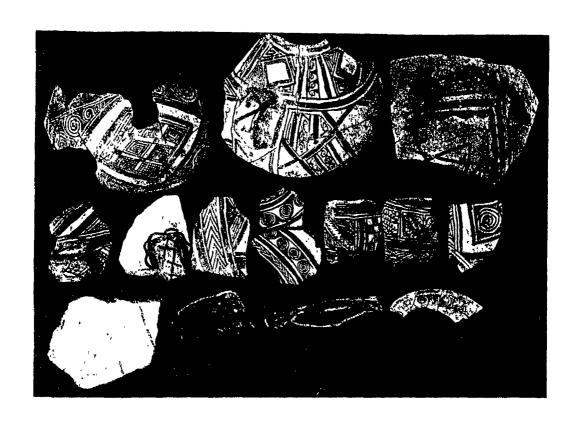

لوحة (٢٨) مجموعة من القطع الفخارية تمثل الاسلوب المشترك في زخارف الفترتين الايوبية والمملوكية



لوحة (٢٩) جرة فخارية مزخرفة بالرسوم التجريدية باسلوب هندسي تمثل الاسلوب الايوبي والمملوكي في بلاد الشام.



لوحة (٣٠) مزهرية أيوبية الاسلوب من الفخار المزجج الذي ازدهر في جنوب سوريا (فلسطين والاردن)، من عين الباشا شمال غربي عمّان.

# الأسواق والخانات في فلسطين في العهود الأسواق الخانات الإسلامية

(دراسة أولية)

الدكتور عبد العزيز محمود

لقد حددنا الدراسة بموضوع السوق والخان كولهما بمثلان نموذجان معماريان عربي وإسلامي، ولإظهار قيمة هذا الصرح وتمييزه عن باقي الأبنية التاريخيسة وباعتبار الخان وثيقة مادية تظهر مدى التطور الحضاري الذي عرفته فلسطين في مختلف مراحلها، وكون الخان أيضا يعتبر مؤسسة اقتصادية وذات نفع عام وذو وظيفة خدمية، وحضوره الوافر في مدن وعلى طرق فلسطين وباقي المناطق السورية، لهو دليل على عراقسة هذه المدن.

ومساهمة منا تضاف لتلك الجهود التي تبذلها الجهات المعنية والتي تعمل للمحافظة على تراث المدن التاريخية ومعالمها العمرانية، كالأحياء القديمة والأبنية التاريخية للمحافظة عليها من خطر الهدم والزوال.

وهنا تبرز خصوصية وضع المدن الفلسطينية وأبنيتها التاريخية والتي تتعرض لعلملين من عوامل التغير وخطر الزوال:

العامل الأول، ودوافعه سياسية ناتجة عن سياسة الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته في الأرض المحتلة، والتي تستهدف تغيير وطمس المعالم التاريخية والتراثية العربية والإسلامية في المدن المحتلة لتهويدها، يكفي هنا أن نشير إلى ما تتعرض له مدينة القدس مسن خطر هدم معالمها التاريخية.

والعامل الثاني، ويمكن أن نعبر عنه بالعامل الطبيعي، الناتج عن التغيرات التي تطوأ على الوضع أو البناء التاريخي بفعل عوامل الزمن إلى جانب فعل الإنسان وسلوكه اتجساه بيئته وما يدخله من تغيرات بدافع الاستغلال المادي وغير المادي.

فهذه الدراسة الأولية تعتبر كدعوة لمزيد من الدراسات التي تتعلق بتاريخ فلسطين الحضاري والعمراني والاقتصادي والاجتماعي، وكونها أيضا تحذيرا موجه اللمعنيدين ولفت نظرهم للأخطار التي تواجه هذه الصروح التاريخية والتراثية بعد أن بدأت فعسلا معاول الهدم والتهويد بالانقضاض عليها.

### الخانات، تسمياتها، وظائفها وتطورها(١):

لقد كان النشاط التحاري يتمركز إضافة إلى الأسواق في منشآت خاصة تشمل خصيصا للأغراض التحارية ولاستقبال القوافل والمسافرين من تجار وححماج فبعضها يشاد داخل المدن والآخر على أطرافها، أو على الطرق وكان يطلق عليها أحيانا فنسادق بالمدن والآخر على أطرافها، وخانات Khan وهي ذات هندسة معمارية خاصمة ووظائف متشابحة (شكل ١)،

إن هذه التسميات تعتبر غير عربية ولكنها عربت ومستخدمة منذ عــــدة قــرون، فتسمية فندق Funduq من أصل لاتيني دخلت عن طريق الحروب الصليبية ولقـــد ورد في الموسوعة الإسلامية بأن أصل الكلمة يوناني Pandoke'ion وقد استعملت أكثر في المغــرب العربي (٢).

أما القيسارية Kaisariya فهي أيضا من أصل يوناني وتعسميني البنساء الملكسي أو الإمبراطوري ذلك لأن السوق كان من الأملاك العامة التابعة للدولة، أي أنها ذات صفة ملكية، وتعرف باللاتينية Caesarum، أما كلمة خان Khan فأصلها فارسي وتعني القصر أو البيت.

وقد أطلق العرب على المنشآت الحصينة Castrum في بادية الشــــام "خانــات" فالبلاذري "توفي ٢٧٩هــ / ٨٩٢م" وصف الثغور الإسلامية بـــ "وكـــانت منازلهــا كالحانات" فهذا أقدم ما عثر عليه من استعمال لكلمة خان في المصادر العربية.

منذ القرن السادس الهجري/ الثالث عشر الميلادي أخذت تظـــهر ألفــاظ فنـــدق وقيسارية وخان كأسماء للأبنية المخصصة لترول القوافل ولممارسة أنواع النشاط التحــــاري والصناعي.

أما اصطلاح وكالة Wakala والتي استعملت في مصر بمعنى خــان ولا ســيما في العهد المملوكي واستمرت حتى العهد العثماني بمعنى خان أيضا المخصص للتحارة. يقــول المجيي "توفي ١٦٩٩م" في كتابه "خلاصة الأثر.." والوكالة اســـم للخــان في عــرف المصريين، والدمشقيون يسمونه قيسارية (٣).

وقد استمر إطلاق اسم خان وقيسارية على المنشآت التجارية ومحطات القوافسل طوال العهد العثماني. لكن كلمة فندق قل استعمالها بعد العهد الأيوبي إلى أن ظهرت حديثا كبديل لكلمة Hotel. فالمباني الموجودة على طول الطرق التي تؤدي إليه لفترة مسن الزمن القوافل التجارية والمسافرين والتي تباع فيه السلع يعرف بالخان الذي يعادل اسمسه Caravnse'rally فظهوره يرجع للحاجة إلى الركون والراحة وللحفاظ على أمن وسلامة قوافل التجارة والمسافرين، وهذه المؤسسة عرفت ازدهارا كبيرا ابتداء من القرن السسابع الهجري الثالث عشر الميلادي<sup>(٤)</sup>.

إن دراسة الخانات لم تحظ باهتمام كبير على رأي Sauvaget, J وخصوصا تلك التي على الطرق المهجورة لأنما لا تساعد على تقلتم تسهيلات لدراستها بالنسبة لعلماء الآثار بعكس ما يقدمه مثلا المسجد أو المدرسة أو القصور (°).

لقد لعبت الخانات دورا كبيرا في الحياة الاقتصادية، فهذا النوع من العمارة قدم مثالا هاما بالنسبة لدارسي الفن المعماري كونها تمثل نموذجا فريدا وذا أهمية في دراسسة العمارة الإسلامية، وهي تقدم خدمة ثمينة لدراسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي. فقد كانت تنتشر هذه المؤسسات ـ العمائر على طول طرق التحارة والحمج ووظائفها الاقتصادية منذ القرون الوسطى إلى العصور المتأخرة لم تتبدل.

فعلى المستوى المعماري فالخان يمثل نموذجا من القدرة الإنسانية علم الأعمال الفنية، فالوظيفة الاقتصادية للخان فرضت نوعا محددا من التصميم المعماري وفرضمت توزيعا مناسبا للعناصر المعمارية.

فالمخطط العام للخان يكون مربع أو مستطيل الشكل. ويتألف البناء من مستويين علوي وسفلي، فالطابق العلوي غرفة مخصصة لمبيت الترلاء بالخان، والغسرف السسفلية مخصصة لخزن البضائع، ويتوسط الخان صحن تتوسطه بحرة (بركة ماء)، وتنفتح غسرف الطابق الأرضي إما مباشرة على الصحن أو يتقدمها رواق. ويدخل إلى الخان من بساب واسع يفتح في منتصفه تماما ، يلي المدخل دهليز معقود من على يمينه ويسسساره يوحسد مدرج يؤدي إلى الطابق العلوي ليصل من خلاله للغرف العلوية التي تفتسح علسى رواق

يتقدمها ويحيط بالصحن. ويغطي صحن الخان أحيانا بالقباب، وفي معظم الأحيان يكون مفتوحا على السماء.

يعتبر هذا المخطط بديهية عند إنشاء هذا الخان، وقد روعيي لتحقيق سهولة الحركة في الخان عند التصميم الداخلي على تحقيق سهولة الاتصال بين الغرف والانتقال بين الأروقة والاتصال بالساحة الرئيسة للخان الصحن والغرف إما أن تكون بحجم واحد أو مختلفة حسب موضعها ودورها، أما الممرات والعقود وسماكة الجدران تتلاءم وحجم الخان، ووزعت الفتحات والمداخل بشكل يوفر المناخ الملائسم في فصل الحر والبرد (٢).

وقد روعي على توفير حو الراحة في المكان، فداخليا هناك النور والظلمة، والمنخص والعالي، والسماكة والرقة، والصغير والكبير، والفسيح والضيق، في تناسق منسحم.

وتلقى الخان العناية الفائقة بتهذيبه وتزيينه، وذلك حسب حجمه وغناه. فكانت العناية بالزخرفة المعمارية فائقة وتركزت على واجهات الخان الرئيسة وحسول المدخل الرئيس. ونفذت بمواضيع هندسية ونباتية وكتابية، تبرز بوضوح تاريخ البناء ومؤسسس الخان وتمحد الخان بأدعيات الخير والبركة للمكان.

وقد حليت المداخل بالمقرفصات والمنحينات والشرفات التي تفتح علــــى الباحـــة الرئيسة المغطاة بالقباب.

أما الغرف بين الخانات التي وحدت داخل المدينة وتلك التي بنيت على طرق القوافل، فكلا النوعين يقومان بنفس الدور مع زيادة بفاعلية واستمرارية نشاط تلك السي في المدن، كونما تستمد نشاطها من حركة أسواق المدينة، وتحتوي على بعض الحرفيات بداخلها. أما على المستوى المعماري، فتلك التي على الطرق تكون أكبر حجما وتكون من مستوى واحد أرضي وذات باحة فسيحة وأبواب وغرف واسعة وذلك الاستيعاب القوافل وتزود أحيانا بأبراج.

وإمعانا في توفير كافة وسائل الراحة والخدمات فقد حرص على أن يلحق بالخلف، سوق ومصدر ماء ومسجد وحمام ومرافق صحية وجناح لحشر الدواب كــــل حســـب

جنسه. الشيء الذي يجعل من بعض الخانات سببا في نشوء وتطور عمراني بالقرب منه، كما هو الحال في مدينة حان يونس<sup>(۲)</sup>.

ففي العهود الباكرة للدولة الإسلامية فرضت الناحية الدينية نوعا مسن العمارة تتمثل بالمسحد، وبتطور الدولة وأجهزها الدينية والإدارية والعسكرية ظسهرت أبنية كثيرة: كدار الإمارة والأسوار والقلاع. ومع التطور السياسي والفكري ابتداء من القرن الحادي عشر ظهر نموذج المسجد للدرسة. وباتساع رقعة الامبراطورية الإسلامية وتطورها الاجتماعي والسياسي ظهرت عمارة ذات أهداف خيرية تقوم على رعايتها فئات عقائدية تمثلت بعمارة الربط والتكايسا والخانقاوات والزوايا، بالإضافة إلى البيمارستان والحمام.

ومع التطور الاقتصادي والاجتماعي وتأكيدا لسلطة الحكام في فـــــترة النـــهوض المحلي وكبار التجار والميسورين تطورت عمارة القصور، وانتشرت الخانات وتوســــعت الأسواق في القرون الثلاثة الأحيرة.

وقد عرف عن الخانات في فترة التبادل التحاري بين الشرق والغرب ابتداء مـــن القرن السابع عشر، بأن تخصصت بعض الخانات بخزن وبيع نوع محـــدد مــن السـلع ويستدل على هذه الخانات من تسمياها، كخان الحرير بدمشـــق، والصــابون بحلــب والزيت في القدس، والقهوة بغزة...

ومع انتهاء الحروب الصليبية في القرن الخامس عشر وفي ظل التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تطورت وتعقدت وظيفة الخان وحرج عن تقليديت الأولى كمأوى للقوافل والمسافرين. فكان تعبيرا لتبادل الآراء بين الأفراد والجماعات الذين حاؤوا من كل حدب وصوب والعمليات التجارية الكبرى في ميدان الاستيراد والتصدير كانت تتم في الخانات (^). فالجاليات الأوروبية وقناصلها كانت تسكن أحيانا في الخانلة حتى أن بعض الخانات سميت بأسماء الجاليات التي تقطنه كخان البنادقة بحلب نسبة لرعايل البندقية الإيطالية. وقد تأسست الوكالات التجارية بالخانات، ففي عكا مشلا عمل

البنادقة والجنويون على تنشيط الحركة التحارية فيها وبنوا أسواق وبيوت لخزن البضائع هما وحصلوا على قطعة أرض لبناء سوق في القدس مقابل دفع الضريبة.

واشترى بعض التجار الفرنسيين في عام ١٥٢م نصف عسقلان، وأعطى أحـــد أمراء الصليبيين الفرنسي الأصل تجار مونبليه الفرنسية رخصة بعمارة أسواق في عكا<sup>(٩)</sup>.

وفي مطلع العهد العثماني، أي منذ القرن السادس عشر، بدأت تتوسيع التجارة الخارجية، وعلى إثر ذلك وقعت الاتفاقيات والامتيازات مسيع الوكالات الأجنبية، فازدهرت عمارة الخانات في مدن المنطقة، وفي كل من دمشق وحلب وحمساه وعكا والقدس.. فأغلب الخانات بنيت في هذا العسهد، فالقوانين السياسية والاقتصادية والاجتماعية للسلاطين والأمراء المحلين وكبار التجار تتسابق وبشكل منظم وبوتيرة سريعة للتأكيد على سلطتهم المحلية، فإن مصالح هؤلاء أعطت الدافع لبنساء الخانسات كونها مؤسسات اقتصادية تستثمر بالتجارة وخلال مواسم الحج (١٠٠).

#### بعض المظاهر الاجتماعية في خاتات فلسطين

لقد أسهب الرحالة الأوروبيون في القرون المتأخرة في وصـــف الأرض المقدســة ومعالمه التاريخية وقد توقفوا كثيرا عند الخانات العزيزة لديهم لما توفره من راحة وأمــن في حلهم وترحالهم (١١).

فما ذكر كوصف لهذه الخانات .. «منذ القديم يعتبر مترل الشيخ وخيمته كانـــا يقومان مقام الخان كملجأ لاستقبال المسافرين وعابري السبيل فاعتبرت أفضل مكـان في البلدة وأكثرها أمنا لما يتمتع به الشيخ من سلطة.

وقد عمد المحسنون العرب من الأمراء والشيوخ من أصحاب الثروة والجاه إلى بناء الخانات. فمن الممكن مشاهدة الكثير من هذه الخانات في ضواحي القدس وقــوب وادي اللطرون وفي أريحا وسهول البحر الميت. وتمتاز هذه الخانات بألها منشـــآت للإحســان والمنفعة العامة لذلك كان لها صفة التقديس حتى أيام الحروب كان هنالك اتفاق علــــى عدم المساس بها. وكان يقوم الخان بدور المستشفى في بعض الأحيان، والأمراء والحكــام يعتنون ببنائها وفقا لأصول الفنون المعمارية السائدة، وكان للخان صفة تماثل في بــــلاد الشرق المحكمة، أو دار البلدية في الغرب.

ففي الخانات كان يشاهد الرجال يؤدون الصلاة، وفي الساحة يجلس التحسار إلى جانب رزم البضائع حيث يأتي العنبر من بحر البلطيق، والحلى الذهبيسة مسن القساهرة، والشالات من الهند والبهارات من اليمن، والعطور من مؤاب، وهناك رجال يغسسلون ايديهم قبل أن يجلسوا لتناول الطعام، وهنالك حلاق يقص شعر أحدهم وهنالك فسلاح ينام في الظل وفي الخان حركة دائبة (١٢٠).

لقد كان هناك خان في بيت لحم قرب المغارة التي ولد بما السيد المسيح، وأيضا في منتصف الطريق بين القدس وأريحا هناك خان آخر. وربما يكون السيد المسيح قد توقف في هذا المكان ليأخذ قسطا من الراحة وفي أجواء هذا المكان قدم المثل الإنساني للناس جميعاً.

وفي بعض الأحيان أصبحت الخانات نوعا من المزارات الذي يجب المحافظة على سلامتها وهدوئها حيث أن الناس لا يحاولون نقل حجارتها، ويتمتع الخان بطول العمر مثله مثل المسجد، والأرض التي يقوم عليها تصبح ذات اعتبرا واحسترام كسأراضي الوقف»(١٣).

#### بعض الخاتات في فلسطين:

بعد هذه الجولة، سنلقي بعض الأضواء على خانسات فلسطين في العهود الإسلامية، فمن الصعوبة بمكان أن تحصر جميع خانات فلسطين من حيث تاريخ إنشسائها زمنيا، ومسحها مكانيا وحالتها الراهنة كذلك، لأن ذلك يتطلب بحث مدقق في كتسب التراث الإسلامية والمصادر الأخرى بالإضافة إلى دراستها على الواقع. لكسن نتوخسى بإثارة الموضوع على أن يكون دافعا ومقدمة لدراسات أخرى لاحقة. فمسن الخانسات الموجودة بالقدس: خان الظاهر بيبرس ٦٦١ هـ/ ١٢٦٢م، بناه الملك الظاهر بيسس، وذكره ابن شداد بكتابه "الأعلاق الخطيرة.." «وبني بخارج البلد خانا للسبيل ونقل إليسه

<sup>\*</sup> للباحث دراسة "مخطوطة" عن خانات دمشق في العهد العثماني، وصف وتحليل معماري وتاريخي. تمـــت الدراسة بموقع هذه الخانات في صيف ١٩٨١، ١٩٨٣.

الباب الذي كان على دهليز القصر الذي يدخل منه إلى البيمارستان بالقاهرة، وبني فرنا وطاحونا ووقف عليه ثلاث قراريط ابلطرة من أعمال دمشق، وثلث أوربع قرية المشلوفة ونصف قرية من أعمال القدس وشرط أن يعرف ذلك في جتروفلوس وإصلاح زرابيل من يبيت في هذا الخان من المسافرين» (١٤٠).

خان وحمام الأمير تنكز بالقدس، أو "خان أوتزبر Otuzbir" وتعني بالتركية خيان "الإحدى والثلاثين"، يقع الخان ضمن سوق القطانين، ويتكون من طيابقين ويتوسيطه صحن عرضه عشرون مترا تقريبا يقسم إلى قسمين، الأول يحتوي على غرفة معقودة والثاني يحتوي على غرفة أكبر حجما.

فان برشيم V. Berchem الذي درس الموقع يشير إلى وجود مطحنة للقمح ضمن الخان وبناء على وصف آشبي Ashbe'e يذكر المطحنة، ويذكر أن الغرفة المعقودة عرفت بسلام الغرف التي تطل على الصحن تسمى، Dyeing and Spining والغرف التي تطل على الصحن تسمى، Reserved for glass work فمن المكسن التي تطل على القسم الثاني من الصحن تسمى Reserved for glass work فمن المكسن الاستنتاج أن هذه الغرف استخدمت من قبل الحرفيين (١٥٠).

وفي القدس أيضا خان السلطان، يقع إلى الجانب الشرقي لطريق بــــاب السلســلة والحنان مربع الشكل يستعمل كدكاكين وغرف لإيواء التجار، وقد ذكره مجــــير الديـــن الحنبلي في كتابه "الأنس الجليل .." بأنه مبنى واسع وهو من أوقـــاف الحــرم. وذكــرت الكتابة التي على مدخله بأنه حددت هذه القيسارية على يد السلطان برقوق ٧٨٨ هـــــ/ ١٣٨٦م(١٦).

في عكا، ذكر من خاناتها، خان الفرنج نسبة للتجار الفرنجة الأوروبيين ويعتبر مسن أقدم الأبنية التجارية فيها، ويقع إلى الشمال الشرقي من خان آخر يسمى خان العمدان، وكان يستعمل خان الفرنجة في العهد العثماني مستودعا لبضائع التجار الفرنجسسة وهسو مكون من طابقين :الأرضي مخازن واسطبلات والعلوي غرف معدة للسكن (١٧).

بني خان العمدان في عهد الجزار ١٨٧٥م قرب الميناء ويسمى أحيانا بخان الجــــزار، ويوجـــد ويحتوي على صحن تتوسطه بحرة رخامية ويحيط بما أروقة محمولة على أعمدة (١٨١). ويوجـــد

بالقرب منه خان الشونة بني في عهد ظاهر العمر ١٦٩٥ ـــ ١٧٨٢م. وفي عكـــا أيضـــا خان الحمير بناه على باشا الخزندار ١٨١٠م، وقد كانت تربط به البهائم القادمة إلى عكا.

وهناك خان آخر يدعى خان الشوادرة "التسمية محرفة عن الشوفاليه أي الخيالــة"، يقع بين باب البحر والميناء وهو عبارة عن بناء كبير ذي أروقة يتوسطه صحن واسع وبسه سبيل (١٩١).

وفي غزة، فقد ذكرت وثائق محكمتها الشرعية في القرن التاسم عشمر، عمدة خانات منها خان الزيت، وخان الكتان، وخان الجمالي، وخان القهوة، وكسان يطلم عليها تسمية وكالة كما هو الحال بمصر (٢٠).

وبغزة أيضا بنى الخزندار تنكز ١٣١٢ ــ ١٣٤٠م خانا، هذا وقد عــــرف عـــن تنكز بقيامه بكثير من الأعمال العمرانية في سورية وفلســــطين، فقـــد بــــنى في صفـــد بيمارستان وفي القدس رباط وحمامين وقياسر وخان في جلجولية.

وفي صفد: ذكر الرحالة التركي أوليا شلبي ١٦٧١م أنه نـــزل في خـــان الباشـــا والذي يتألف من عدة طوابق ويتسع لكثير من النزلاء، وكأنه القلعة بتحصينـــــه وبابـــه الحديدي.. (٢١).

وفي خان يونس ،حاضرة في قضاء غزة تنسب إلى يونس النـــوروزي الـــدودار "المتوفي عام ١٣٨٨م"، بني الحان سنة ١٣٨٧م على شكل قلعة متينة الأركـــان عاليــة الحدران لا يزال بعض أبراجه ظاهرا، فالحان كانت تمر به القوافل التجارية الذاهبـــة إلى مصر (٢٣).

وفي الخليل ذكرت وثائق القرن السابع عشر عن خان الأمير وخان الفحم وخسان الشعراء الذي أوقف لصالح قبة الصخرة (٢٤).

أما النوع الثاني من الخانات، تلك التي على طرق القوافسل والمسافرين، فمسن أشهرها في فلسطين خان المنية، بناه سيف الدين تنكز ١٣٢٨م نائب السلطنة المملوكيسة في دمشق ١٣١٢ سـ ١٣٤٠م. وقد وصفه كثير من الرحالة الأوروبيين فقسد مسر بسه الرحالة السويسري بيركهارت Burckhadat في مطلع القرن التاسع عشر، فقال فيه: «.. خان متهدم بناؤه كبير وحسن الإنشاء» (٢٥٠).

وقد وصفه أيضا طومسون Thomson الذي زار المنطقة عام ١٨٣٦م بأنه يحتسوي بوسطه حامل وعقود ومخازن على كل جانب وله سبيل للشرب وقد أقيمت فيه غـــرف لحماية البضائع وإقامة المسافرين.

ويوجد بالقرب من خان المنية، خان التجار، بني في سنة ١٤٤٠م وأعيد بنـــاؤه ورمم إبان ولاية سنان باشا ١٦٦٥م، أقيم الخان لراحة القوافل والمسافرين بين دمشـــق والقلس وقد وصفه طومسون Thomson في مطلع القرن التاســـع عشــر فقــال: «.. مساحته حوالي ١٠٠ متر مربع وله ابراج ذات ثمانية أضلاع ويستعمل كترل وحصـــن وكان أصحاب حوانيت طبرية يذهبون إليه صباح كل إثنين للمشاركة في السوق الــذي يقام قرب الخان (٢٦).

وهنالك خان الدوير إلى الشمال من صفد، وخان حب يوسف يقع على الطريق بين عكا ودمشق فقد نزل بهذا الخان صلاح الدين الأيوبي ١١٧٨م في طريقه إلى حطين وقد مر به ابن بطوطة ١٣٥٥م وذكره عبد الغني النابلسي ١٦٨٩م في كتابه "الحضرة الأنسية.." بأنه خان عامر البناء يأمن فيه من يخاف (٢٧٠). ومر به بيركهارت Burckhardt الأنسية.." بأنه في سهل ضيق وهو آخذ بالإنهيار وعلى مقربة منه بركة مله وفيه حب يقال بأن أبناء يعقوب ألقوا أخاهم يوسف فيه، ويقيم فيه ستة مسن الجنسود المغاربة وعائلاتهم يزرعون الحقول القريبة منه (٢٨٥).

وهناك بقايا خان قرب قرية لوبيا قرب طبرية، وخان بيسان من بنــــاء ســنحر الجاولي ١٣٠٨م نائب السلطنة المملوكية في غزة، وقد مر به بيركهارت أيضا وذكر بــلُن القوافل التي تسلك طريق القدس دمشق تستريح به.

وفي ناحية أريحا أيضا وإلى الجنوب من عين القلط يوحد خان الحسشرورة وهسو الموقع الذي نقل إليه السامري الصالح حريحه وأوصى به صاحب الفندق (انجيسل لوقسا ٢٠: ٣٠–٣٧).

وهناك خان آخر ببيت إكسا قرب القدس، وخان السهل قرب القسدس أيضا وخان البيرة في قضاء رام الله، وخان يعرف بأبي الحاج فارس (٣٠). وفي قضاء الجليل توجد خوبة الخان وهي محطة قوافل بين القدس وبيت حبرين.

#### الأسواق القديمة في فلسطين، تاريخها، وتوزعها:

إن مصدر كلمة سوق كما ذكرت الموسوعة الإسلامية، مأخوذ مسن الآراميسة، والكلمة تستعمل للإشارة إلى المكان الذي يقام في السوق. والسوق موضع البضاعسة والأمتعة وسميت بذلك لأن التجارة تجلب إليها وتساق نحوها المبيعات (٣١). ومن الجديسر بالملاحظة أن مجمل الجوانب التي ترتبط بمشكلة السوق لها علاقة وثيقة الصلة بالتساريخ الاجتماعي والاقتصادي والقانوني في الإسلام.

فيذكر الجغرافي الألماني E. Wirth في بحثه حول البازار والسوق أنسه في أغلسب الأحيان يوجد السوق في وسط المدينة، حيث يكون له هيكل معماري يسمح له بتلبيسة الحاجات الاقتصادية، لدرجة أنه حتى الآن لم يشهد السوق تأثيرات كبيرة دخيلة تغسير من خصوصيته، أما على مستوى دراسات الأسواق فحتى نهاية القرن التاسع عشسر لم تكن هنالك معلومات محددة ومتخصصة عن طبيعة الحركة الاقتصاديسة داخسل هذه الأسواق، حتى الحرب العالمية الأولى لم يحظ هذا الموضوع بدراسته. فالسوق والبازار في الشرق يعادل المركز التجاري في الغرب وهو مركز صناعي ومصرفي ضمسن الاقتصاد العمراني الحضري، وينتشر السوق في معظم المدن الإسلامية (٢٦).

 تحتوي على سوق رئيس وهذه بديهية منذ العهود الرومانية، بالإضافة إلى الأسواق الفرعية في الأحياء لتسهيل المعاملات اليومية، وتسمى هذه بسويقة، وأحيانا ربع (٣٣).

لا تخلو المصادر المتنوعة من ذكر للأسواق ودراستها ومن الممكن الرحوع إلى الأدب الذي له صلة بالدين والتاريخ والجغرافيا والفلسفة التطبيقية وأدب الرحلات، والمصادر التي لم تتكلم عن السوق فهي في أغلبها أعمال لغوية وفلسفية نظرية.

إن أهمية فلسطين الدينية والحضارية وقدسية مدنها جعلتها مراكز حضرية وعمرانية مأهولة بالسكان يؤمها الحجاج والسياح الشيء الذي ساهم في نشوء وتطرور أسواقها وتنوع سلعها.

فعن أسواق القدس ذكر مجير الدين الحنبلي في كتابه "الأنس الجليل" بأن الخليفة عمر بن الخطاب عندما قدم لفتح القدس ٢٣٧م وقف على راس السوق فقال: لمن هذا الصف، يعني سوق البزازين، فقالوا للنصارى، فقال: لمن الصف الغربي الذي فيه الحمام، فقالوا: للنصارى، فقال: بيده هكذا هذا لهم \_ يعني للنصارى \_ وهذا لنا مباح يعيين السوق الأوسط الذي بين الصفين (٥٠٠).

سوق القطانين: لقد درس السوق من قبل ل. حولفان Golvin. L، فذكر بأن السوق كان قد وصف من قبل المؤرخين العرب المسلمين. فالعمري عام ١٣٤٧م في كتابه "مسالك الأبصار في ممالك الأمصار" قال فيه: «من أبرواب السوق نصل إلى القيسارية التي شيدت أخيرا وهي عبارة عن دكاكين منها ما هو وقف على الحرم ومنها لصالح المدارس». وهو من أقدم الذين ذكروه.

يعطينا مجير الدين الحنبلي في "الأنس الجليل.." وصفا موجزا للسوق فيقـــول «.. وهو في غاية الارتفاع والاتقان..»(٣٦). إن تسمية سوق القطانين ترجع إلى تجارة القطن الشائع في ذلك المكان، وعلسي باب السوق يشاهد كتابة مفادها أنه قد رمم ١٣٣٥م على يد السلطان الناصر محمد بسن قلاوون.

وقد ذكر فان برشيم V·Berchem بأن السوق أعد لتجار القطن منسذ القسرن الخامس عشر، وبانتهاء القرن التاسع عشر كانت قد أقفرت الدكاكين وخصوصا تلك الموجودة على الجانب الأيمن من الحرم ومنذ ذلك الحين لم يعد السوق إلا ركاما و لم يبق منه إلا بعض الدكاكين الموجودة في أقصى الشرق. فالأبنية التي حوله كانت وقفا لصلح مؤسسات يمتلكها تنكز. ولقد لحق بالسوق مؤسسات اقتصادية أخرى ذات حدمسات اجتماعية مثل خان او تزبر Otuzbir، المار ذكره والذي يحتسوي علسى مطحنسة قمسح وحمامين، حمام العين وحمام الشفاء (٣٧).

وقد تحدث الحنبلي بحير الدين، حول الأسواق الثلاثة المجاورة لسوق القطانين أحدهما بالقرب من باب المحراب "باب الخليل" وهي بناء الروم. الأول منها بالقرب من سوق العطارين وهو وقف الملك صلاح الدين ٥٣١ — ١١٣٨ / ١١٣٨ — ١١٩٣ على المدرسة الصلاحية والذي يليه إلى الوسط مخصص لبيع الخضراوات والذي يليه إلى الوسط مخصص لبيع الخضراوات والذي يليه إلى الشمال مخصص لبيع الأقمشة وهما وقف على مصالح المسجد الأقصى. وقسد ذكر المسافرون أهم لم يروا مثل هذه الأسواق الثلاثة في الترتيب والبناء، وذلك من محاسن بيت المقدس (٢٨٠).

وذكر الحنبلي أيضا عن سوق المعرفة بآخر المسحد من جهة الشرق وقد عـــرف هذا المكان بالمعرفة لربما لترغيب أولئك الزوار ليعودوا دراويش المكان مدعـــو المعرفــة، ونقل بعض المؤرخين أن باب التوبة كان في هذا المكان وأن بني إسرائيل كانوا إذا أذنــب أحدهم ذنبا أصبح مكتوبا على باب داره فكان يأتي إلى هذا المكان ويتضرع ويتـوب إلى الله ولا يبرح المكان حتى يغفر الله له (٢٩).

وذكر ناصر خسرو عن القدس في ١٠٤٧م بما أسواق جميلة، وأبنية عالية وكـــل أراضيها مبلطة وفي المدينة صناع كثيرون لكل جماعة منهم سوق خاص (٢٠٠).

وفي سنة ١٤٧٨م مر بالقدس الرحالة اوبيدا حنا Obadiah Jane واستقر بما حيق وفاته ١٥٠٠م فذكر أن بالقدس أربعة أسواق جميلة مما لم أر له من قبل شـــبها، كلــها مسقوفة بالقباب وتحتوي جميع أنواع المتاجر وهذه الأسواق الأربع هي ســـوق التحــار وسوق العطارين وسوق الخضار وسوق الأطعمة المطبوخة والخبز (١١).

وفي القدس بني شمس الدين بن عجور ١٨٧٨ سوق الطباخين وجعل عليه قنــاطر معقودة على الحوانيت للتخفيف من مشقات فصل الشتاء.

وقد زار القدس الرحالة التركي أوليا شلبي نحو ١٦٧٠م ومما جاء في وصفه: «.. وفي القدس ألفين و همسة وأربعون دكان مبنية بالحجارة والعقود المقنطرة وفيها سهة خانات عظيمة، وأسواق كثيرة منها: سوق السلطان وهو أشهرها، والمسؤول عن إدارة السوق، المحتسب ويلقب بالآغا، ومن واجباته أن يحفظ سجلا يدون فيه أسماء التحسار وأصحاب الدكاكين، وللسوق خان تحفظ فيه جميع البضائع والأمتعة القيمة.

ومن أسواق القدس: السوق الطويل تباع فيه الصحون، والفناجين وأدوات الطهي، وأدوات الملكين وسوق الحلاجين ويعمل فيه الحلاجون والندافون وتجار القطين وسوق الغلال وتعرض فيه جميع أنواع الحبوب والغلة، وسوق الحرير، والسوق القريب من بالسلسلة وسوق البزارين وله باب حديد، وفيها عدد غير قليل من الصياغ وتجسار الحلي والجوهرات. وجميع هذه الأسواق مسقوفة بالعقود المقنطرة ومرصوفية بالبلاط النقي والطريق الكائنة بين سوق الغلال وكنيسة القيامة والمسجد العمري مرصوفة بالبلاط مسن القطع الكبير (٤٢).

وعن بيت لحم ذكر ياقوت الحموي "توفي ١٢٢٦" في كتابه "معجـــم البلـــدان" بأنها مدينة عامرة وفيها سوق وبيزارات.

ومن قصبات فلسطين العامرة منذ العهد الإسلامي الأول، مدينة الرملية، وقد وصفها الإدريسي "توفي ١١٦٥" مدينة الشام هما الرملة وبيت المقدس فالرملية مدينة حسنة العمارة وبما أسواق وتجارات، تدخل وتخرج.

أسست المدينة في عهد الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك ٧١٥م فبني فيسها دار الإمارة، ولما استقرت في أحيائها القبائل بنيت الدور والحوانيت والأسواق، والراجـــح أن

وقد وصفت الرملة في حدود ١١٠٦م بأنه كان يحيط بها سور، ولها قلعة واثناء عشر بابا ولها أربعة أسواق متصلة مع أربعة أبواب إلى وسطها وبها مسجد ومن أسواقها سوق القماحين وهو متصل بسوق البصالين، وهذه الأسواق حسنة وتباع فيها كل أنواع السلع وهنالك سوق متصل بباب القلس هو سوق القطانين ومشاطي الكتان وسوق العطارين وسوق الحبايين والخرازين ثم البقالين ويتصل بباب آخر سوق الصياقلة ثم سوق السراحين و لم يبق أثر لتلك الأوصاف التي بالرملة وقد زالت أسوارها وأسواقها باستيلاء الصليبين عليها (33).

وصف أحد الرحالة الأوربيين سوق الرملة في القرن الخامس عشر بقولد: لقد حاءنا الباعة يحملون الفراخ والحليب المطبوخ والمعجنات والأرز المصنوع بالحليب وأرغفة الخبز الممتاز الأبيض والعنب الحلو، والرمان والتفاح والبرتقال والبطيخ والتسين الكبير والصغير، والمكسرات المصنوعة من اللوز والعسل والتين المحفسف والمكسرات المصنوعة من التمور واللوز والسكر والماء البارد وجاء بعضهم بقوارير حلدية وبحا شراب طيب يغني عن الخمر يستعمله أشراف المسلمين وبعد الغداء زرنا أسواق المدينة السي تحتوي على كل المتاجر، ودخل بعضنا الحمام (٥٠).

زار فولني Volney الرحالة الفرنسي المنطقة في نماية القرن الثامن عشر وذكر عـــن الرملة بأنه كان يقام بما سوق يتوافد عليه أهل القرى المجاورة لبيع القطن المغزول.

أما عن عكا: فالمقريزي "توفي ١٤٤٧ / ١٤٤٧ " ذكر في كتابه "السلوك في معرفة دول الملوك" يصف عكا: «... لعكا سوق عظيم ذا مساحة فسيحة فيه مائة وأربعين دكان بيطار، ولقد عددت عند طباخ واحد ثمانية وعشرين قدرا كل قدر يتسع للرأس غنم، وكنت أحفظ عدد الدكاكين لألها مدونة لدى أمين السوق وأظنها سبعة آلاف دكان. أما سوق البحر العتيق والجديد فشيء يبهر العقل وهنالك الكثير من الحمامات يتولاها مغاربة (٢٤٠).

وعن عكا يتحدث أيضا فولني Volney عند مروره بالمدينة سينة ١٧٨٥م أيام الجزار ١٧٨١ عند مروره بالمدينة في المدينة فبني جامعا الجزار ١٧٧١ عن الجزار قام بأعمال عمرانية في المدينة فبني جامعا جميلا وسوقا مسقوفة لا تقل شأنا عن سوق حلب، وقد أخذ بتقوية حصولها وأبراجها وأسوارها، وذلك بأن أنشأ بها العمارات وأقام بها سوق وحمام وخان العمدان وذكر بلن للفرنسيين في عكا قنصل وللتجار ستة وكالات.

ومن أسواق عكا الشهيرة، السوق الأبيض، شرقي جامع الجزار، ويتالف من صفين من الحوانيت المعقودة يفصلها ممر عريض مسقوف إلى اليمين من مدخله سلبيل ماء ويعود تاريخ هذا السوق إلى عهد الوالي سليمان باشا العظيم ١٨٠٤ ــ ١٨١٨م كما تشير بذلك النقوش المكتوبة عليه، ويسمى اليوم بالسوق الشرقية، تباع فيه الخضار والفاكهة، والمجوهرات والتحف التذكارية التي تصنع يدويا (٤٧).

وعندما مر الرحالة ابن بطوطة "توفي ١٣٧٧م" بغزة ذكر بألها مدينة حسنة متسعة الأقطار كثيرة العمارة حسنة الأسواق وبها مساجد عديدة وعليها الأسوار. ها وقد أسهب الرحالة في القرون المتأخرة بوصف المدن والأوابد الفلسطينية وتجمع المسلدر بغنى وشهرة الأسواق الفلسطينية كتلك الموجودة داخل القصبات أو التي تعقد على أطرافها حيث تقام الأسواق الأسبوعية والموسمية.

ويذكر فولني الفرنسي Volney (١٧٨٣) عندما مر بغزة يذكر بيأن القوافيل الرائحة والغادية بين مصر وسورية تعتبر مصدر ربح لسكان المدينة فمنها تبتاع تليك القوافل الطحين والزيت وما تحتاحه من مواد تموينية في خلال الأيام التسعة التي تقضيها في احتياز الصحراء.

وكما عرف عن المدينة في القرن التاسع عشر، بأن كانت قافلة الحج الشامي تمــر ها في بعض السنوات أثناء عودتها من الحجاز لتحاشي هجمات البدو، وسميت بــالطريق المغزاوي، وقد صقلت غزة بفاعليات اقتصادية مختلفة على مر العصور. ويســتدل علـــى

ذلك من أسماء الخانات والأسواق فيها، وكان بما أسواق تتخصص بنوع واحسد مسن السلع وتتوزع على الحارات (١٨). فقد ذكرت وثائق القرن السابع عشر بأن أشهر أسواق غزة، سوق الغزل والصباغة وأسواق أخسرى تباع بمسا السدواب وكباقي المسدن الفلسطينية (١٤٩). وفي أواخر العهد العثماني اعتبرت المدينة مركز تجاري للقرويين والبدو الذين كانوا يأتون إلى اسواقها لشراء ما يلزمهم وكانت أشسهر حساصلات سهولها وسهول منطقة بئر السبع، الشعير والذي كان يصدر بكميات كبيرة لأسسواق العالم وخاصة بريطانيا لتصنيع البيرة، عن طريق مينائها (١٠٠٠).

رفح من قصبات غزة، ذكرها أبو الحسن الهلبي "توفي ٣٧٦هـــ/ ٩٨٦م" بقولــه: «إلها مدينة عامرة فيها سوق وحامع ومنبر وفنادق وقد خربت بعــد ذلــك، وعــادت أهميتها في عهد الانتداب البريطاني، واشتهرت بزراعة الحبوب وبعض الخضار والفاكهــة والاشجار المثمرة لوفرة مياه آبارها، وكان يعقد كها كل ثلاثاء سوق عام تؤمه الناس مــن غزة وخان يونس وبئر السبع يباع ويشترى فيه سلع كثيرة ودواب وخاصة الجمال (١٥٠).

ومر بيركهارت أيضا بالخليل وذكر أن أهل الخليل اشتهروا بأهم تجار مغـــامرون وهم ليسوا بمخادعين وقد كانت القوافل التجارية تسير بين الخليـــل والعقبــة في رحلــة تستغرق تسعة أيام حاملة على ظهورها مختلف أنواع السلع كما وأن الباعة مـــن أصــل خليلي كانوا يتجولون ويتوغلون في الصحراء العربية، ومنهم من يبقى على مـــدار الســنة للتجارة.

وقد وصفت مدينة حيفا، في أواخر العهد العثماني بأنها قصبة داخلها لطيف وهسي تشبه بيروت من حيث الحوانيت حيث باعة النبغ والمقاهي وبها ســــوق عملـــت فيـــه

تصليحات وأحدثت فيه المحلات ومخازن بقالية للأجانب والقصابين وباعــــة الأقمشـة والمينافاتورة وأمثالها، ويمكن للزائر المتحول أن يعيش الساعات القليلة قرونا متباعدة مــن التاريخ فالبلدة القديمة بها المسجد الكبير والسوق العام والمحلات التي تحتفـــظ بطابعــها الشرقي ومن أسواقها السوق الأبيض وسوق الشوام لكثرة التجار السوريين، وقد ضمت عام ١٨٠٨ تسعة مئة وثمانية وعشرين حانوتا وأربعة مئة وثلاث وعشرون مخزن (٥٣).

وأما مدينة الناصرة، فقد ذكرت ١٩٠٥ بألها مدينة زاهرة وكانت بندرا وسوقا وفيها الحدادين والصناع والعطارين والبقالين والسروجين وصنوف التحار، ما يكفسي حاجات المنطقة وكانت تؤم من قبل القرويين المحيطين بها لشراء حاجاتهم (٢٥٠). وقد ذكر المقدسي "توفي ٣٨٠هـ/ ٩٩٠" في "أحسن التقاسيم.." عن قصبة طبرية بأن لها سوق من الدرب ولها حامع وسوق كبير. وذكرت المدينة مؤخرا بأن سوقها يحتوي على إنسي عشر حانوتا يبيع لسكان القصبة وبلاد الغور ومنطقة صفد، وقد صنفت في مطلع هذا القرن بألها تحتوي على مئة حانوت (٥٠٠).

وعن أسواق القدس المتأخرة فقد ذكر عارف العارف، بأنها كانت سنة ١٨٧٦ تحتوي على ألف وثلاثمائة وعشرون دكان يعمل بها ألف وتسعماية وعشرون شنخصا من كافة ارباب المهن والحرف، وفيها أسواق عديدة جلها مرصوف، بعضها يقوم على قبو مرتفع، والأسواق التي داخل المدينة معوجة وضيقة ويزدحم الناس بحسسا بكشرة في مواسم الأعياد (٢٥).

مدينة يافا ذكرت أيضا في مطلع هذا القرن بأن وسعت شوارعها من قبل حاكمسها حسن بك الجابي فأزيل السوق القديم الذي بني في أوائل القرن التاسع عشر، وبقـــي مــن أسواقها:

سوق بسترس: نسبة إلى صاحبه اسكندر عوض بسترس، ويبدأ مـــن جـــوار دار الحكومة وينتهي عند الطرف الجنوبي من شارع جمال باشا.

سوق الدير: وهو من أوقاف الروم الأرثوذكس.

سوق البلابسة: ومعظم تحاره يعودون بأصلهم إلى بلبيس في مصر ويقـــع بجـــوار الجامع الكبير، وبالقرب منه يقع سوق النحاسين. وهناك سوق الحبوب وسوق المنشية

وسوق الإسعاف: وهو أحدث أسواق يافا أقيم على بقعـــة المقــبرة الإســلامية القديمة. هذا وقد ذكرت الصحف العبرية الصادرة بتاريخ ١٩٤٨/١٢/١ ١٩٤٨ "هابوكــير" أن اليهود هدموا مئات العمارات العربية في يافا، ومنها ما هو ذو أربعة وخمسة طوابـــق، ثم هدموا سوق البلابسة وسوق النحاسين وحي المسلخ وغيرها (٧٥).

ومن الأسواق الأسبوعية: فقد كان يعقد في قرية العباسية في قضاء يافا كل يسوم سبت سوق يؤمه سكان القرى المجاورة، وسوق آخر في قرية أسدود بين يافا وغزة، فقد كان يعقد كل أربعاء يؤمه فلاحو وبدو المنطقة. وفي عسقلان التي وصفت قديما بأنما كثيرة المغارس والفاكهة وذات أسواق حسنة، وكذلك الفالوجة التي اشتهرت بزراعسة الحبوب والخضار واشتهرت بكثرة الدواجن فيها، وصناعة الأواني الفخاريسة الملونة، ونساؤها تجيد الطرز وغزل الصوف وصبغه اشتهرت بين القرى، فقد كان يعقد فيسها كل أربعاء سوق يستمر إلى ظهر يوم الخميس (٥٩).

وسوق يعقد كل سبت في بيت ساحور قضاء القدس يحضره عــــرب التعـــامرة والعبيدية ويبيعون فيه منتوجاتهم من الحبوب والماشية والدواجن ويشــــترون كـــل مـــا يحتاجون إليه من سكر وقماش وأرز (٥٩).

فهذه الأسواق الأسبوعية والموسمية، كانت تقام في إحدى أيام الأسبوع في قسرى وربوع فلسطين، ويستمر عقد السوق نهارا كاملا، ومن المتعارف عليه أن هذه الأسواق موزعة بشكل منتظم على مدار الأسبوع وبأماكن متفرقة بحيث تضمن استمرار الحركة الاقتصادية للأسواق قائمة ومستمرة، فكان يقام كل يوم إثنين سوق في اللسد، ويسوم الجمعة في كل من القدس والخليل ويافا وغزة والمحدل ونابلس، ويوم الأربعاء في كل مسن بثر السبع والناصرة والرملة.

وهذه الأسواق لم تكن حكرا على ممتهي التجارة فقط، فقد كان كل شخص أو عائلة تستطيع المشاركة بالسوق، وقد كان الناس يستعدون للتحضير لـــه قبـــل موعـــد عقده، ويراعى أن يعقد السوق في منطقة متوسطة بين جموع القــــرى أو في ضواحـــي

القصبات وعلى مساحة فسيحة يسهل الوصول إليها، ويتوفر بالقرب منه مصدر مـــاء، وبعض الخدمات وكانت غالبا ما تقام قرب بناء قديم أو خان.

وتعرض هذه الأسواق كل أصناف المواد والغلال والمنتوحات اليدوية والحرفيــــة وتعرض بما المواشي والدواب.

ولا شك أن الأسواق الشعبية كانت تتيح الفرصة لانتقال العـــادات والتقــاليد والاطلاع على الأخلاق الاجتماعية والتقاليد الفلكلورية. وكان يسمع من أفواه الباعــة الأهازيج الشعبية، وتعقد الجلسات للمداولات والأحاديث في شــــــى صنــوف الأدب الشعبي، وتتناقل فيها أحبار القصبات من أمور احتماعية وسياسية وكثيرا ما كان يبلـــغ عن الأوامر والقوانين الرسمية في الأسواق لسهولة انتشارها.

هذا وربما اختلف راويين من المحدثين حول حكاية شميية أو بعض الابيسات الشعرية فيقوم أحد المطلعين بدعوة الجميع إلى بيته أو إلى ديوان القرية ودون سابق معرفة وهناك يتحف السمار بحكاياته وأشعاره. وتعقد بالسوق الدبكات والرقصات الشميية وتغنى الأغاني في أثناء العمل في حال التهيئة للسوق بالتحميل والتتريل.

ومن نداءات الباعة، تسمع نداء البائع الفلسطيني الذي اشتهر بصوتـــه الحنــون وبكلماته المعبرة ويتحلى الإيمان بندائه كأروع ما يكون فتسمع أحيانا من بائع يضع على رأسه شيئا لا تعرف ما هو، تسمعه يقول: حلى اعتمادك على الله..!، أو يا غــــني يــا كريم..! فتكتشف بعد ذلك أنه يبيع نوعا من الحلوى الذي صنعته يداه!.

وأحيانا يلفظ كلمة واحدة فقط ليدل على ما يبيع كأن يقول، بالمسمن! وأحيانا يعبر عن أصل السلعة ليعلن عن حودها كأن يقول: يا فاوي يا برتقال، خليلي يا عنب، وريحاوي يا موز..!(١٠٠).

منذ مطلع القرن التاسع عشر نقل لنا الرحالة طومسون Thomson وصف حيا ودقيقا للسوق الذي كان يقام كل إثنين عند خان المنية، فقسال: «... المكان يصبح بساعات قليلة حيا ورائعا ومفعما بالحياة وتعطي هذه التجمعات فرصة ممتازة لمراقبة الأخلاق والعادات والأزياء في المنطقة وكذلك للتعرف على المنتوجات وأصنافها، فآلاف الناس يتجمعون من جميع أنحاء البلاد إما للبيع أو التجارة أو للشراء، فقد كان يأتي بسالجبن

واللبن والسمن والعسل وما شابه. ثم هنالك أصناف جيدة من الدجاج والبيض، والتين والزيت والتفاح والبطيخ والعنب، وأما الخضار والفاكهة فيؤتى كما في فصول نضحها ويضع الباعة المتحولون ما يحملونه من أقمشة مغرية ويعرض الجوهري بضاعته القليلة القيمة "تقليدية" والحلي الطريفة ويأتي الخياط بملبوساته الجاهزة وصانع الأحذية بصنادلا الخشبية فضلا عن الأحذية الصفراء والحمراء. وكذلك نجد البيطار بأدواته ومساميره وحذواته وهو يقوم بعمل مفيد وصانع السروج بأكياسه الخشنة وهكذا الحال بالنسبة لجميع المهن.

والضوضاء لا تنقطع وهي تبدو عن بعد وكألها أصوات مياه كثيرة، فهذا رجسل ينادي على أدواته بأعلى صوته، وتسمع صياح الدجاج والديسوك، ولهيق الحمير، وتتشاجر الكلاب، فكل كائن حي يضفي شيئا إلى هذا الضحيج المتنوع النغمات وكألها ملهاة متنوعة يقوم لها كل ممثل بدوره راضيا كل الرضى. ويجد النساس عدة أسباب للحفاظ على هذه الاجتماعات القديمة والحديثة فكل رجل وامرأة وكل صبي لديه الرغبة للمتاجرة وتلتقي هنا بالطبع جميع الطبقات والفعات في هذه البورصة الكبيرة، للتحدث عن أحوال السوق من سعر الخيار إلى سعر القطن أو سعر الحصان الحوراني وكل عسربي سياسي فتتجمع الناس على حوانب الحشر للتباحث بما تقوم به الدول المتحالفة ضد عمد على باشا و والي مصر و آخر فرمان أصدره السلطان والضرية الجديدة السبق يطلبها الحاكم.

وإذا انتقلنا إلى الأمور العادية فإننا نجد أن هذه الأسواق أمكنة كبيرة للتحدث فالأصدقاء يقابلون بعضهم البعض ويتبادلون أخبار الزواج والمواليد والوفيات وجميع الحوادث المتنوعة بتعبير آخر إن هذه الأسواق تعتبر الجريدة اليومية للأحداث، لأنه يعقد ، في العادة، واحد منها في كل يوم من أيام الأسبوع ضمن منطقة يبلغ محيطها أربعون ميلا. وهي تشكل مكتب تبادل للأخبار السياسية والاحتماعية كما تشمل الاحتفالات وفوق كل ذلك هنالك فكرة الربح واردة.

هكذا يكون الحال في خان التجار صباح كل إثنين، ولكن قبل مغيب الشمس بوقت لا تجد أيا من هذا المشهد، فالجميع يعودون إلى منازلهم أو يلحؤون إلى قرى مجاورة»(١١).

هذه الجولة نكون قد ألقينا بعض الأضواء على أسواق وحانـــــات فلســطين في العهود الإسلامية.

فاستطعنا بذلك تقديم صورة عامة عن جانب من تاريخ فلســـطين الاقتصــادي والاجتماعي والمعماري.

ربما هذه الدراسة سدت بعضا من النقص حول هذا الموضوع الهام، فمن خسلال الأسواق والخانات والنماذج المعروضة وقفنا على وظائفها والحركة الاجتماعية هسا ووصفها المعماري وتوزعها الطبوغرافي.

ففلسطين تمنح البحاثة أغنى الوثائق التاريخية لدراسة حوانب متعسدة ومواضيع عتلفة سواء أكانت معمارية، كالمساجد والمدارس والحمامات والخانات والمسزارات أو الديارات، أو دراسات اقتصادية واجتماعية وفنية، كالخزفيات والصناعسات اليدويسة. مثلا. أو دراسات اثنوغرافية أو اثنولوجية كدراسة التوضعات السكنية لقبسائل قسرى، مدن... تبقى المهمة الأساسية الكشف عن هسذه الوئسائق مسن خسلال المحفوظات (الأرشيفات) المتعددة، لكن الصعوبة التي تطرح مع بدء العمل مشسكلة تسوزع هده الوثائق على المكتبات ودور المحفوظات المختلفة وفي أنحاء متعددة ومتبساعدة، فتطسرح بذلك صعوبة وصول الدارسين لها، وأحيانا لأسباب أخرى متعددة.

#### الهوامش

۱ \_ حول كل ما يتعلق بالخانات، وإشكاليات دراستها ومصادرها يراجـــع مـــا يلى:

<sup>-</sup> Muller, K, Die Karawanserai in Vorderen Orient, Bauwissnschafthich Beitrage, Band C. Berlin 1920.

<sup>-</sup> Erdmann, K, Das antoliche Karavansaraay des 13. Berlin 1961.

- Sauvaget, J ,Caravanserails Syriens du hadjdj de Constantinople dans, Arts islamic iV ,(1937) 98-121 et Caravanserails du moyan- Age ibid V! (1939) 46-55.
- Foud Yahia, Inventaire Archeologique de Caravanseralis de Damas (These) de 3em Cycle, Un, de Provence Centre d'Aix (1981).

أنظر أيضا

عبد القادر الريحاوي، خانات مدينة دمشق، الحوليات الأثرية السورية ــ مجلـــد ٢٥ . (١٩٧٥).

حبيب الزيات، خانات دمشق القديمة، نشر مخطوط، يوسف بن حسن بن عبد الهادي "الإعانات على معرفة الخانات"، مجلة المشرق ــ المطبعة الكاثوليكيــة ــ بــ بروت (١٩٣٨) ص ٢٦٠.

٢ \_\_ عبد القادر الريحاوي، خانات مدينة دمشق ، الحوليات الأثرية السورية \_\_ مجلــــد ٢ \_\_ ١٩٧٥)، ص٥١ .

٢ \_ عمد المحيي: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، أربعة أحسزاء، المطبعسة الوهبية، القاهرة ١٢٨٤هـــ ١٨٦٧م، ج٤ صفحة ٣٥٦.

س \_ لقد ذكرت المصادر بأن الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز ٦١ \_ ١٠١هـ / اهـ / ١٨٠ \_ ٢٨ م. كان أول من اتخذ من الخانات مكانا لإيواء القوافل.

وجاء في الموسوعة الإسلامية، الطبعة الفرنسية (باريس ١٩٧٣) بأن أول حان ظـهر في سورية، خان العقبة ١٦١هـــ/ ١٢١٣م.

5- Sauvaget, J. Caravanserails Syriens du moyan- Age, Artislamic IV (1937) p.46.
٦ ـــ دراسة هامة عن خانات دمشق القديمة تلك الواقعة بين سوق مدحـــت باشـــا

George Saba et Klous Saizweda Typlogie de Caravanserails dans la ville de Damas dans les cahiers de la recherche Architecturale 10-15 2em trimest. Paris (1983) pp. 52-59.

٧ \_\_ حول خان يونس انظر مصطفى مراد الدباغ بلادنا فلسطين بيروت، دار الطليعــة (١٩٧٣). الجزء الأول. صفحة ١٣٥، ١٤٤. (سنذكره بعد ذلك بالدباغ فقط) حول خان يونس أنظر أيضا:

Abukhalaf. F, Marwan. Khan Yonus and the Khan of Palestine Juor: (Levant) vol:XV pp 178-186, Jerusalem - Amman (1983).

راجع: مرجع أساسي لدراسة اقتصاد سورية وفلسطين في القرن الثامن عشر، راجع: Charles Raux Francois les Echelles de Syrie et de Palestine en XVIII. Paris (1927).

أنظر أيضا:

Heyd. W. Histoire du Commerce du lavant an moyon- Age. Lipzig 1936. p93.

٩ ـــ حول الامتيازات والعلاقات الدولية، وعلاقة الامبراطورية العثمانية مع الـــدول
 الأوروبية. أنظر:

Pellissie de Kausas le Regem des Capitalation dans l'empire Ottoman Paris (1902) p.25.

١٠ ـــ حول قافلة الحج الشامي ودورها في سورية، راجع:

Sauvaget, F. Esquisse d'un Histoire de le vie de Damas R. des etude Islamique (1934) p.469.

لقد كانت القافلة كما وصفت في نهاية القرن الثامن عشر تعد من ثلاث إلى أربعة آلاف جمل، وهي تعمل على تنشيط الحركة التحارية بين الأناضول وطوال الطريسة إلى مكة عبر سورية. وكانت القافلة تترل بالخانات المنتشرة على هذه الطريق. أنظر وصف للقافلسة ذكسره الرحالة الفرنسي فولني Voleny.

Voleny, M. C.V Voyage en Syrie et en Egypt. Paris (1959).

هذا ونفس الدور كانت تلعبه قوافل الحج المسيحي القادمة من أوروبـــا إلى الأراضــي المقدسة فتعمل على تنشيط الحركة التجارية في المدن الفلسطينية، وخصوصا في مواسم الأعيــاد الدينية، فكما هو معروف كان الحجاج يدفعون ضريبة دخول معلومة. وقد بقيــت الخانسات مركز استقبال لهؤلاء الحجاج حتى نحاية القرن التاسع عشر. حيث أخذت الأديرة تقــوم مقـام الخانات كترل. وقد سميت مركز استقبال الحجاج المسيحيين بالهوسبيس ospices الموبله عددها في فلسطين ٤٨ نزلا، وهي تماثل من حيث الدور التكايا الإسلامية.

ذكرت هذه المراكز عند:

Cuinet Vital. Syrie Liban et Palestine. Paris (1896) p.546.

١١ .... لقد زار المشرق العربي كثير من الرحالة الأوروبيين خيسلال القرنسين الشامن والتاسع عشر وتعتبر أوصافهم وإنتاجاتهم مصدر هام من مصادر دراسة تاريخ المشرق في تلك الفترة. ومن أشهر هؤلاء الرحال:

Voleny, Lortet, Burkardt, Thoson, Robeinson... ets.

17 ـــ لقد جاء هذا الوصف المذكور، عند الرحالة وليم هــ دكسون ترجمة سليمان موسى، رحلات في الأردن وفلسطين والأرض المقدسة. عمان ١٩٨٤ (نشـــر كمقـال في جريدة الرأي ٣١/ ٢١/ ١٩٨٥).

١٣ \_ سليمان موسى، المصدر السابق.

1٤ ــ ابن شداد، عز الدين الحلبي المتوف ٦٨٤هــ/ ١٢٨٥م. الأعلاق الخطـــيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة. تحقيق سامي الدهان ــ دمشق ١٩٦٢، صفحة ٢٣٧.

١٥ \_\_ انظر دراسة عن سوق القطانين في القدس:

Galvin L., Quelque notes sur suq al Qattanin et ses Annexes a' Jerusalem B.E.O tom XX (1967) pp 101-117.

انظر أيضا:

Ashbee. Jerusalem- 1918 -1920 Crop- New Industries, p30.

حول تسمية أوتزبر Otuzbir، ذكر أن بالقاهرة يوجد خان يحمل نفس الاســــم ربمــــا يرجع أصل التسمية إلى وحدة عسكرية تركية.

انظر أيضا:

M. Van. Berchem Materiaux Pouruncorpus in scriptioum arabicarum 1- Jerusalem (Ville), le Caire (1922) p.265.

١٦ -- بحير الدين الحنبلي. الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل. النجف -- العـــراق،
 ١٩٦٨، ج٢. انظر أيضا:

M. Van Berchem. Materaux.. p.300.

١٧ \_ الدباغ. الجزء السابع، ص ٣١٦.

١٨ \_ الدباغ. الجزء السابع، ص٣١٦.

١٩ \_ الدباغ. الجزء السابع، ص٢١٧.

٢٠ ــ درست وثائق غزة التي تعود إلى منتصف القرن التاسع عشر من قبـــل الدكتــور عبد الكريم رافق، حوانب من التاريخ العمراني والاجتمـــاعي والاقتصـــادي في غـــزة ١٢٧٧هــ/ ١٨٥٧ ـــ ١٨٦١م. من خلال الوثائق الشرعية، نشــــرت: في مجلــة دراســـات تاريخية، العدد، دمشق نيسان ١٩٨٢ (٧ ـــ ٤٩). العدد ٩ و ١٠ دمشق تشـــرين ١/ ١٩٨٢ (٥ ـــ ٢٩).

فسنجل محكمة غزة محفوظ في مديرية الوثائق التاريخية بدمشق، ويتــــالف مــن ٢٥٩ صفحة ويحتوي على حوالي ٣٧٤٥ وثيقة. (صفحة).

٢١ --- الدباغ. الجزء الخامس، صفحة ١٠٠.

٢٢ ـــ وثائق حول المدن الفلسطينية واقتصادها، للقرن السابع عشر مستخلصة مـــن الأرشيف العثمان. درست في كتاب:

Lewis Bernard et cohen Amnon Popliation and Revence in the Towns of Palestine the XVII. un- New Jersey (1978) p.55.

٢٣ ـــ الدباغ. الجزء الأول، صفحة ١٣٢. ٢٤ ـــ

Lewis, B. Popleation., p113.

حول الوقف هو حبس عقار (مال غير منقول) وصرفه لجهة، وغيرها والخسان كونسه مؤسسة اقتصادية يعتبر من أكثر العقارات عائدا للدخل الذي يصرف ربعه لجهة خيرية لصالح مسجد أو مدرسة أو رباط، هذا وقد ورد في كتاب: Lewis, B "ذكر سابقا"، بالأرقام عسن عائدات وكالات وخانات في القدس والخليل في القرن السابع عشر.

وذكر من الخانات الموقوفة: لقد أوقف صلاح الدين ٥٨٣هـ/ ١١٨٧ م حوانيت في منطقة الدباغة وخان الزيت في القدس لصالح الخانقاه الصلاحية وفي القرن الحسادي عشر، أوقف حان بسوق القطانين ــ الغادرية ــ لصالح المدرسة الغادرية وكان يحتوي على علوي وسفلي ومخازن ودكاكين، وحان الحبالين بغزة أوقف لصالح المدرسة المالكية بالقدس ١٣٥٧هـ/ ١٣٥٦م، وقد أوقف على مدرسة السلطان الملك الناصر بن أيسوب ٥٥٨هـ/ ١١٩٦م، أوساق العطارين وحان في باب حطة بالقدس.

لقد ذكرت هذه الأوقاف في كتاب: كامل جميل العسلي، معاهد العلم في بيت المقدس، عمان ١٩٨١ (ص: ٢٠٧،٦٤).

Burkhardt, John Lewis Travels in Syria and in the Holy Land. London — Yo 1822. p.319.

٢٦ ــ الدباغ، صفحة ٢١٤

Thomson W.M. The Land and The Book. London (1893). أنظر أيضا

٢٧ ـــ الدباغ: الجزء السادس، ص١٧٧.

انظر أيضا: عبد الغني النابلسي "توفي ١٦٨٩م" الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية / ٢ وذكره أيضا المقدسي ٣٨٠هـــ/ ٩٩٠م. في كتابه "أحسن التقاسميم علمى معرفمة الأقالمم"

انظر أيضا ابن بطوطة، الرحلة

```
Burkhardt. J. Travales.. p.343, — YA
                                      ٢٩ __ الدباغ: الجزء الثامن، صفحة ٣٨٤
                                    ٣٠ _ الدباغ: الجزء الخامس، صفحة ٢٧٢.
٣١ ـــ حول دراسة الأسواق وكل ما يتعلق بها: راجع المصادر المذكورة في الموسسوعة
                        الإسلامية (الطبعة الفرنسية) ١٩٣٤ الجزء الرابع (Suk pp.31-32)
                            حول البازار والسوق في الشرق والعالم الإسلامي انظر:
      Wirth. E. Zum rpoplolem Bazar (suq-Carzi) dans, der Islam (no51 (1974)
(pp260-303) et, 52 (1975) (pp6-46).
     Wirth, E: der Bazar von Isfahan wies baden 1978.
أنظ أيضًا دراسة هامة عن أسواق القاهرة في القرن الخامس عشر، تلك السي وردت في
                    كتاب المقريزي أحمد بن على "توفى ١٤٤٢م" الخطط المقريزية، المواعظ
                                                                     درسها:
     Raymond, A et Wiet. a les marches du caire tradetion Annotee de text de
Magrizi, I.F.A.O. de Caire (1979)
أنظر أيضا: Golvin (ذكر سابقا) ودراسته حول سوق القطانين بالقدس. نشر ف محلسة
                                                         Buitan etudes Orientale.
 Writh. E Der Bazar von Isfahan Wies badan 1978 p. 215.
                                                                     - 47
    Raymond, Andree les marchee du Caire. p36.
                                                                     __ ٣٣
                                      ٣٤ ـــ الدباغ: الجزء العاشر صفحة ٦٩.
                  ٣٥ ـــ مجير الدين الحنبلي: الأنس الجليل: الجزء الثاني صفحة ٥٠.
  Golvin. L. Quelque notes., p101,
                                                        ٣٧ _ نفس المصدر:
    Golvin. L. Quelque notes., p112
                  ٣٨ _ بحير الدين الحنبلي: الأنس الحليل، الجزء الثابي صفحة ٥٠.
                ٣٩ _ بحير الدين الحنبلي: الأنس الجليل، الجزء الثاني صفحة ٢٠٤.
. ٤ ـــ ناصر خسرو (زار القلس ٣٤٨هـ/ ١٠٧٤م)، سفرنامة ــ ترجمة د. يحـــــي
                  الخشاب، بيروت ١٩٨٣. انظر أيضا الدباغ: الجزء التاسع صفحة ١٣٦٠.
                              ٤١ _ الدباغ: الجزء التاسع/ قسم٢ صفحة ٣٠٧.
٤٢ ـــ أوليا شلبي. رحال تركي (١٦٢١ ــ ١٦٧٩م) زار القلس نحو ١٦٧٠م، ورد
```

هذا الوصف عند الدباغ: حزء العاشر صفحة ٥٥-٥٦.

- ٤٣ ـــ الدباغ: الجزء الرابع، صفحة ٤٠٩.
- ٤٤ ــ مجير الدين الحنبلي: الأنس الجليل، الجزء الثاني صفحة ٦٨.
  - ٥٤ ـــ الدباغ: الجزء الرابع، صفحة ٢١٤.
  - ٤٦ ــ المقريزي، أحمد بن على. السلوك في معرفة الملوك.
- تصحيح محمد مصطفى زيادة، دار الكتب المصرية ١٩٣٤، صفحة ٩٤.
  - ٤٧ ــ الدباغ: الجزء السابع، صفحة ٢٤٩.
- ٤٨ ـــ د. عبد الكريم رافق، جوانب من التاريخ وجحلة دراسات تاريخية ـــ دمشق عدد تشرين أول ١٩٨٢ (١٠،٩) صفحة ٨.
  - Lewis. B Popalation.. p53, 131.
    - ٥٠ ـــ الدباغ: الجزء الأول، صفحة ١٠٠.
    - ٥١ ــ الدباغ: الجزء الأول، صفحة ٣٠١، ٣٠٥.
    - ٥٢ بحير الدين الحنبلي. الأنس الجليل، الجزء الثاني، صفحة ٧٨.
      - ٥٣ ــ الدباغ: الجزء الرابع، صفحة ٤٩٥.
      - ٥٥ ــ الدباغ: الجزء السابع، صفحة ٥٠.
      - ٥٥ ــ الدباغ: الجزء السادس، صفحة ٣٢٠.
- ٥٦ عارفُ العارف، تاريخ القلس، دار المعارف، القاهرة ١٩٥١/ صفحة ١٢٥، ٢٠٩.
  - ٥٧ ـــ الدباغ: الجزء الرابع، صفحة ٢٢٠.
  - ٥٨ ـــ الدباغ: الجزء الأول، صفحة ٢٢٤.
  - ٥٩ ــ الدباغ: الجزء الخامس، صفحة ٤٧١.
- ٦٠ ـــ أخذت هذه المعلومات عن مقالة نشرت في مجلة: الــــتراث الشـــعبي، العـــدد
   الخامس ـــ السنة الثامنة، بغداد ١٩٧٧. (عدد خاص حول التراث والفلكلور الفلسطيني).
  - الأسواق الشعبية ونداءات الباعة (صفحة ١٨٣-١٨٤).
- انظر أيضا حول موضعة الأسواق الشعبية ونداءات الباعة، مجلة المشـــرق ـــ المطبعــة الكاثوليكية ـــ بيروت ١٩١٠. صفحة ٣٣.
  - Thomson W.M. the Land and the book. London 1893. \_\_ ٦١ أنظر أيضا: الدباغ: الجزء السادس صفحة ٤١٢ \_ \_ ٤١٢ .



شـــكل ١ خريطــة تبين مواقــع الخانــات بفلسـطين



Palestine Archaeological Center



## Studies in the History and Archaeology of Palestine

( Proceedings of the First International Symposium on Palestine Antiquities

2001



